

## Columbia University in the City of New York

THE LIBRARIES



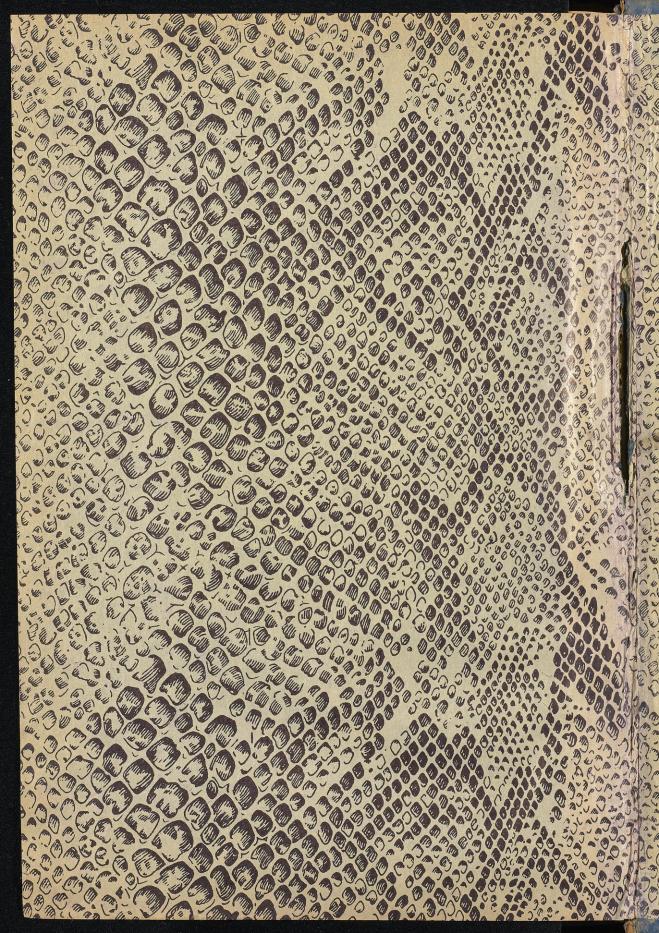

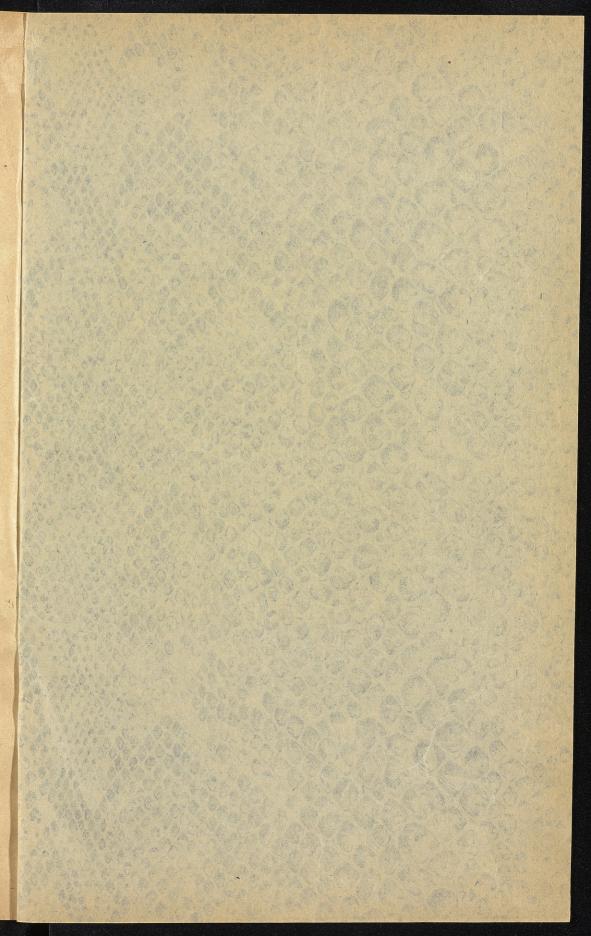

## كتاب الذيل على المرابع المراب

الشيخ الإمام العالم الحافظ الحجة الفقيه زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادى ثم الدمشقى الحنبلي البغدادى ثم الدمشقى الحنبلي محمد الله تعالى وغفر لنا وله وللمؤمنين

المربع التاول

وقف على طبعه وصححه

11904 - - 1TVT

محاله السفاله الله الله من منارع غيط النوبي \_ القاهرة ت ٧٩٠١٧

893.799 Ib-5511 V. 2

بسير الله على سيدنا محمد وآله وصبه وسلم

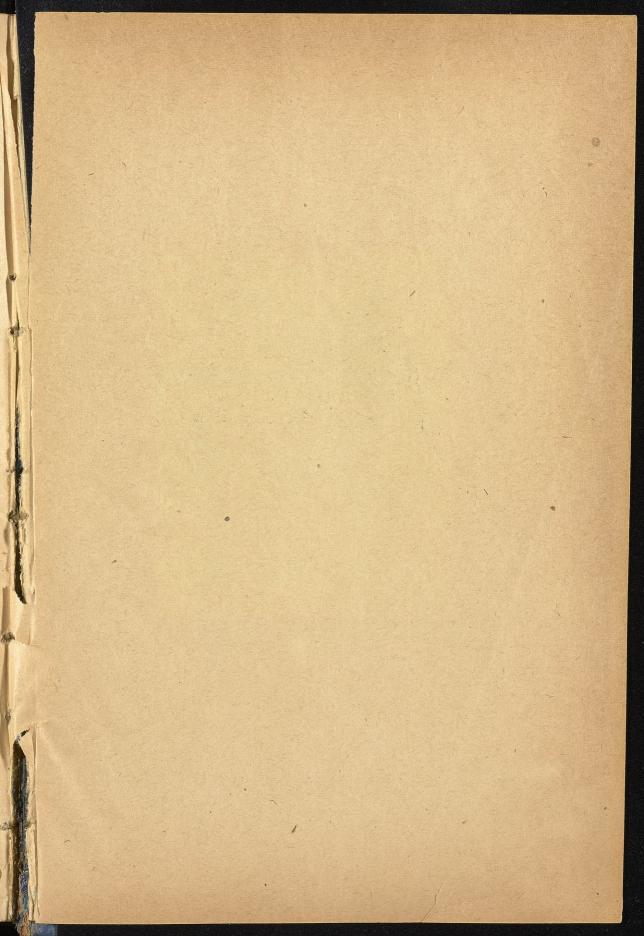

## وفيات المائة السابعة من سنة ٦٠١ – إلى سنة ٧٠٠٠

ابن جعفر الجماعيلي المقدسي، الحافظ الزاهد أبو محمد . ويلقب تقي الدين ، حافظ الوقت ومحدثه

ولد بجماعيل - من أرض نابلس من الأرض المقدسة - سنة إحدى وأر بعين وخمسائة

قال الحافظ الضياء: أظنه فى ربيع الآخر من السنة ؛ لما حدثتنى والدتى قالت : الحافظ أكبر من أخى الموفق بأربعة أشهر ، ومؤلد الموفق فى شعبان من السنة المذكورة .

وقال المنذرى : ذكر عنه أصحابه ما يدل على أن مولده سنة أربع وأر بعين وخمسائة .

وَكَذَا ذَكُرَ ابن النجار في تاريخه: أنه سأل الحافظ عبد الغني عن مولده؟ فقال: إما في سنة ثلاث أو في سنة أربع وأربعين وخسمائة.

قال الحافظ: والأظهر أنه في سنة أربع.

وقدم دمشق صغيرا بعد الخمسين ، فسمع بها من أبى المحكارم بن هلال ، وأبى المعالى بن صابر ، وأبى عبد الله محمد بن حمزة بن أبى جميل القرشى وغيره . ثم رحل إلى بغداد سنة إحدى وستين ، هو والشيخ الموفق ، فأقاما ببغداد أر بع سنين. وكان الموفق ميله إلى الفقه ، والحافظ عبدالغنى ميله إلى الحديث. فنزلا على الشيخ عبد القادر . وكان يراعيهما و يحسن إليهما ، وقرآ عليه شيئا من الحديث والفقه . وحكى إلشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحواً من أر بعين يوما ، ثم مات ، وأنهما وحكى إلشيخ الموفق: أنهما أقاما عنده نحواً من أر بعين يوما ، ثم مات ، وأنهما

كانا يقرآنَ عليه كل يوم درسين من الفقه ، فيقرأ هو من « الخرقي » من حفظه ، والحافظ من كتاب « الهداية » .

قال الضياء : و بعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنى ، وصارا يتكلمان في المسألة و يناظران . وسمعا من أبى الفتح بن البطى ، وأحمد بن المقرى الكرخى ، وأبى بكر بن النقور ، وهبة الله بن الحسن بن هلال الدقاق ، وأبى رُرعة ، وغيرهم . ثم عادا إلى دمشق .

ثم رحل الحافظ سنة ست وستين إلى مصر والإسكندرية ، وأقام هناك مدة ، ثم رحل الحافظ السلف معاد ، ثم رجع إلى الإسكندرية سنة سبعين . وسمع بها من الحافظ السلفي وأكثر عنه ، حتى قيل : لعله كتب عنه ألف جزء ، وسمع من غيره أيضا .

وسمع بمصر من أبي محمد بن بَرِّي النحوى وجماعة ، ثم عاد إلى دمشق ، ثم سافر بعد السبعين إلى أصبهان . وكان قد خرج إليها ، وليس معه إلا قليل فلوس فسهّل الله له من حَمَله وأنفق عليه حتى دخل أصبهان ، وأقام بها مدة ، وسمع بها الكثير، وحصل الكتب الجيدة ، ثم رجع .

وسمع بهمدان من عبد الرزاق بن إسماعيل القرماني ، والحافظ أبي العلاء ، وغيرهما .

و بأصبهان من الحافظين : أبى موسى المدينى ، وأبى سعد الصائغ وطبقتهما . وسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل الطوسى . وكتب بخطه المتقن مالايوصف كثرة . وعاد إلى دمشق . ولم يزل ينسخ و يصنف ، و يحدث و يفيد المسلمين ، و يعبد الله ، حتى توفاه الله على ذلك .

وقد جمع فضائل الحافظ وسيرته الحافظ ضياء الدين في جزأين . وذكر فيها: أن الفقيه مكى بن عمر بن نعمه المصرى جمع فضائله أيضا .

قال الحافظ الضياء : كان شيخنا الحافظ لابكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبيَّنه ، وذكر صحته أو سقمه . ولا يسأل عن رجل إلا قال : هو

فلان ابن فلان الفلاني ، و يذكر نسبه .

وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغني القدسي أمير المؤمنين في الحديث.

قال: وسمعت شيخنا الحافظ عبد الغنى يقول: كنت يوما بأصبهان عند الحافظ أبى موسى . فجرى بينى و بين بعض الحاضرين منازعة فى حديث. فقال: هو فى صحيح البخارى ، فقات: ليس هو فيه . قال: فكتب الحديث فى رقعة ورفعها إلى الحافظ أبى موسى يسأله عنه . قال: فناولنى الحافظ أبو موسى الرقعة وقال: ما تقول ، هل هذا الحديث فى البخارى ، أم لا ؟ قلت: لا . قال: فخجل الرجل وسكت .

قال: وقد رأيت فيما يرى النائم \_ وأنا بمدينة مَرُو \_ كأن الحافظ عبد الغنى جالس والإمام محمد بن إسماعيل البخارى بين يديه، يقرأ عليه من جزء، أو كتاب وكان الحافظ يرد عليه شيئًا، أو ماهذا معناه.

قال : وسمعت أبا طاهر بن إسماعيل بن ظفر النابلسي يقول : جاء رجل إلى الحافظ \_ يعنى : عبد الغنى \_ فقال : رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث ، فقال : لو قال أكثر لصدق .

قال الضياء: وشاهدت الحافظ غير مرة بجامع دمشق يسأله بعض الحاضرين وهو على المنبر، اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء، فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه .

وسمعت أبا سليمان بن الحافظ يقول : سمعت بعض أهلنـا يقول : إن الحافظ سئل : لم لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب ؟ فقال : إنني أخاف العجب .

وسمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن الحافظ ، قال : سمعت على بن فارس الرُجاج العلثي الشيخ الصالح ، قال : لما جاء الحافظ من بلاد العجم ، قلت : ياحافظ ، ما حفظت بعد مائة ألف حديث ؟ فقال : بلى ، أو ماهذا معناه .

قال: وسمعت أبا محمد عبد العزيز بن عبد الملك الشيباني \_بمرو\_ يقول: سمعت

التاج الكندى \_ يمنى : أبا اليمن \_ يقول : لم يكن بعد الدارقطني مثل الحافظ عبد الغني .

وسمعت أبا الثناء محمود بن همام الأنصارى يقول : سمعت التاج الكندى يقول : لم يرالحافظ \_ يعنى : عبد الغنى \_ مثل نفسه .

قلت: وذكر ابن النجار عن يوسف بن خليل ، قال : قال تاج الدين الكندى : رأيت ابن ناصر والحافظ أبا العلاء الهمدانى وغيرهما من الحفاظ . مارأيت أحفظ من عبد الغنى المقدسى .

ثم قال الضياء: سممت أباالعز مفضل بن على الخطيب الشافعي ، قال: سمعت بعض الأصحاب يقول: إن أبا نزار \_ وهو الإمام ربيعة بن الحسن اليمني الشافعي \_ قال: قد رأيت الحافظ السلني ، والحافظ أبا موسى \_ وكان الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أحفظ منهما \_ قال: وشاهدت في فضائل الحافظ الإمام الفقيه مكي بن عمر المصرى ، سمعت أبا نزار ربيعة بن الحسن الصنعاني يقول: قد حضرت الحافظ أبا موسى ، وهذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد ، فرأيت عبد الغني أحفظ منه .

قال الضياء : وأنشدنا إسماعيل بن ظفر ، قال : أنشدنا أبو نزار ربيعة ابن الحسن في الحافظ عبد الغني :

يَاأُصدَقُ النَّاسَ فِي بَدُّو وَفِي حَضِر وَأَحَفَظُ النَّاسَ فِيهَا قَالَتَ الرُّسَلِ إِنْ يُحسدوكُ فَلَا تَعْبَأُ بِقَائِلُهُم ﴿ هُمُ الغَثْمَاءُ وَأَنْتَ السيد البطلِ قَالَ : وأنشدنا :

إن قيس علمك في الورى بعلومهم وجدوك سحباناً وغيرك باقل قال : وشاهدت بخط الحافظ أبي موسى المديني على كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة » الذي أملاه الحافظ عبد الغني، وقد سمعه عليه أبو موسى ، وأبو سعد الصائغ ، وأبو العباس بن نبال برك ، وخلق كثير ، يقول

أبوموسى عفا الله عنه: قَلَّ من قَدْم علينا من الأصحاب يفهم هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبى محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسى ، زاده الله توفيقاً . وقد وفق لتبيين هذه الغلطات ، ولو كان الدارقطنى وأمثاله فى الإحياء لَصَوَّ بوا فعله ، وقلَّ من يفهم فى زماننا لما فهم ، زاده الله علماً وتوفيقاً .

قال الضياء: وكل من رأينا في زماننا من المحدثين بمن رأى الحافظ عبد الغنى ، وجرى ذكر حفظه ومذكراته ، قال : مارأينا مثله ، أو تحو هذا .

قال: وسَمعت الحافظ \_ أو من يحكى عنه \_ قال: لما قدمت على السلفي سألنى عن أشياء، وقال: من هو محمد بن عبد الرحمن الذهبي ؟ فقلت: المخلص.

وسمعت الحافظ يقول: كنت عند ابن الجوزى يوماً ، فقال وزيره: أين محمد الغساني ؟ فقلت: إنما هو وزيره، فقال: أنتم أعرف بأهل بلدكم ، وحكى حكاية عن بعض من سلف في هذا المعنى .

وذكره ابن النجار في تاريخه ، فقال : حدث بالكثير ، وصنف تصانيف حسنة في الحديث . وكان غزير الحفظ ، من أهل الإتقان والتجويد ، قيّماً بجميع فنون الحديث ، عارفاً بقوانينه ، وأصوله ، وعلله ، وصحيحه ، وسقيمه ، وفاسخه ومنسوخه ، وغريبه ، وشكله ، وفقيه ، ومعانيه ، وضبط أسماء رواته ، ومعرفة أحوالهم .

وكان كثير العبادة ، ورعاً ، متمسكا بالسنة على قانون السلف ، ولم يزل بدمشق يحدث و ينتفع به الناس ، إلى أن تكلم في الصفات والقرآن بشيء أنكره عليه أهل التأويل من الفقهاء ، وشنعوا به عليه ، وعقد له مجلس بدار السلطان حضره القضاة والفقهاء ، فأصر على قوله ، وأباحوا إراقة دمه ، فشفع فيه جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد ، وتوسطوا أمره على أن يخرج من دمشق إلى ديار مصر ، فأخرج إلى مصر ، وأقام بها خاملا إلى حين وفاته .

وسمعت يوسف بن خليل بحلب يقول عن عبد الفني : كان ثقة ، ثبتاً ،

ديناً ، مأموناً ، حسن التصنيف ، دائم الصيام ، كثير الإيثار . كان يصلى كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، دعى إلى أن يقول : لفظى بالقرآن مخلوق ، فأبى ، فمنع من القحديث بدمشق ، فسافر إلى مصر ، فأقام بها إلى أن مات .

وقرأت بخطالسيف بن المجد: قال أبوالر بيع سليان بن إبراهيم الأسعردى: سمعت عبد القادر الرهاوى الحافظ يقول للحافظ عبد الغنى: سمعت وسمعنا، وحفظت، ونسينا.

وقال أبو الثناء محمود بن همام: سمعت أبا عبد الله محمد بن أميرك الجوينى المحدث، يقول: ماسمعت السلنى يقول لأحد: الحافظ، إلا لعبد الغنى المقدسى وقال الحافظ الضياء: كان رحمه الله مجتهداً على طلب الحديث، وسماعه للناس من قريب وغريب، فكان كل غريب يأنى يسمع عليه، أو يعرف أنه يطلب الحديث يكرمه ويبره، ويحسن إليه إحسانا كثيراً، وإذا صار عنده طالب يغهم شيقاً، أمره بالسفر إلى المشايخ بالبلاد، وأحيى الله به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فن سمع حديثاً من أصحابنا كان يَسُبُّه، ومن كان من غير أصحابنا كان طلبهم حسداً له ؛ لما يرون من حرصه وكثرة طلبه .

رقال: وسمعت الإمام الحافظ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد العراقى ، يقول: مارأيت الحديث فى الشام كله ، إلا ببركة الحافظ عبد الغنى ؛ فإننى كل من سألته يقول: أول ماسمعت عليه ، وهو الذى حرضنى ، وذكر جماعة من المحدثين ثم ذكر عنه أنه كان يفضل الرحلة للسماع على الغزو، وعلى سائر النوافل.

قال : وكان رحمه الله ، يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق ، وليلة الخميس بالجامع أيضاً ، و يجتمع خلق كثير . وكان يقرأ و يبكى ، و يبكى الناس بكاءً كثيراً ، حتى إن من حضر مجلسه مرة ، لا يكاد يتركه ، لكثرة ما يطيب قلبه ، و ينشرح صدره فيه . وكان يدعو بعد فراغه دعاءً اكثيراً .

وسمعت شيخنا أبا الحسن على بن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر: قد جاء الإمام الحافظ، وهو يريد أن يقرأ الحديث، فاشتهى أن تحضروا مجلسه ثلاث مرات، و بعدها أنتم تعرفونه، و يحصل لكم الرغبة، فجلس أول يوم وكنت حاضراً بجامع القرافة، فقرأ أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه، وقرأ جزءا، فقرح الناس بمجلسه فرحاً كثيراً، فقال ابن نجا: قد حصل الذي كنت أريده في أول مجلس.

وسمعت بعض من حضر مجلسه بمصر بمسجد المصنع ، يقول : إن الناس بكوا حتى غشى على بعضهم ، قال : وقال بعض المصريين : ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ ، فأخرجنا من القبور .

وسمعت الإمام أبا الثناء محمود بن همام الأنصارى يقول: سمعت الفقيه نجا \_ هو الإمام العالم نجم بن الإمام عبد الوهاب بن الإمام أبى الفرج الحنبلي يقول، وقد حضر مجلس الحافظ \_: ياتقي الدين، والله لقد جملت الإسلام، وأقسم والله، لو أمكنني مأفارقت مجلساً من مجالسك.

قال الضياء: سألت خالى الإمام موفق الدين عن الحافظ ، فكتب بخطه ، وقرأته عليه: كان جامعاً للعلم والعمل . وكان رفيقى فى الصبا ، وفى طلب العلم ، وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقنى إليه إلا القليل ، وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة ، وعداوتهم إياه ، وقيامهم عليه ، ورزق العلم ، وتحصيل الكتب الكثيرة ، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه فى روايتها ، ونشرها ، رحمه الله تعالى .

قال الضياء: وسمعت الإمام الزاهد إبراهيم بن محمود بن جوهر البعلى يقول: سمعت العماد \_ يعنى: أخا الحافظ \_ يقول: مارأيت أحداً أشد محافظة على وقته من الحافظ عبد الغنى .

قال الضياء: كان شيخنا الحافظ رحمه الله ، لا يكاد يضيع شيئًا من زمانه بلا فائدة؛ فإنه كان يصلى الفجر ، ويلقن الناس القرآن ، وربما أقرأ شيئًا من

الحديث ، فقد حفظنا منه أحاديث جمة تلقيفاً ، ثم يقوم يتوضاً ، فيصلى ثلاثمائة ركمة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر ، ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر ، ويشتغل إما للتسميع بالحديث ، أو بالنسخ إلى المغرب ، فإن كان صائماً أفطر بعد المغرب ، وإن كان مفطراً صلى من المغرب إلى عشاء الآخرة ، فإذا صلى العشاء الآخرة ، نام إلى نصف الليل أو بعده ، ثم قام كأن إنساناً يوقظه ، فيتوضأ ، ويصلى لحظة كذلك ، ثم توضأ وصلى كذلك ، ثم توضأ وصلى إلى قرب الفجر ، وربما توضأ في الليل سبع مرات أو ثمانية ، أو أكثر ، فقيل له في ذلك ، فقال : ما مطيب لى الصلاة إلا مادامت أعضائي رطبة ، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر ، ما تطيب لى الصلاة إلا مادامت أعضائي رطبة ، ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر ، وهذا دأبه ، وكان لا يكاد يصلى صلاتين مفروضتين بوضوء واحد .

قال: وسمعت الحافظ أبا عبد الله محمد بن محمد بن غانم بأصبهان يقول: كان الحافظ عبد الغنى عندنا، وكان يقول لى: تعال حتى نحافظ على الوضوء لكل صلاة. قال الضياء: وكان يستعمل السواك كثيراً، حتى كأن أسنانه البرد.

وسمعت أبا الثناء محمود بن سلامة الحرابي التاجر بأصبهان غير مرة يقول: كان الحافظ عبد الغني نازلا عندي بأصبهان ، وما كان ينام من الليل إلا القليل ، بل يصلي ويقرأ ويبكي ، حتى ربما منعنا النوم إلى السحر .

وسمعت الحافظ يقول: أضافني رجل بأصبهان ، فلما قمنا إلى الصلاة ، كان هناك رجل لم يصل ، فقيل: هو شمسي \_ يعنى : يعبد الشمس \_ فضاق صدرى ، ثم قت بالليل أصلى والشمسي يستمع ، فلما كان بعد أيام جاء إلى الذي أضافني . وقال : إن الشمسي يريد أن يسلم ، فضيت إليه فأسلم ، وقال من تلك الليلة : لما سمعتك تقرأ القرآن ، وقع الإسلام في قلبي .

قال : وكان الحافظ لا يرى منكراً إلا غيره بيده أولسانه ، وكان لا تأخذه فى الله لومة لائم ، ولقد رأيته مرة يهريق خراً ، فجبذ صاحبه السيف ، فلم يخف من ذلك وأخذه من يده ، وكان رحمه الله قوياً فى بدنه ، وفى أمر الله ، وكثيراً ما كان بدمشق ينكر المنكر، ويكسر الطنابير والشبابات.

وسمعت أبا بكر بن أحمد بن محمد الطحان ، قال : كان بعض أولاد ملاح الدين قد عملت لهم طنابير ، وحملت إليهم ، وكانوا في بعض البساتين يشر بون ، فلقى الحافظ الطنابير تحمل إليهم ، فكسرها ودخل المدينة ، فلما خرج منها لحقه قوم كثير بعضى ، ومعه رجل ، فلحقوا صاحبه ، وأسرع الحافظ فقال لهم الرجل : أناما كسرت شيئاً ، هذا الذي كسر ، قال : فإذا رجل يركض فرساً ، فترجل عن الفرس، وجاء إلى وقبل يدى، وقال: ياشيخ ، الصبيان ماعرفوك . وسمعت بعض أصحابنا يحدث عن الأمير در باس المهراني ، أنه كان دخل مع الحافظ إلى الملك العادل ، فلما قضى الملك كلامه مع الحافظ ، جعل يتحدث مع بعض الحاضرين في أمر ماردين وحصارها ، وكان حاصرها قبل ذلك ، فسمع الحافظ كلامه ، فقال : إيش هذا ، وأنت بعد تريد قتال المسلمين ، ماتشكر الله فيما أعطاك إماما ؟ ، قال : وسكت الملك العادل ، فما أعاد ولا بدى ، ثم قام الحافظ وقت معه ، فلما خرجنا ، قلت له : إيش هذا ؟ نجن كنا نخاف عليك من الحافظ وقت معه ، فلما خرجنا ، قلت له : إيش هذا ؟ نجن كنا نخاف عليك من الحافظ وقت معه ، فلما خرجنا ، قلت له : إيش هذا ؟ نجن كنا نخاف عليك من هذا الرجل : ثم تعمل هذا العمل ؟ فقال : أنا إذا رأيت شيئاً لا أقدر أصبر .

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان قال : كان في دولة الأفضل بن صلاح الدين قد جعلوا الملاهي عند درج جيرون ، فجاء الحافظ في كسير شيئًا كثيراً منها ، ثم جاء فصعد المنبر يقرأ الحديث ، فجاء إليه رسول من القاضي يأمره بالمشي إليه ، يقول حتى يناظره في الدف والشبابة ، فقال الحافظ : ذلك عندى حرام ، وقال : أنا لا أمشي إليه ، إن كان له حاجة ، فيجيء هو ، ثم قرأ الحديث ، فعاد الرسول فقال : قدقال : لا بد من المشي إليه ، أنت قد بطلت هذه الأشياء على السلطان ، فقال الحافظ : ضرب الله رقبته ، ورقبة السلطان . قال : فمضي الرسول ، وخفنا أن تجرى فتنة . قال : فما جاء أحد بعد ذلك .

قال الضياء : وكان قد وضع الله له الهيبة في قلوب الخلق .

سمعت أبا محمد فضائل بن محمد بن على بن سرور المقدسى ، قال : سمعتهم يتحدثون بمصر : أن الحافظ كان قد دخل على الملك العادل ، فلما رآه قام له ، فلما كان في اليوم الثاني من دخوله عليه ، إذ الأمراء قد جاءوا إلى الحافظ إلى مصر ، فقالوا : آمنا بكرامتك ياحافظ ، وذكروا أن العادل قال : ماخفت من أحد ، ماخفت من هذا ، فقلنا : أيها الملك ، هذا رجل فقيه ، إيش خفت من هذا ؟ قال : لما دخل ما خيل إلى إلا أنه سبع يريد أن يأكلني ، فقلنا : هذه كرامة الحافظ .

قال: وشاهدت بخط الحافظ، يذكر أنه بلغه عن العادل ذلك. قال: وما أعرف أحداً من أهل السنة رأى الحافظ إلا أحبه حباً شديداً، ومدحه مدحاً كثيراً.

وسمعته يقول: لو أقام الحافظ بأصبهان مدة ، وأراد أن يملكها ، لملكها ، للكها \_ \_ يعنى من حبهم له \_ ورغبتهم فيه ، ولما وصل إلى مصر أخيراً كنا بها ، فكان إذا خرج يوم الجمعة إلى الجامع ، لا نقدر نمشى معه من كثرة الخلق ، يتبركون به ، و يجتمعون حوله .

قال : وكان رحمه الله ، ليس بالأبيض الأمهق ، بل يميل إلى السمرة ، حسن الشعر ، كثّ اللحية ، واسع الجبين ، عظيم الخلق ، تام القامة ، كأن النور يخرج من وجهه ، فكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء ، والنسخ والمطالعة . وكان حسن الخلق ، رأيته وقد ضاق صدر بعض أصحابه في مجلسه ، وغضب ، فجاء إلى بيته وترضاه ، وطيب قلبه .

وكنا يوماً عنده نكتب الحديث ونحن جماعة أحداث ، فضحكنا من شيء وطال الضحك ، فرأيته يتبسم معنا ولا يحرد علينا . وكان سخياً جواداً كريما لا يدّخر ديناراً ولا درها . ومهما حصل له أخرجه . ولقد سمعت عنه أنه كان

يخرج فى بعض الليالى بقفاف الدقيق إلى بيوت المحتاجين ، فيدق عليهم ، فإذا علم أنهم يفتحون الباب ترك ما معه ومضى ؛ لئلا يعرفه أحد .

وقد كان يفتح له بشىء من الثياب والبرد فيعطى الناس ، وربما كان عليه ثوب مرقع . وقد أوفى غير مرة سراً ما يكون على بعض أصحابه من الدَّيْن ولايعلمهم بالوفاء .

قال الشيخ الموفق عنه : كان جواداً يؤثر بما تصل إليه يده سراً وعلانية . وسمعت أبا الثناء محمود بن هام يحكى عن رجل كان بمسجد الوزير ، فجرى بينه و بين أصحاب الموفق شيء ، فلم يعطوه جامكية . قال : فبقينا ثلاثة أيام ليس لنا شيء ، فدخلت يوم الجمعة أصلى ، وسلمت بعد العصر على الحافظ ، فقال لى : اقعد ، فدخلت يوم الجمعة أصلى ، وسلمت بعد العصر على الحافظ ، فقال لى : اقعد ، فلما قام مشيت معه إلى خارج الجامع ، فناولني نفقة وقال : اشتر لبيتك شيئاً ، ومضى ، فاشتريت نصف خروف مشوى وخبزاً كثيراً ، وحلواء واكتريت حمالا ، ومضيت إلى أهلى ، فعددت ما بقى ، فإذا هو خمسة وأر بعون درها .

وذکر غیر واحد: أنه وقع بمصر غلاء وهو بها ، فکان یؤثر بعشائه عدة لیالی ، و یطوی .

قال: وقال لى أبو الفتح ولده: والدى يعطى الناس الكثير، ونحن لايبعث إلينا شيئًا.

وسمعته يقول : أبلغ ماسأل العبد ر به ثلاثة أشياء : رضوان الله عز وجل ، والنظر إلى وجمه الكريم ، والفردوس الأعلى .

وسمعت خالى أبا عمر قال : قال الحافظ : يقال : من العصمة أن لا تجد ، ثم قال : هي أعظم العصمة ، فإنها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم .

وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قال: سألت الحافظ، فقلت: هؤلاء المشايخ يحكي عنهم من الكرامات مالا يحكي عن العلماء، إيش السبب في هذا ؟ فقال : اشتغال العلماء بالعلم كرامات كثيرة \_ أو قال : يريد للعلماء كرامة أفضل من اشتغالهم بالعلم \_ وقد كان للحافظ كرامات كثيرة .

قال الضياء: سمعت أحمد بن عبد الله بن على العراقى ، حدثنى أبو محمد ابن أبى عبد الله الدمياطى قال: اكتريت فى مركب فرأيته عائباً ، فضاق صدرى فذكرت قصته للحافظ ، فكتب لى كتابا ، وقال: اتركه فيه: فإذا قضيت سفرك وخرجت منه ، فخذ الكتاب ولا تتركه فيه ، فمضيت وعلقته فى المركب ، فمضينا فى سفرنا . فلما نزلنا منه وأخذنا قماشنا ولم يبق فيه شىء ذكرت الكتاب فأخذته منه ، فمن ساعته دخل الماء فيه ، وغرق .

وقال: حدثنى أبو محمد فضائل بن محمد المقدسى، حدثنى ابن عمى بدران بن أبى بكر بن على بن سرور: أن الحافظ قام ليلة ليتوضأ على البركة، وماؤها مقطوع فقال: ما كنت أشتهى الوضوء إلا من البركة، ثم صبر قليلا، فإذا الماء قد خرج من الأنبوب، فانتظر حتى فاضت البركة، ثم انقطع الماء فتوضأ، فقلت: هذه والله كرامة لك، فقال لى: قل: أستغفر الله، هذا الماء لعله كان مجتبسا، لا تقل هذا.

وحد ثنى رجل جندى بالقدس: أن الحافظ نزل عندهم بالقدس، وكان فى دارهم صهر يج قد نقص ماؤه، قال: فقال لى الحافظ ليلة: قد ضيقنا عليكم في الماء، فقلت: بل يجعل الله فيه البركة، فقال: نعم جعل الله فيه البركة. فلما كان الفجر إذا بالماء قد زاد نحو أربعة أذرع.

وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقرى قال: كان لأهل بيتى ثوب من ثياب الحافظ يدخرونه للموت ، وملحقة من أثر أمه . قال: فسرق مافى بيتنا من الثياب ، فقتشوا على الثوب والملحقة فلم يجدوها ، فحزنوا عليهما . فلم كان بعد مدة وجدوها في الصندوق ، وقد كانوا فتشوا قبل ذلك ولم يجدوها . قال الضياء : وكنت أنا وجماعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في قال الضياء : وكنت أنا وجماعة نسمع على الحافظ بالمصلى الذي بجبلنا في

شدة الحر، فقال: لو كنا نقوم من هذا الحر إلى المسجد، فهممنا بالقيام ولعل بعضنا قام، فإذا سحابة قد غطت الشمس، فقال: اقمدوا، فرأيت بعض أصحابنا ينظر إلى بعض، ويسردن الكلام بينهم: إن هذه كرامة، ويقولون: ما كان يُرى في السماء سحابة. وذكر الضياء أشياء كثيرة من هذا الجنس.

قال : وسمعت الحافظ يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم يمشى وأنا أمشى خلفه ، إلا أن بيني و بينه رجلا .

قال: وسمعت أبا العباس أحمد بن عبد الله المحولي عن رجل فقيه \_ وكان ضريرا، ويبغض الحافظ \_ فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ومعه الحافظ ويده في يده في جامع عمرو بن العاص، وهما يمشيان، وهو يقول: يارسول الله، حدثت عنك بالحديث الفلاني ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح، ويقول: حدثت عنك بالحديث الفلاني ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صحيح، حتى عددت مائة حديث. قال: فأصبح فتاب من بغضه.

وسمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ عبد الفنى قال: حدثنى رجل من أصحابنا قال: رأيت الحافظ فى النوم يمشى مستعجلا ، فقلت: إلى أين ؟ فقال: أزور النبى صلى الله عليه وسلم ، فقلت: وأين هو ؟ قال: فى المسجد الأقصى ، فإذا النبى صلى الله عليه وسلم ، وعنده أصحابه ، فلما رأى الحافظ قام له النبى صلى الله عليه وسلم ، وأجلسه إلى جانبه . قال: فبقى الحافظ يشكو إليه ما لقى ، ويبكى ويقول: يا رسول الله ، كذبت فى الحديث الفلايى ، والحديث الفلانى ، والحديث الفلانى ، والحديث الفلانى ، والحديث الفلانى ؟ والنبى صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت يا عبد الغنى ، صدقت يا عبد الغنى ، صدقت يا عبد الغنى .

## ذكر تصانيفه

كتاب « المصباح ، في عيون الأحاديث الصحاح » ثمانية وأر بعين جزءاً ، يشتمل على أحاديث الصحيحين ، كتاب « نهاية المراد ، من كلام خير العباد » لم يبيضه كله ، في السنن ، نحو ماثني جزء ، كتاب « اليواقيت » مجلد ، كـتاب « تحفة الطالبين ، في الجهاد والمجاهدين » ، كتاب « الآثار المرضية ، في فضائل خير البرية » أربعة أجزاء ، كتاب « الروضة » أربعة أجزا. ، كتاب «الذكر» جزآن ، كتاب « الأسرار » جزآن ، كتاب « التهجد » جزآن ، كتاب « الفرج » جزآن ، كتاب « الصلات من الأحياء إلى الأموات » جزآن ، كتاب « الصفات » جزآن « محنة الإمام أحمد » ثلاثة أجزاء ، كتاب « ذم الرياء » جزء كبير ، كتاب « ذم الغيبة » جزءضخم ، كتاب « الترغيب في الدعاء » جزء كبير، كتاب « فضائل مكة » أر بعة أجزاء ، كتاب « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» جزء ، كتاب « فضائل رمضان » جزء ، وجزء في « فضائل عشر ذي الحجة » وجزء في « فضائل الصدقة » وجزء في « فضائل الحج» وجزء فى « فضائل رجب » وجزء فى « وفاة النبى صلى الله عليه وسلم » وجزء في « الأقسام التي أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم » وكتاب « الأر بعين » وكتاب « الأربعين » آخر ، وكتاب « الأربعين من كلام رب العالمين » وكيتاب « الأر بعين » بسند واحد ، وكتاب « اعتقاد الإمام الشافعي » جزء كبير ، وكتاب « الحـكايات » سبعة أجزاء ، وكتاب « غنية الحفاظ في تجقيق مشكل الألفاط » في مجلدين ، وكتاب « الجامع الصغير لأحكام البشير النذير » لم يتمه ، وخمسة أجزاء من كتاب لم يتمه ، على صفة كتاب « من صبر ظفر » وجزء « في ذكر القبور » وأجزاء أخرجها من الأحاديث والحـكايات . كان يقرؤها في الجالس ، تزيد على مائة جزء ، وجزء في « مناقب عمر بن عبد العزيز » مده كليها بالأسانيد. ومن الكتب بلا إسناد: كتاب « الأحكام على أبواب الفقه » ستة أجزاء كتاب « العمدة فى الأحكام » مما اتفق عليه البخارى ومسلم ، جزآن ، وكتاب « درر الأثر على حروف المعجم » تسعة أجزاء ، كتاب « سيرة النبي صلى الله عليه وسلم » جزء كبير ، كتاب « النصيحة فى الأدعية الصحيحة » جزء ، كتاب « الاقتصاد فى الاعتقاد » جزء كبير ، كتاب « تبيين الإصابة لأوهام حصلت فى معرفة الصحابة » الذى ألفه أبو نعيم الأصبهاني فى جزء كبير ، وكتاب « الكمال فى معرفة الرجال » يشتمل على رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فى عشر مجلدات ، وفيه إسناد ذكر محنته .

قال الحافظ الضياء: سمعت الإمام أبا محمد عمر بن سالم بن محمد الأنصارى المعبر يقول: رأيت في النوم — يعنى: قبل الفتنة التي جرت للحافظ — كأن قائلا يقول لى : يمنع الحافظ من القراءة ، و يجرى على أصحابه شدة ، و يمشى إلى مصر وبها يموت ، وهو من الأربعة ، والشيخ أبو عمر — وسمى رجلين من العراق — ولم أحفظ أسما . فلما انتبهت جاءني رجل ، فقال لي : الحال مثل ما رأيت في النوم ، ولم أرجع أره بعد ذلك .

وسمعت الإمام أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال: سمعت الحافظ يقول: سألت الله تعالى أن يرزقني مثل حال الإمام أحمد، فقد رزقني صلاته، قال: ثم التلي بعد ذلك، وأوذى.

وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد الله بن أبى الحسن الجبائى بإصبهان يقول: كان أبو نعيم الحافظ قد أخذ على الحافظ أبى عبد الله بن مَنْدَه أشياء في كتاب «معرفة الصحابة» وكان الحافظ أبو موسى المديني يشتهى أن يأخذ على أبى نعيم - يعنى: في كتاب «معرفة الصحابة» - فما كان يحسن . فلما جاء الحافظ عبد الغنى إلى إصبهان أشار إليه بذلك . قال: تأحذ على أبى نعيم في كتابه «معرفة الصحابة» نحوا من مائتين وتسعين موضعا . قال: فلما سمع

بذلك الصدر عبد اللطيف بن انْخْجَندى طلب الحافظ عبد الغنى ، وأراد إهلاكه فَاخْتَنِي الْحَافِظ .

وسمعت أبا الثناء مجمود بن سلامة الحرانى قال: ما أخرجنــ الحافــظ من إصبهان إلا فى أزار . وذلك أن بيت الحجندى أشاعرة ، كانوا يتعصبون لأبى نعيم . وكانوا رؤساء البلد .

قلت : هذا في غاية الجهل والهوى . و إلا فما الذي يتملق بهذا من المذاهب واختلاف المقالات ؟ .

قال الضياء: وسمعت الحافظ يقول: كنا بالموصل نسمع الجرح والتعديل المُقيلي ، فأخذني أهل الموصل ، وحبسوني، وأرادوا قتلي من أجل ذكر أبي حنيفة فيه. قال: فجاءني رجل طويل ومعه سيف ، فقلت: لعل هذا يقتلني وأستريح. قال: فلم يصنع شيئًا ، ثم إنهم أطلقوني .

قال: وكان يسمع هو والإمام ابن البرني الواعظ، فأخذ ابن البرني الكراس التي فيها ذكر أبي حنيفة فاشتالها ، فأرسلوا وفتشوا الكتاب فلم يجدوا شيئا . فهذا سبب خلاصه . والله أعلم .

قال: وكان الحافظ يقرأ الحديث بدمشق ، و يجتمع الخلق عليه ، و يبكى الناس ، وينتفعون بمجالسه كثيراً ، فوقع الحسد عند المخالفين بدمشق ، وشرعوا يعملون وقتا يجتمعون في الجامع ، ويقرأ عليهم الحديث ، و يجمعون الناس من غير اختيارهم . فهذا ينام ، وهذا قلبه غير حاضر ، فلم تشتف قلوبهم بذلك ، فشرعوا في المكيدة بأن أمروا الإمام الناصح أبا الفرج عبد الرحمن بن نجم ابن الحنبلي الواعظ بأن يجلس يعظ في الجامع تحت قُبّة النسر بعد الجمعة وقت جلوس الحافظ . فلما بلغني ذلك قلت لبعض أجها بنا : هذه مكيدة والله ، ما ذلك لجبهم الناصح ، و إنما يريدون أن يعملوا شيئا . فأو ل ذلك : أن الحافظ والناصح أرادا أن يختلفا للوقت . ثم اتفقا على أن يجلس الناصح بعد صلاة الجمعة ، ثم

يجلس الحافظ بعد العصر . فلما كان بعض الأيام ، والناصح قد فرغ من مجلسه . وكان قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مجلسه \_ فدسوا إليه رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر ، فقال للناصح كلاما معناه : إنك تقول الكذب على المنبر ، فضرب ذلك الرجل وهرب ، فأتبع ، فحبي في الكلَّاسة ، فتمت لهم المكيدة بهذه الواقعة ، فمشوا إلى الوالى ، وقالوا له : هؤلاء الحنابلة ما قصدهم إلا الفتنة ، واعتقادهم يخالف اعتقادنا، ثم إنهم جمعوا كبراءهم، ومضوا إلى القلعة إلى الوالي، وقالوا: نشتهي أن يحضر الحافظ عبد الغني . وكان مشايخنا قد سمعوا بذلك ، فانحدروا إلى دمشق \_ خالى الإمام موفق الدين ، وأخى الإمام أبى العباس أحمد البخارى ، وجماعة الفقهاء ، وقالوا : نحن نناظرهم ، وقالوا للحافظ : اقعد أنت لا تجيء ؛ فإنك حاد ونحن نكفيك . فاتفق أنهم أرسلوا إلى الحافظ من القلعة وحده فأحذوه، ولم يعلم أصحابنا بذلك، فناظروه. وكان أجهلهم يغرى به فاحتدّ وكانوا قد كتبوا شيئًا من اعتقاداتهم وكتبوا خطوطهم فيه ، وقالوا له : اكتب خطك ، فلم يفعل ، فقالوا للوالى : الفقهاء كليهم قد اتفقوا على شيء وهو يخالفهم . وكان الوالى لا يفهم شيئًا فاستأذنوه في رفع منبره ، فأرسلوا الأسرى فرفموا ما في جامع دمشق من منبر وخزامة ودرابزين ، وقالوا : نريد أن لا بجعل في الجامع إلا صلاة أصحاب الشافعي ، وكسروا منبر الحافظ ، ومنعوه من الجلوس ، ومنعوا أصحابنا من الصلاة في مقامهم في الجامع ، فقاتهم صلاة الظهر . ثم إن الناصح ابن الحنملي جمع السوقة وغيرهم ، وقال : إن لم يخلونا نصلي باختيارهم صلينا بغير اختيارهم . فبلغ ذلك القاضى \_ وهوكان صاحب الفتنة \_ فأذن لهم بالصلاة ، وخاف أن يصلي بغير إذنه . وكان الحنفية قد حموامقصورتهم بالجند .

ثم إن الحفظ ضاق صدره ، ومضى إلى بعلبك ، فأقام بها مدة يقرأ الحديث . وكان الملك العادل في بلاد الشرق ، فقال أهل بعلبك للحافظ : إن اشتهيت جثنا ممك إلى دمشق نؤذى من آذاك ، فقال : لا ، ثم إنه توجه إلى مصر ، ولم يعلم أصحابنا بسفره ، فبقى مدة بنابلس يقرأ الحديث .

قال الضياء: وهذا سمعته من أصحابنا. وكنت أنا في ذلك الوقت بمصر أسمع الحديث.

قلت: وقد ذكر بعض المخالفين هذه القضية على غير هذا الوجه ، فقال: اجتمع الشافعية والحنفية والمالكية عند المعظم عيسى ، والصارم برغش والى القلعة . وكانا يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم . قال : وكان ما اشتهر من إحضار اعتقاد الحنابلة ، وموافقة أولاد الفقيه نجم الدين الحنبلي الجماعة ، وإصرار الفقيه عبد الغني المقدسي على لزوم ما ظهر به من اعتقاده ، وهو الجهدة والاستواء والحرف . وأجم الفقهاء على الفتوى بكفره ، وأنه مبتدع ، لا يجوز أن يترك بين المسلمين ، ولا يحل لولى الأمر أن يمكنه من المقام معهم . وسأل أن يمهل ثلاثة أيام ؛ لينفصل عن البلد ، فأجيب .

وذكر غيره: أنهم أخذوا عليه مواضع ، منها قوله : ولا أنزهه تنزيها ينفى حقيقة النزول . ومنها قوله : كان الله ولا مكان ، وليس هو اليوم على ما كان . ومنها : مسألة الحرف والصوت ، فقالوا له : إذا لم يكن على ماقد كان ، فقد أثبت له المسكان ، وإذا لم تنزهه تنزيها تنفى حقيقة البزول ، فقد أجزت عليه الانتقال . وأما الحرف والصوت ، فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه شيء ، وإنما المقول عنه : أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق . وارتفعت الأصوات ، فقال له صارم الدين : كل هؤلاء على ضلال ، وأنت على الحق ؟ قال : نعم .

ثم ذكر منعهم من الصلاة بالجامع ، قال : فخ ج عبد الغنى إلى بعلبك ، ثم سافر إلى مصر ، فنزل عند الطحانين ، وصاريقرأ الحديث ، فأفتى فقها ، مصر بإلى مصر إلى الصفي بن شكر وزير العادل : أنه قد أفسد عقائد الناس ، ويذكر التجسيم على رءوس الأشهاد ، فكتب إلى والى مصر بنفيه إلى المغرب ، فمات قبل وصول الكناب .

فأما قولم: «أجمع الفقهاء على الفتوى بكفره، وأنه مبتدع » فيا لله العجب، كيف يقع الإجماع، وأحفظ أهل وقته للسنة، وأعلمهم بها هو المخالف؟ وما أحسن ماقال أبو بكر قاضى القضاة الشامى الشافعى، لما عقد له مجلس ببغداد، وناظره الغزالى، واحتج عليه بأن الإجماع منعقد على خلاف ماعملت به، فقال الشامى: إذا كنت أنا الشيخ فى هذا الوقت أخالفكم على ما تقولون، فبمن ينعقد الإجماع؟ بك، و بأصحابك؟ هذا مع مخالفة فقيه الإسلام فى وقته الذى يقال: إنه لم يدخل الشام بعد الأوزاعى أفقه منه، ومعه خلق من أثمة الفقهاء، والمناظرين والمحدثين، هذا فى الشام خاصة، دع المخالفين لمؤلاء، المجتمعين فى سائر بلاد المسلمين – بغداد ومصر وغيرهما من أمصار المسلمين – مع إجماع السلف المنعقد على موافقة هؤلاء المخالفين لهم، ولم يكن فى المخالفين للحافظ من له خبرة بالسنة والحديث والآثار.

ولقد عقد مرة مجلس لشيخ الإسلام أبى العباس ابن تيمية ، فتكلم فيه بعض أكابر المخالفين ، وكان خطيب الجامع ، فقال الشيخ شرف الدين عبد الله أخو الشيخ : كلامنا مع أهل السنة ، وأما أنت : فأنا أكتب لك أحاديث من الصحيحين ، وأحاديث من الموضوعات \_ وأظنه قال : وكلاماً من سيرة عنتر \_ فلا تميز بينها \_ أو كا فال \_ فسكت الرجك .

وأما قولمم: « إن بنى الحنبلى ، وافقوا الجماعة » فهذا إما أن يكون صحيحاً ، أو غير صحيح ، فإن كان صحيحاً ، فهو تقية ونفاق منهم ، و إلا فكلام بنى نجم الدّين الحنبلى ، وكلام أبيهم فى إثبات الصوت كثير موجود ، وسنذ كر إن شاء الله مما نقله الناصح الحنبلى خاصة فى إثبات الصوت مانذ كره فى مواضعه .

وأما قوله: « ولا أنزهه تنزيها ينفى حقيقة النزول » فإن صح هذا عنه ، فهو حق ، وهو كقول القائل: لا أنزهه تنزيها ينفى حقيقة وجوده ، أوحقيقة كلامه ، أو حقيقة علمه ، أو سمعه و بصره ، ونحو ذلك .

وأما المكان : ففيه نزاع وتفصيل . وفى الصحيحين : إثبات لفظ المـكان . وأما الانتقال : ففيه جوابان .

أحدهما: لا نسلم لزومه؛ فإن نزوله ليس كنزول المخلوقين ، ولهذا نقل عن جماعة من الأئمة: أنه ينزل ، ولا يخلو منه العرش (١).

والثانى: أن هذا مبنى على إثبات الأفعال الاختيارية ، وقيامها بالذات . وفيها قولان لأهل الحديث المتأخرين من أصحابنا وغيرهم .

وأما إنكار إثبات الصوت عن الإمام الذي ينتمي إليه الحافظ، فمن أعجب المعجب، وكلامه في إثبات الصوت كثير جداً.

قال عبد الله بن الامام أحمد في كتاب السنة [ « سألت أبي عن قوم يقولون : لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال أبي : بلي ، تكلم بصوت ، هذه الأحاديث نرويها كا جاءت » ] (٢). والمقصود همنا : الإشارة إلى ماوقع في حق الحافظ ، من التحامل عليه ، والتعصب .

وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي \_ رداً على من نقل الإجماع على تكفيره \_ أما قوله « أجمعوا » فما أجمعوا ، بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة من كفروه ، وكفرهم هو ، ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والحدثين: من أن الصفات الثابتة محمولة على الحقيقة ، لا على المجاز ، أعنى أنها نجرى على مواردها ، لا يعبر عنها بعبارات أخرى ، كما فعلته المعتزلة ، أو المتأخرون من الأشعرية . هذا مع أن صفاته تعالى لا يماثلها شيء .

قال الحافظ الضياء : وجاء شاب من أهل دمشق بفتاوي من أهلما ، إلى

<sup>(</sup>١) بهامش المخطوطة : قلت : ولهذا قال ابن يحوز : ينزل نزولا ، لا تخلو منه منازله الح . كما في التبصرة .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل قدر ثلثي سطر ، وكملناه من كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المطبوع بمكة (صفحة ٦٢).

صاحب الحافظ بمصر وهو العزيز عمان \_ ومعه كتب : أن الحنابلة يقولون كذا وكذا ، مما يشنعون به ويفترونه عليهم . وكان ذلك الوقت قد خرج نحو الإسكندرية يتفرج ، فقال : إذا رجعنا من هذه السفرة أخرجناك من بلادنا ، من يقول بهذه المقالة ؟ فلم يرجع إلا ميتاً ؟ فإنه عدا به الفرس خلف صيد ، فشب به الفرس وسقط عليه ، فخسف صدره . كذا حدثني شيخنا يوسف بن الطفيل ، وهو الذي تولى غسله ، وأقام ولده موضعه ، وأرسلوا إلى الأفضل بن صلاح الدين وكان بصرخد \_ فجاء وأحذ مصر ، وذهب إلى دمشق ، فلقي الحافظ عبد الغني في الطويق ، فأ كرمه إ كراماً كثيراً و بعث يوصى به بمصر .

فلما وصل الحافظ إلى مصر ، تُلقّي بالبشر والإكرام ، وأقام بها يُسمع الحديث عواضع منها ، و بالقاهرة . وقد كان بمصر كثير من المحالفين ، لـ كمن كانت رائحة السلطان تمنعهم من أذى الحافظ لو أرادوه ، ثم جاء الملك العادل ، وأخذ مصر ، وأكثر المحالفون عنده على الحافظ . وسمعت أن بعضهم بذل في قتل الحافظ خسة آلاف دينار . قال : وقرأت بخط الحافظ كتبه إلى دمشق : والملك العادل اجتمعت به ، ومارأيت منه إلا الجميل ، فأقبل علي وأكرمني ، وقام لى والتزمني، ودعوت له . ثم قلت : عندنا قصور ، فنو الذي يوجب التقصير ، فقال : ماعندك لا تقصير ولا قصور ، وذكر أمر السنة ، فقال : ماعندك شيء يعاب في أمر الدين ولا الدنيا ، ولا بد للناس من حاسدين . وقد تقدم ذكر هيبة العادل له ، واحترامه ، وتعجب الناس من ذلك .

قال: ثم سافر العادل إلى دمشق، و بقى الحافظ بمصر، والمخالفون لايتركون السيكلام فيه ، فلما أكثروا عزم الملك الكامل على إخراجه من مصر، واعتقل في دار سبع ليال ، فقال: ماوجدت راحة بمصر مثل تلك الليالي .

وقال : سمعت أبا العباس أحمد بن محمد بن عبد الغنى ، يقول : حدثنى الشجاع بن أبي ذكرى الأمير ، قال : قال لى الملك السكامل يوماً : همنا رجل

فقيه ، قالوا : إنه كافر ، قلت : لا أعرفه ، قال : بلى ، هو محدث ، فقلت : لعله الحافظ عبد الغنى ؟ فقال : نعم ، هذا هو ، فقلت : أيها الملك ، العلماء : أحدِهم يطلب الآخرة ، والآخر يطلب الدنيا ، وأنت همنا باب الدنيا ، فهذا الرجل جاء إليك ، وأرسل إليك شفاعة ، أو رقعة ، يطلب منك شيئاً ؟ فقال : لا ، فقلت : أيها الملك : والله هؤلاء القوم يحسدونه ، فهل في هذه البلاد أرفع منك ؟ قال : لا ، فقلت : هذا الرجل أرفع العلماء ، كما أنت أرفع الناس همنا ، فقال : جزاك الله خيراً كما عرفتني هذا .

ثم إنى أرسلت رقعة إلى لللك الكامل أوصيه به ، فأرسل إلي : تجى ، فضيت إليه ، وإذا عنده جماعة ، منهم : شيخ الشيوخ - يعنى : ابن حمويه - وعز الدين الزنجاني ، فقال لى اللك : نحن فى أمر الحافظ ، فقلت : أيها الملك ، القوم يحسدونه ، ثم بيننا هذا الشيخ - أعنى شيخ الشيوخ - وقلت : بحق كذا وكذا ، هل سمعت من الحافظ كلاماً يخرج عن الإسلام ؟ فقال : لا والله ، ماسمعت منه إلا كل جميل ، وما رأيته قط ، ثم تكلم ابن الرنجاني ، فدح الحافظ مدحاً كثيراً ، ومدح تلامذته ، وقال : أنا أعرفهم ، فا رأيت مثلهم . فقلت : وأنا أقول شيئاً آخر ، فقال : ماهو ؟ فقلت : لا يصل إليه شي ويكرهه ، حتى يقتل من الأكراد ثلاثة آلاف ، قال فقال : لا يؤذَى الحافظ ، فقلت : يقتل من الأكراد ثلاثة آلاف ، قال فقال : لا يؤذَى الحافظ ، فقلت :

وسمعت بعض أصحابنا يقول: إن الحافظ أمر أن يكتب اعتقاده ، فكتب : أقول كذا ؛ لقول لله صلى الله عليه وسلم كذا ، حتى فرغ من المسائل التى يخالفون فيها ، فلما وقف عليها الملك الكامل ، قال : إيش في هذا ؟ يقول بقول الله عز وجل ، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم . قال : فخلى عنه .

ثم ذكر الضياء طرفاً من فراسته ، وهي نوع من فراسته ، وهي ملتحقة بنوع من كراماته . فنها ماقال : سمعت نصر بن رضوان بن ثروان العدوى يقول : لما كان الحافظ يجلس في الجامع بعد العصر ، كان المنبر الذي يجلس عليه فيه قصر . وكان الناس يشرفون إليه ، فخطر في نفسي لوكان يرفع قليلا . وكان الحافظ على المنبر يقرأ في جزء ، فترك القراءة ، فقال بعض الإخوان : نشتهي أن يعلى هذا المنبر قليلا ، فلما كان الغد زاد بعض الجماعة في رجل المنبر قليلا .

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ قال: كنت عند والدى، وهو يذكر فضائل سفيان الثورى ، فقلت فى نفسى : إن والدى مثله ، فالتفت إلى وقال : أين نحن من أولئك ؟ .

وسمعت أبا موسى أيضاً يحدث عن رجل بدمياط قال : كنت يوما عند الحافظ، فقلت في نفسى : كنت أشتهى لو أن الحافظ يعطيني الثوب الذي يلى جسده حتى أكفن فيه . فلما أردت القيام قال : لا تبرح ، فلما انصرف الجماعة خلع ثو به الذي يلى جسده وأعطانيه . قال : فبتى الثوب عندنا ، وكل من مرض أو وجع رأسه تركوه عليه حتى يبرأ بإذن الله تعالى .

وسمعت أبا الرضى محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي قال: وقع لى أن أسأل الحافظ عن شيء من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمضيت إليه فوجدت عنده جماعة، فاستحييت أن أسأله وقعدت، فذكر ما كنت أريد أن أسأله عنه و بيّنه.

وسمعت أبا على فارس بن عثمان بن عبد الله الدمشقى يذكر عن رجل عن آخر قال: خرجنا جماعة إلى الجبل، فقعدنا على النهر. فقال بعضنا: اشتهينا لو أن الحافظ جاء ومعه جزء يقرأ لنا فيه أخباراً ، فقال آخر: و يجيء معه بحلاوة ، فلم نلبث إلا والحافظ قد جاء ، فقال له بعضنا: لوكنت جئت معك بشيء تقرأ لنا فيه ؟ فأخرج جزءاً من كمه ، وقال: قد جئت بالجزء والحلاوة.

وسمعت الحافظ أبا موسى يقول : قالت لى والدتى : قدمنا يوماً لوالدك طبيخاً

من طبيخ فلان \_ لرجل سماه لى \_ وكان الحافظ لايشتهى أن يأكل من طعامه، فأخذ لقمة ورفعها إلى فيه ، ثم نظر إليه وقال: هذا من طبيخ فلان ، ارفعوه ، ولم يأكل منه شيئًا .

قال الضياء: فسألت خالتي رابعة بنت أحمد بن محمد بن قدامة \_ امرأة الحافظ \_ بعد ذلك عن هذه الحكاية ؟ فحدثتني بها .

قال: وسمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار المقدسي قال: كنت يوما عند الحافظ بالقاهرة ، فدخل رجل فسلم عليه ، ثم أخرج دينارين فدفعهما إليه، فدفعهما الحافظ إلى، وقال: ما كان قلبي يطيب بهما ، فسألت الرجل؟ إيش شغلك ؟ فقال: أنا أكتب على النطرون ، والنطرون بمصر ماء يجمد مثل الملح وعليه ضان .

وسمعته يحدث عن رجل وأثنى عليه خيراً قال: كنت مرة قد تحرقت ثيابى ، فجئت يوماً بدمشق للحافظ ، فقلت : يا سيدى لك حاجة أحملها إلى الجبل؟ قال: نعم . خذمعك هذا الثوب ، فحملته إلى الجبل. فلما صعدت ، جئت بالثوب إليه ، فقال : اقعد فَصِّل لك ثو بين وسراويل ، ففصلت ثو بين وسراويل ، وفضلت فضلة فأخذها .

سمعت الحافظ أبا موسى قال: مرض والدى رحمه الله فى ربيع الأول سنة سمائة مرضاً شديدا منعه من الكلام والقيام ، واشتد به مدة سمة عشر يوما ، وكنت كثيراً ما أسأله: ما تشهى ؟ فيقول: أشتهى الجنة ، أشتهى رحمة الله تعالى ، لا يزبد على ذلك . فلما كان يوم الإثنين جئت إليه . وكان عادتى أبعث من يأتى كل يوم بكرة بماء حار من الحمام يفسل أطرافه . فلما جئنا بالما على المادة مد يده ، فعرفت أنه يريد الوضوء ، فوضاً ته وقت صلاة الفجر ، ثم قال : ياعبد الله ، قم فصل بنا وخفف ، فقمت فصليت بالجماعة ، وصلى معنا جالساً . فلما انصرف الناس جئت ، فجلست عند رأسه وقد استقبل القبلة ، فقال لى : اقرأ

عند رأسي سورة يَس ، فقرأتها ، فجعل يدعو الله وأنا أؤمن ، فقلت : همهنا دواء قد عملناه تشر به ؟ فقال : يا بني ما بقى إلا الموت ، فقلت : ما تشتهى شيئا ؟ قال : أشتهى النظر إلى وجه الله تعالى . فقلت : ما أنت عنى راض ؟ قال : بلى والله ، أنا عنك راض وعن إخوتك ، وقد أجزت لك ولاخوتك ولابن أختك إبراهيم .

قال: وسمعت أبا موسى يقول: أوصانى أبى عند موته: لا تضيعوا هذا العلم الذى تعبنا عليه \_ يعنى الحديث \_ فقلت: ما توصى بشىء ؟ قال: مالى على أحد شىء ، ولا لأحد على شىء . قلت: توصينى بوصية ؟ قال: يا بني ، أوصيك بتقوى الله ، والمحافظة على طاعته . فجاء جماعة يعودونه فسلموا عليه فرد عليهم ، وجعلوا يتحدثون ، ففتح عينيه وقال: ما هذا الحديث؟ اذكروا الله تعالى، قولوا: لا إله إلا الله ، فقالوها ، ثم قاموا . فجمل يذكر الله ، ويحرك شفتيه بذكره ، وبشير بعينيه ، فدخل رجل فسلم عليه ، وقال له : ما تعرفنى ياسيدي ؟ فقال: بلى ، فقمت لأ ناوله كتابا من جانب المسجد ، فرجعت وقد خرجت روحه . وذلك يوم الإثنين الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ستمائة . و بقى ليلة الثلاثاء في المسجد ، واجتمع الفد خلق كثير من الأئمة والأمراء مالا يحصيهم الإ الله عز وجل . ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة ، مقابل قبر الشيخ أبي عرو ابن مرثوق في مكان ذكر لي خادمه عبد المنعم أنه كان يزور ذلك المكان ، ويبكى فيه إلى أن يبل الحصى ، ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان رحمه الله ويبكى فيه إلى أن يبل الحصى ، ويقول: قلبي يرتاح إلى هذا المكان رحمه الله ورضى عنه ، وألحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

قلت: ووقع لا بن الحنبلي في وفاته وهم ، فقال: سنة خمس وتسعين وخسمائة . ورثاه غير واحد ، منهم الإمام أبو عبد الله محمد بن سعد المقدسي الأدبب بقصيدة طويلة ، أولها:

هذا الذي كنت يوم البين أحتسب فليقض دمعي عنك بعض ما يجب

رفقًا على أ؛ فإن الأجر مكتسب يامنية النفس، ماذا الصدوالغضب؟ لا البعد أُخْلَق بلواهم ولا الحقب فاليوم لا رسل تأتى ولا كتب تسفى وتبكى عليك الريح والسحب لا لغو فيها ، ولا غول ولا نصب ومن إليه التقى والدين ينتسب قواعدالحق ، واغتال الهدى عطب بادى الشرار، وركن الرشدمضطرب ورق الحام ، وتبكي العجم والعرب في الشهر واليوم، هذا الفخر والحسب وشِدْتها وقد انهدت لها رتب حتى استنارت ، فلاشك ولاريب من كان يلهيه عنها النغر والشنب وفى قلوبهم من حفظها قُضب أيضًا ، ويغنيهم عن درسها اللقب مستبشرين وهذا الدهر محتسب ولا البقاء بمدود له سبب وإنما الميت منكم من له عقب مثل العماد ، ولا أودى له طنب تحيى العلوم بمحيى الدين والقرب وغاية السبق لا تعيى له النجب نجم يغور ويبتى بعــده شهب أحمر الخطوب وأبكار العلى خطبوا

يا سائرين إلى مصر بربِّكم قولوا لساكنها: حُييت من سكن بالشام قوم وفي بغداد قد أسفوا قدكنت بالكتب أحيانا تعللهم أنسيت عهدهم أم أنت في جدث بل أنت في جنة تجنى فواكمها يا خير من قال بعد الصحب «حدثنا» لولاك ماد عمود الدين، وانهدمت فاليوم بعدك جمر الغي مضطرم فليبكينَّك رسول الله ما هنفت لم يفترق بكما حال، فموتكما أحييت سنته من بعد ما دفنت وصنتها عن أباطيل الرواة لها ما زلت تمنحها أهـلا، وتمنعها قوم بأسماعهم عن سممها صمم تنوب عن جمعها منهم عمائمهم يا شـــامتين وفينــا ما يسوؤهم ليس الفناء بمقصور على سبب ما مات من عز دين الله يعقبه ولا تقوض بيت كان يعمده علا العملي بجال الدين بعد ، كا وتسبق الخيل تاليها، وإن بعدت مثل الدراري السواري شيخنا أمداً من معشر هجروا الأوطان وانتهكوا

شُمُ العرانين ملح، لو سـألتهم بیض مفارقهم ، سود عواتقهه نور إذا سـألوا، نار إذا حمـلوا الموقدون ونار الحرب خامدة هذا الفخار، فإن تجزع فلا جزع على المحب، وإن تصبر فلا عجب

بذل النقوس لما هابوا بأن يهبوا عشى مسابقهم من حظه التعب سحب إذا نزلوا، أسد إذا ركبوا والمقدمون ونار الحرب تلتهب

قال الضياء: سمعت أبا إسحاق إبراهم بن محمود البعملي قال: جاء قوم من التجار إلى الشيخ العاد \_ وأنا عنده \_ فحدثوه أن النور يرى على قبر الحافظ عبد الغني كل ليلة أو كل ليلة جمعة .

قال: وسمعت الحافظ أبا موسى بن الحافظ قال: حدثني صنيعة الملك هبةالله ابن على بن حيدرة ، قال : لما خرجت للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي \_ وأشار إلى رجل معه \_ وقال: إلى أين تروح ؟ فقلت : إلى الصـلاة على الحافظ، فجاء معي ، وقال : أنا رجل غريب ، ورأيت البارحة في النوم كأبي في أرض واسعة ، وفيها قوم عليهم ثياب بيض ، وهم كثيرون ، فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل لى : هؤلاء ملائكة السماء تزلوا لموت الحافظ عبد الغني . فقلت : وأين هو الحافظ؟ فقيل لى : اقعد عند الجامع حتى يخرج صنيعة الملك ، فامض معه . قال : فلقيته واقفا عند الجامع .

قال: وسمعت الإمام أبا العباس أحمد بن عمد بن عبد الغني \_ سنة اثنتي عشيرة وستمائة \_ قال : رأيت البارحة الـكمال \_ يعنى أخى عبد الرحيم ، وكان توفى في تلك السنة في النوم ، وعليه ثوب أبيض ، فقلت له : يا فلان ، أين أنت؟ قال: في جنة عدن ، فقلت : أيما أفضل : الحافظ عبد الغني ، أو الشيخ أبو عمر ؟ فقال: ما أدرى . وأما الحافظ فـكل لبلة جمعة ينصب له كرسي تحت العرش ، ويقرأ عليه الحديث ، وينثر عليه الدر والجوهر ، وهذا نصيبي منه . وكان في كمه شيء ، وقد أمسك بيده على رأسها . قال: وسمعت الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن عبد الله الـ كردى ـ بحران ـ يقول: رأيت الحافظ في المنام، فقلت: له يا سيدى، أليس قد مِت ؟ فقال: إن الله عز وجل بقي على وردى من الصلاة.

سمعت عبد الله بن عبد الملك بن عبد الله بن سرور يحدث عن الشيخ الزاهد عبد الرحمن عشم المقرى عن رجل حدثه بمصر \_ وكان يبغض الحافظ \_ أنه رأى قائلا يقول له في المنام: إن أراد الله بك خيرا فأنت تكون على ماهو عليه. وقال: الحافظ عبد الغنى يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال: على أثر النبي صلى الله عليه وسلم .

قال: وسمعت الإمام عبد الساتر بن يوسف بن على العجمى قال: رأيت فى المنام كأن أصحابنا فى الجنة وأنا معهم . قلت: مثل من ؟ قال: مثل الشيخ أبي عمر، والموفق ، والحافظ . وكأن النار قد أقبلت ولها قتام وظلام ، وهى تقرب إلينا حتى كادت أن تصل إلينا ، فقال قائل: يا حافظ ، اخرج إليها ، فخرج الحافظ - رجل طويل فيه سمرة ، ووصفه بجميع صفته ، قال: ولم أبصر الحافظ قط - ومعه نهر مثل نهر يزيد ثلاث مهات ، فبقى يجىء منها حجارة ، فتقع فى ذلك النهر فتطفى ، وتبقى مثل الطواحين السود .

وقد ذكر الضياء غير ذلك من المنامات المرئية له في حياته و بعد مماته .

وقد سمع الحديث من الحافظ عبد الغنى الخلقُ الكثير. وحدث بأكثر البلد التي دخلها ، كبغداد ودمشق ومصر ودمياط وإصبهان . وحدث بالإسكندرية سنة سبعين وخمسائة .

وروى عنه خلق كثير، منهم: ولداه أبو الفتح، وأبو موسى، وعبد القادر الرهاوى، والشيخ موفق الدين، والحافظ الضياء، وابن خليل، والفقيه اليونينى، ويعيش بن ريحان الفقيه، وأحمد بن عبد الدائم، وعثمان بن مكى الشارعى،

وأحمد بن حامد الأرتاحى ، و إسماعيل بن عزون ، وعبد الله بن علاف . وآخر من سمع منه : محمد بن مهلهل الحسينى . وآخر من روى عنه بالإجازة أحمد بن أبي الخير سلامة الحداد .

## ذكر شيء من فتاوى الحافظ عبد الغني ومسائله نقلته من خط السيف بن المجد

سئل عن حديث « من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة » هل هو منسوخ؟ فأجاب: بل هو محكم ثابت ، لكن زيد فيه وضم إليه شروط أخر، وفرائض فرضها الله على عباده . وذكر قول الزهرى في ذلك .

وسئل عمن كان في زيادة من أحواله ، فحصل له نقص ؟

فأجاب: أما هذا ، فيريد الجيب عنه أن يكون من أرباب الأحوال وأصحاب المعاملة . وأنا أشكو إلى الله تقصيرى وفتورى عن هذا وأمثاله من أبواب الخير . وأقول ، وبالله التوفيق ؛ إن من رزقه الله خيراً من عل أو نور قلب الحير ، أو حالة مرضية في جوارحه وبدنه ، فليحمد الله عليها ، وليجتهد في تقييدها بكالها ، وشكر الله عليها ، والحذر عن زوالها بزلة أو عثرة . ومن فقدها فليكثر من الاسترجاع ، ويفزع إلى الاستغفار والاستقالة ، والحزن على ما فاته ، والتضرع إلى ربه ، والرغبة إليه في عودها إليه ، فإن عادت ، و إلا عاد إليه ثوابها وفضلها إن شاء الله تعالى .

وسئل مرة أخرى في معنى ذلك ؟

فأجاب: أما فقدان ما نجده من الحلاوة واللذة ، فلا يكون دليلا على عدم القبول ؛ فإن المبتدئ يجد مالا يجد المنتهى ، فإنه ربما مَلَّت النفس وسئمت لتطاول الزمان ، وكثرة العبادة . وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان ينهى عن كثرة العبادة والإفراط فيها ، ويأمر بالاقتصاد ؛ خوفاً من أنه كان ينهى عن كثرة العبادة والإفراط فيها ، ويأمر بالاقتصاد ؛ خوفاً من من عن كثرة العبادة والإفراط فيها ، ويأمر بالاقتصاد ؛ خوفاً من

اللُّلَ . وقد روى « أن أهل البين لما قدموا المدينة جعلوا يبكون ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : هكذا كنا حتى قست القلوب» .

وسئل عن يزيد بن معاوية ؟

فأجاب: خلافته صحيحة . قال : وقال بعض العلماء : بايعه ستون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، منهم ابن عمر . وأما محبته : فمن أحبه فلا ينكر عليه ، ومن لم يحبه فلا يلزمـه ذلك ؛ لأنه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيلتزم محبتهم إكراما لصحبتهم . وليس ثُمَّ أمر يمتاز به عن غيره من خلفاء التابعين ، كعبد الملك و بنيه . و إنما يمنع من التعرض للوقوع فيه ؛ خوفًا من التسلق إلى أبيه ، وسدًّا لباب الفتنة .

وقال: روى عن إمامنا أحمد: أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق، فهو كافر ومن قال : قديم ، فهو مبتدع . قال : و إنما كفر من قال بخلقه ؛ لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل. ومن قال بخلق ذلك كفر. وتشتمل على قيامٌ وقعود وحركة وسكون، ومن قال بقدم ذلك ابتدع. وسئل عن دخول النساء الحمام ؟

فأجاب: إذا كان للمرأة عذر فلها أن تدخل الحـــام لأجل الضرورة . والأحاديث في هذا أسانيدها متقاربة . قد جاء النهيي والتشديد في دخولهن . وجاءت الرخصة للنفساء والسقيمة . والذي يصح عندي : أنها إذا دخلت من عذر فلا بأس إن شاء الله ، و إن استغنت عن الدخول ، وكان لها عنه غناء ، فلا تدخل ، وهــذا رأينا في أهلنا ، ومن يأخــذ بقولنــا . نسأل الله التوفيق والعفو والعافية .

١١٥ - محمد بن معراللم بن نصر بن سعيد بن الدجاجي الواعظ ، أبو نصر ان أبي الحسن . وقد سبق ذكر والده .

ولد في رجب سنة أر بع وعشرين وخمسائة .

وسمع بإفادة أبيه ، وبنفسه من أبيه ، وأبى جمفر السمناني ، والقاضى أبي بكر ، وأبى منصور القزاز ، وأبى القاسم السمرقندي ، وعبد الوهاب الأنماطي وغيرهم. ورحل إلى الكوفة ، فسمع بها من أبى الحسن بن غبرة الحارثي قال ابن نقطة : كان صحيح السماع .

وقال الدبيثي : شيخ حسن ، فيه فضل وتمييز .

وقال القادسي : كان صالحا خيرا ، فاضلا واعظا ، يقرض الشعر .

وقال ابن النجار: كان من أعيان المشايخ ، ووجوه وعاظ مدنية السلام ، مليح الوعظ ، حسن الأخلاق ، مليح الوعظ ، حسن الإبراد ، حلو الألفاظ ، كيسًا متوددا ، حسن الأخلاق ، متواضعا ، فاضلا صدوقا . وله النثر والنظم الجيد . وكان يتكلم في عزاء الخلفاء والأفاضل والأماثل . وله تقدم ومكانة . ومما ذكر له من الشعر قوله — أنشده عنه ابن النجار — :

كانت إلى نيل التقى أحوى لها كانت إلى حمل العلا أقوى لها فى قـ بره عند البــلا لهــالهــا نفس الفتى إن صلحت أحوالها وإن تراها سلدت أقوالها فلو تبددت حال من لها لها وله:

رفقاً بنا یا هاشمی عج بإمام من بنی هاشمر یا نوق هــذا نوره ها شمی

يقول عيسى أدميتها بالمسير ، الفي أن تلقى الغنى والمنى ، فقلت إذ لاح سنا قصره ، فقلت الفطيعي : أنشدته هذه الأبيات :

فلا تعده ولا كرامة فقد استرحت من الملامة فالعذر تهنيك السلامة من لم يعدك إذا مرضت في الإله أماته وإن الإله أقامه فقال مرتجلا:

مدى الحياة إلى القيامة

وأنا على هـذا أكون

حدث بالكثير ببغداد وواسط والموصل. وسمع منه خلق. وروى عنه: الدبيثي، وابن النجار، والنجيب الحراني، وأخوه عبد العزيز.

وتوفى يوم الأربعاء خامس عشر من ربيع الأول سنة إحدى وستمائة . ونودى له بجميع محال بغداد ، فاجتمع له الناس من الغد ، فصلى عليه بجامع السلطان . ودفن بباب حرب .

أخبرنا أبو الفتح الميدوى أخبرنا أبو الفرج الحراني أخبرنا أبو نصر ابن الدجاجي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن محمد بن غيرة أخبرنا أبو الفرج محمد بن أحمد بن علان أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله النهرواني حدثنا محمد ابن جعفر بن رباح الأشجعي حدثنا على بن المنذر الطريني حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان حدثنا أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال « ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام ، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم المناهم بن على بن نصر بن منصور بن هبة الله الميرى الحراني الحراني

الفقيه الواعظ، أبو محمد . ويلقب نجم الدين . من أهل حران

رحل إلى بغداد في صباه سنة ثمان وسبهين لطلب العلم . فسمع من أبي الفتح بن شاتيل ، وأبي السعادات القزاز ، وغيرهما .

وتفقه على أبى الفتح بن المنى ، حتى حصل طرفا صالحا من المذهب والخلاف . ثم عاد إلى حران . ثم قدم بغداد مرة أخرى سنة ست وتسعين ومعه ولداه : النجيب عبد اللطيف ، والعز عبد العزيز ، فسمع ، وأسمعها الكثير . وقرأ على الشيوخ . وكتب وحصل وناظر في مجالس الفقهاء ، وحلق المناظرين ، ودرس وأفاد الطلبة ، واستوطن بغداد ، وعقد بها مجلس الوعظ بعدة أماكن . فكر ذلك ابن النجار . وقال : كان مليح الكلام في الوعظ ، رشيق الألفاظ ، حلو العبارة . كتبنا عنه شيئا يسيرا . وكان ثقة صدوقا ، متحريا حسن الطريقة ، متدينا متورعا نزها عفيفا ، عزيز النفس مع فقر شديد . وله مصنفات الطريقة ، متدينا متورعا نزها عفيفا ، عزيز النفس مع فقر شديد . وله مصنفات

حسنة وشعر جيد . وكلام في الوعظ بديع . وكان حسن الأخلاق ، لطيف الطبع متواضعا ، جميل الصحبة .

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزى : كان صالحا دنيا ، نزها عفيفا ، كيسًا لطيفا متواضعاً ، كثيرالحياء . وكان يزورجدى ويسمع معنا الحديث . وذكر أنه استوطن بغداد لوحشة جرت بينه و بين خطيب حران ابن تيمية ، فإنه خشى منه أن يتقدم عليه . فلما استشعر ذلك منه عاد إلى بغداد وسكنها .

قال : وحضرت مجالسه بباب المشرعة . وكان يقصد التجانس في كلامه . سمعته ينشد :

وأشتاق كم يا أهل وُدِّى وبيننا كما زعم البين المُشِتّ فراسخ فأما الكرى عن ناظرى فمشرد وأما هواكم فى فؤادى فراسخ وذكره الناصح ابن الحنبلى ، فقال : اشتغل بالفقه . وسمع درس شيخنا ابن المنى . وتكلم فى مسائل الخلاف ، واشتغل بالوعظ ، وفتح عليه بالنظم والنثر ورجع إلى حران ، ووعظ بها مدة ، ثم سافر إلى دمشق ، وحضر مجلسى ، وسألناه أن يجلس فامتنع ، وقال : ما أجلس فى بلد تجلس أنت فيه ، كأنه يكرمنى بذلك . ثم عاد إلى بغداد .

وقال ابن القادسي : كان دينًا ، صالحًا ذا معرفة ، عذب العبارة ، مليح الكلام ، كيسًا ، متواضعًا ، عقد مجالس الوعظ ببغداد .

قلت: وقد سبق في ترجمة شيخه ابن المني مرثية له فيه . وكان يفتي ببغداد مع أكابر فقهائها .

قال ابن النجار: توفى يوم الخيس سادس عشر ربيع الآخر سنة إحدى وسمائة . ونودى بالصلاة عليه فى البلد . فاجتمع له الناس من الفد بجامع القصر ، فصلينا عليه . وكان الجمع متوافراً ، ثم صلى عليه نو بة ثانية بالمدرسة النظامية . ودفن بباب حرب ، وأظنه قارب الخسين ، أو بلغها . رحمه الله .

قلت : وله أخ يقال له محمود ، يكني أبا الثناء ، كان فقيها بارعاً ، رأيت له تصنيفاً ، سماه « الإنبا ، عن تحريم الربا » تحكم فيه على بيع الفضة المفشوشة بالخالصة ، ورأيت له سماعاً على أحمد من أبي الوفاء الفقيه جزء ابن عرفة ، وعلى حماد الحراني ، وربما قيل في نسب كل منه ومن أخيه : ابن الصيقل ، وابن الصقال.

٢١٧ - محمد بن حامد بن مفرح بن غياث الأنصاري ، الأرتاحي المصرى ، أبو عبد الله بن أبي الثناء .

ولد سنة سبع وخمسائة تخميناً.

وسمع بمصر من أبي الحسن على بن نصر بن محمد بن عفير الأرتاحي العابد وغيره ، و بمكة : من المبارك بن الطباخ . وأجاز له أبو الحسن على بن الحسين ابن عمر الموصلي الفراء ، وتفرد بإجازته ، وحدث بها بشيء كثير .

قال المنذري : كتب عنه جماعة من الحف اظ ، وغيرهم ، من أهل البلد ، والواردين عليها، وحدثوا عنه . وهو أول شيخ سمعت منه الحديث. ونعته بالشيخ الأجل الصالح أبي عبد الله محمد ابن الشيخ الأجل الصالح أبي الثناء حمد .

قال: وهو من بيت القرآن والحديث والصلاح. حدث من بيته غير واحد وأقرأ . وروى عنه ابن خليل في معجمه ، ونعته بالإمام .

توفى في العشرين من شعبان سنة إحدى وسمائة عصر . ودفن من الغد بتر بتهم ، بسفح جبل المقطم . رحمه الله .

وفي يوم السبت سلخ سنة إحدى وسمائة توفي يوسف بن سعيد البناء الأزجى الحنبلي ، المحدث . ودفن يوم الأحــد مستهل المحرم . سمع كثيراً ، وكتب مخطه.

٢١٨ - جبريل بن صارم بن أحمد بن على بن سلامة الصعبي المصرى ، أبو الأمانة ، الأديب . قدم بغداد سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، وهو فقير . فتفقه فى المذهب ، وقرأ الخلاف . وصار يتكلم فى المسائل مع الفقهاء ، وجالس النحاة ، وحصل طرفاً صالحا من الأدب ، وقال الشعر الجيد .

وسمع الحديث من أبى الفرج بن الجوزى وغيره ، ومدح الخليفة الناصر بعدة قصائد ، وأثرى ، ونبل مقداره ، واشتهر ذكره ، فنفذ من الديوان في رسالة إلى الخوارزم شاه .

وسمع الحديث من مشايخ خراسان . وحصل نسخًا بما سمع . ثم عاد إلى بغداد ، وقد صار له الغلمان الترك والمراكب ، ولم يزل يرسل من الديوان إلى خوارزم شاه ، إلى أن قبض عليه لسبب ظهر منه ، فسجن بدار الخلافة ، وانقطع خبره عن الناس .

روى عنه من شعره ابن القطيعي ، وعلى بن الجوزى . ولم أقف على وفاته . ومما أنشده عنه ابن القطيعي ، وكناه أبا الآثار :

لا غرو إن أضحت الأيام توسعنى فقراً ، وغيرى بالإثراء موسوم فالحرف فى كل حال غير منتقص ويدخل الاسم تصفير وترخيم مروبن فارس الحداد الباجسرائي ،ثم البغدادي ، الأزجى

الفرضي ، أبو الفرج .

تفقه على أبى حكيم النهرواني ، وقرأ الفرائض والحساب . وكان فيه فضل ومعرفة . وتقلب في الخدم الديوانية . ذكره المنذرى . وقال : توفى ليلة رابع شعبان ، سنة ثلاث وسمائة . ودفن من الغد بمشهد عبيد الله ، بالجانب الشرق من بغداد . رحمه الله تعالى .

• ٢٢٠ - عبر الحليم بن محمر بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد ابن تيمية ، أبو محمد ابن الشيخ فخر الدين ، وسيأتى ذكر والده .

ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسائة .

وسمع الحديث ببغداد من ابن كليب ، وابن المعطوش ، وابن الجوزى ، وأبى أحمد بن سكينة وغيرهم .

وأقام ببغداد مدة طويلة . وقرأ الفقه ، والأصول ، والخلاف ، والحساب ، والمندسة ، والفلسفة ، والعلوم القديمة ، حتى برع فى ذلك كله . ذكر ذلك ابن النجار . أن الحافظ ضياء الدين سمع منه جزء ابن عرفة عن ابن كليب .

وتوفى سادس شوال ، سنة ثلاث وستمائة بحران . رحمه الله .

وذكر والده فى كتابه « الترغيب » أن لولده عبد الحليم \_ هذا \_ كتابًا سهاه « الذخيرة » وذكر عنه فروعًا فى دقائق الوصايا ، وعويص المسائل الدورية ، ونحوها .

۱۲۱ - عبر الرزاق بن عبر المقادر بن أبى صالح الجيلى البغدادى ، الحدث الحافظ ، أبو بكر ابن الزاهد أبى محمد . وقد سبق ذكر والده وأخيه ، عبد الوهاب .

ولد عبد الرزاق عشية يوم الإثنين ثامن عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين. وخمسائة ببغداد.

وسمع الكثير بإفادة والده ، و بنفسه من أبي الحسين محمد بن أحمد بن صرما ، وأبي الفضل الإرموى ، وابن ناصر الحافظ ، وأبي بكر بن الزاغوني ، وأبي الكرم الشهرزوري ، وأحمد بن طاهر الميهني ، وسعيد بن البناء ، وأبي الوقت وطبقتهم . وعنى بهذا الشأن ، وحصل الأصول ، وتفقه على والده . وكانت له معرفة بالمذهب ، ولكن معرفته بالحديث غطت على معرفته بالفقه .

قال ابن نقطة : كان حافظاً ثقة مأموناً .

وقال الحافظ الضياء : لم أر ببغداد أحداً فى تيقظه وتحريه مثله ، وأثنى عليه الدبيثى . وغيره .

وقال ابن النجار: كان حافظاً متقناً ، ثقة صدوقاً ، حسن المعرفة بالحديث ، فقيهاً على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، ورعاً متديناً ، كثير العبادة ، منقطعاً في منزله عن الناس ، لا يخرج إلا في الجمعات ، محباً للرواية ، مكرماً لأهل العلم ، سخياً بالفائدة ، ذا مروءة ، مع قلة ذات يده ، وأخلاق حسنة ، وتواضع وكيس ، وكان خشن العيش ، صابراً على فقره ، عزيز النفس عفيفاً ، على منهاج السلف .

قال أبوشامة في تاريخه :كان زاهداً عابداً ورعاً ، لميكن في أولاد الشيخ مثله ، وكان مقتنعاً من الدنيا باليسير ، ولم يدخل فيا دخل فيه غيره من إخوته .

قال الذهبي : حدث عنه أبوعبد الله الدبيثي ، وابن النجار ، والضياء المقدسي ، والنجيب عبد اللطيف ، والتقي البلداني ، وابنه قاضي القضاة أبو صالح ، وآخرون .

وتوفى ليلة السبت سادس شوال سنة ثلاث وستمائة ، وحمل من الغد على الرءوس ، وصلى عليه بالمصلى ، ثم بجامع الرصافة ، و بمواضع متعددة ، وشيعه الخلق الكثير . وكان يوماً مشهوداً . ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضى الله عنه .

أخبرنا أبو الفتح الميدومى - بمصر - أخبرنا أبو الفرج الحرانى ، أنبأنا الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن عبد القادر ، أخبرنا أبو الحسن ممّد بن أحمد بن صرما ، أخبرنا أبو منصور عبد الباقى بن محمد العطار ، أخبرنا أبو طاهر المخلص ، قال : قرى على أبى كريب - وأنا أسمع - حدث كم عبد الله بن إدريس عن عبيد الله ان عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، ضُرب وغُرِّب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عرضرب وغرب » رواه الترمذي ، والنسائى ، عن أبى كريب .

البغدادى ، البابصرى ، الواعظ ، أبو محمد ، وأبو الفرج . ولا سنة تسع وثلاثين وخسمائة .

وسمع من أبى الوقت ، وهبة الله بن السبكى ، وأبى المظفر بن البرمكى ، وأبى المظفر بن البرمكى ، وأبى محمد المادح ، وأبى المعالى بن النحاس وغيرهم .

وقرأ الوعظ ، والفقه ، والحديث ، على الشيخ أبى الفرج بن الجوزى . وكان خصيصاً به ، ثم تهاجرا ، وتباينا ، إلى أن فرق الموت بينها .

قال سبط ابن الجوزى: ثم حدثته نفسه بمضاهاة جدى، وكنى نفسه بكنيته، واجتمع إليه سفساف أهل باب البصرة ، وانقطع عن جدى . ولما جاء من واسط، ماجاء إليه ، ولا زاره . وتزوج صبية وهو فى عشر السبعين ، فاغتسل فى يوم بارد ، فانتفخ ذكره ، فمات .

وقال القادسي : كان تلميذ شيخنا ابن الجوزي ، وصحبه مدة وانتفع به ، ووعظ بجامع المنصور .

قال: وسمعته يقول بعض الأيام على الكرسى: إن الثعبان لم يلدغ أبا بكر الصديق، ولم يصح ذلك، فذ كرنا ذلك لشيخنا ابن الجوزى، فقال: إن هذا الحديث قد ذكره اللالكائى، وكان من سادة أهل الحديث، وأن ابن عيسى قال كلات كتمها من عندى.

قال: وسمعته يقول : إن مشهد المستقة لم يصح أن علياً اشتراه بمستقته . وذكر قصته ، وأن الرافضة وضعوا ذلك ، قال : وقد صرح شيخنا ابن الجوزى بكذبه لما بان له منه .

قلت : لاريب في وقوع العداوة بينهما .

قال ؛ وهو منسوب إلى قرية بزور ، قرية بدجيل .

وقال ابن القطيعي : رفيقنا ، كان فيه دين . وأنشدني من شعره شيئاً .

وقال ابن النجار؛ وتفقه على مذهب الإمام أحمد ووعظ. وكان صالحاً ، حسن الطريقة ، خشن العيش ، غزير الدمعة عند الذكر ، كتبت عنه ، وهو الذي جمع سيرة ابن المني ، وطبقات أصحابه ، وذكر فيها : أنه لزمه ، وقرأ عليه ،

وكلامه فيها يدل على فصاحته ومعرفته بالفقه والأصول والجدل.

وقد ذكره الحافظ الضياء ، فقال : شيخنا الإمام الواعظ ، أبو محمد . ولـكن ابن الجوزى وأصحابه يذمونه .

توفى ليلة الإثنين السادس من شعبان (١) سنة أر بع وسمائة ، وصلي عليه من الغد بجامع المنصور ، وحمله الناس على رءوسهم إلى باب حرب ، ودفن هناك . رحمه الله تعالى .

الفقيه الأديب، أبو سعد ابن الفقيه أبي محمد، ويلقب شمس الدين. وقد سبق ذكر والده.

ولد أبو سعد في ربيع الآخر (٢) سنة ثلاث وخمسين وخسمائة .

وقرأ القرآن ، وسمع من أبى على أحمد بن محمد بن أحمد الرحبي ، وأبى محمد بن الخشاب النحوى ، وشهده . وقرأ الفقه على ابن المنى .

وذكره القطيمي ، فقال : شاب حسن الخلق والخلق ، من أهل القرآن والفقه .كان يسمع معنا الحديث .

وقال ابن القادسي : كان فقيها حسناً ، خيراً متميزاً .

وقال المنذري: حدث بشيء من تأليفه . توفى ليلة ثانى عشرين من شوال ، سنة أر بع وستمائة . ودفن من الغد بمقبرة الزرادين .

. وكذا ذكره ابن القادسي ، وزاد : ليلة الجمعة ، وصلى عليه يوم الجمعة بجامع القصر . وقال ابن القطيعي : في ذي القعدة .

قرئ على أبى الفتح الميدوى \_ بمصر \_ وأنا أسمع \_ أخبركم أبو الفرج

(١) في خطية الإدارة الثقافية : أن وفاته في السادس من شوال .

(٢) في خطية الإدارة الثقافية: أنه ولد « في ربيع الأول » ،

الحراني \_ سماعاً \_ قال : أنشدنا أبو عبد الله ، وأبو سعد محمد بن النفيس ، من شعره لنفسه :

رق یامن قلبه حجر کجفون حشوها سهر ولجسم ما لنالله الرسم والأثر ففرامی لو تحمله صخر رَضُوکی کاد ینفطر ان لومی فی هواك لمن شر مایأتی به القدر یا بدیما جل عن شبه مایدانی حسنك القمر صل ووجه الدهر مقتبل فزمان الوصل محتصر وقد كتبها القطیعی عنه ، وزاد بیتاً آخر ، وهو:

کم رأینا وجنة فتنت فمحی آثارها الشعر ۲۳۶ - عبر الله بن أبی الفرج الجبائی ، الطرابلسی الشامی ، الفقیه الزاهد أبو محمد ، نزیل إصبهان . وسمی المنذری جَدَّه أبا الفضل . والأول أصح .

قال القطيعى : سألته عن مولده ؟ فقال : سنة إحدى وعشر ين وخسمائة تقريباً وقال المنذرى : مولده سنة تسع عشرة \_ أو سنة عشرين \_ وخسمائة .

وقال القطيعي: سألته عن نسبه ؟ فقال لى: يحن من قرية يقال لها: الجبة ، من ناحية بشرى ، من أعمال طرابلس ، فى جبل لبنان . وكنا قوماً نصارى ، فتوفى أبى ونحن صغار . وكان أبى من علماء النصارى ، وهم يعتقدون فيه أنه يعلم الغيب ، فلما مات نفذت إلى المعلم ، فقالت والدتى : ولدى الكبير للكسب وعمارة أرضنا ، وولدى الصغير يضعف عن الكسب = وأشارت إلى ـ ولنا أخ أوسط ، فقال المعلم : أما هذا الصغير \_ يعنينى \_ فلا يتعلم العلم ، ولحكن هذا \_ وأشار إلى أخى \_ فأخذه وعلمه ؟ ليكون مقام أبى . فقدر الله أن وقعت حروب . فخرجنا من قريتنا . فهاجرت من بينهم . وكان فى قريتنا جاعة من المسلمين يقر ون

القرآن. فإذا سمعتهم أبكى. فلما دخلت أرض الإسلام أسلمت ، وعمرى أحد عشر سنة . ثم بلغنى إسلام أخى السعير . وتوفى مرابطاً . ثم أسلم أخى الصغير الذى كان يعلمه المعلم . ودخلت بغداد فى سنة أر بعين وخمسائة .

قلت: وقد أصابه سَبي واسترق.

فذكر أبوالفرج بن الحنبلى و تقلته من خطه قال بكان مملوكا ، فقرأ القرآن في حلقة الحنابلة \_ يعنى بجامع دمشق \_ فحفظه ، وحفظ شيئا من عبادات المذهب الحنبلى ، فقام قوم إلى الشيخ زين الدين على بن إبراهيم بن نجا الواعظ ، وهو على منبر الوعظ ، فقالوا : هذا الصبى قد حفظ القرآن وهو على خير ، تريد أن نشتريه ويعتق ، فاشترى من سيده وأعتق ، وسافر عن دمشق . وطلب همدان ، ولقى الحافظ أبا العلاء الهمدانى ، فأقام عنده . وقرأ عليه القرآن . وسمع الحديث ، وصار عند الحافظ مصدراً يقرئ الناس ، ويأخذ عليهم . واشتهر بالخير والعلم ، ودخل العجم . وسمع الكثير ، ورجع إلى بغداد ، وسمع حديثها ، ولقى مشايخها .

قال: ولقيته ببغداد، واستزارني إلى بيته . وقال لجماعته: أنا مملوك بيت الحنبلي . ثم سافر إلى إصبهان .

وقال الشيخ موفق الدين المقدسى : كان \_يعنى الجبائي\_ رجلا صالحا . وهو من « جبة » طرابلس . وسُبى من طرابلس صغيرا ، ثم اشتراه ابن نجية وأعتقه ، فسافر إلى بغداد ، ثم إلى إصبهان . وكان يسمع معنا الحديث . انتهى .

سمع الشيخ أبو محمد ببغداد من ابن ناصر الحافظ الإرموى ، وابن الطلاية . وسعيد بن البنا ، ودعوان بن على الحسنى وأبى على حمد بن شاتيل القاضى ، وأبى المعمر الأنصارى وغيرهم .

وسمع بإصبهان من أبى الخير الباغبانى (١) ، ومسعود الثقني ، وغيرها . وتفقه ببغداد على أبى حكيم النهرواني . وأخذ عنه القطعة التي كتبها من

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الثقافة ﴿ الباغيان ﴾ ١

شرح الهداية . وصحب الشيخ عبد القادر الجيلى مدة، مائلا إلى التزهد والصلاح والخير والانقطاع ، وانتفع به . وكان يحكى عنه كثيراً من أحواله وكراماته .

قال ابن النجار: كتب إلى عبد الله بن أبي الحسن الجبائي ونقلته من خطه قال: كنت أسمع كتاب «حلية الأولياء» على شيخنا أبي الفضل بن ناصر، فرق قلبي ، وقلت في نفسى: أشتهي أن أنقطع عن الخلق وأشتغل بالعبادة ، ومضيت وصليت خلف الشيخ عبد القادر . فلما صلى جلسنا بين يديه ، فنظر إلى وقال: إذا أردت الانقطاع فلا تنقطع حتى تتفقه وتجالس الشيوخ وتتأدب بهم ، فحيئلذ يصلح لك الانقطاع ، وإلا فتمضى وتنقطع قبل أن تتفقه ، وأنت فريخ ماربشت فإن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج من زاويتك ، وتسأل الناس عن أمر دينك ؟ ما يحسن بصاحب الزاوية أن يخرج من زاويته ، ويسأل الناس عن أمر دينه . ينبغي لصاحب الزاوية أن يكون كالشمعة يستضاء بنوره .

قال: وكان الشيخ يوما يتكلم في الإخلاص والرياء والعجب، وأنا حاضر في المجلس، فخطر في نفسي: كيف الخلاص من العجب؟ فالتفت إلى الشيخ، وقال: إذا رأيت الأشياء من الله، وأنه وفقك لعمل الخير، وأخرجت نفسك من الشين سلمت من العجب.

قال أبو الفرج بن الحنبلى \_ وكتبته من خطه \_: كانت حرمة الشيخ عبد الله الجبائى كبيرة ببغداد . فلما دخلت إصبهان سنة ثمانين وجدته بها وهو عظيم الحرمة ، فكان كل يوم يأتى إلى زيارتى. و بجاهه سمعت على الحافظ أبى موسى الجزء من السباعيات ، فإنه كان مريضا . وقد حجب الناس عنه ، فلم يقدروا على حجب الشيخ عبد الله ، فدخلنا معه ، فأخذ الإذن من الحافظ أبى موسى لى فى القراءة عليه . وكان إذا مشى فى السوق قام له أهل السوق . وحكى لى الشيخ طلحة \_ يعنى الجبائى \_ رياضات ومجاهدات يطول ذكرها .

وحدثنى الشيخ طلحة عنه: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام ، فقال: يا رسول الله ، أيثاب الرجل على قراءة القرآن؟ فقال: نعم . فقال: يارسول الله ، بفهم و بغير فهم؟ فقال: بفهم و بغير فهم . قال: فقلت: يارسول الله كلام الله بحرف و بصوت؟ فقال: وهل يكون كلام بغير حرف وصوت؟ وهل يكون كلام بغير حرف وصوت؟ وهل يكون كلام بغير حرف وصوت؟

قال : وهذا المنام عندي بخط الشيخ طلحة رحمه الله .

حدث الجبائي رحمه الله ببغداد و إصبهان . وروى عنه ابن الجوزي عدة منامات في كتبه . وقال : كان من الصالحين .

وسمع منه القطيمي وغيره ببغداد . وروى عنه ابن خليل في معجمه ، سمع منه بإصبهان .

وتوفى فى ثالث جمادى الآخرة سنة خمس وستمائة بإصبهان . ذكره أبن نقطة والمنذرى . وقال القطيعي : في مستهل الشهر المذكور .

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد ابن عبد الواحد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن الجبائي \_ إذناً \_ أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي غالب بن الطلاية أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن الأنماطي أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الذهبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة مأن رجلا زار أخاً له في قرية ، فأرصد الله له على مدرجته ملكا . فلما أتي عليه ، قال : أبن تريد ؟ قال : أردت أخاً لي في قرية كذا وكذا . قال : هل له عليك من نعمة ترشيم ؟ قال : لا ، إلا أني أحببته في الله تعالى . قال : إني رسول الله عليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه » .

الدجيل من سؤاد بغداد .

قدم بغداد في صباه . وصحب عمه لأمه أبا المعالى سعد بن على الحاطرى . وقرأ عليه الأدب . وحفظ القرآن . وتفقه في المذهب .

وسمع الحديث من أبى الوقت ، ونصر العكبرى ، وسعيد بن البنا ، وأبى بكر ابن الزاغوني ، وغيرهم .

وشهد عند الحكام ، وتوكل للخليفة الناصر ، ورفع قدره ومنزلته ، ثم عزل عن الوكالة . وكان ذا طريقة حميدة ، وحسن سمت واستقامة ، وعفة ونزاهة فاضلا خيرا . يكتب خطاً حسنا على طريقة ابن مُقْلة ، حدث بشيء يسير .

سمع منه إسحاق العلثي . وكان يكره الرواية . ويقل مخالطة الناس .

ذكره ابن النجار . وقال : توفى يوم السبت ثامن عشر شوال سنة خمس وسمائة ، وصلى عليه من الغد بالمدرسة النظامية . ودفن بباب حرب . قال : وأظنه قارب السبعين . رحمه الله .

الأديب البارع ، أبو الطاهر بن أبى حفص .

ولد سنة إحدى وخمسين وخمسائة تقديراً . وكان بارعاً في الأدب . له مصنفات أدبية ، منها : مائة جارية ، ومائة غلام ، وغير ذلك . وكان بارعاً في معرفة العقاقير . ذكره المنذري وقال: رأيته ، ولم يتفق لي السماع منه . وكتبت شيئاً من شعره عن الفقيه أبي الحرم مكي بن عمرو .

توفى فى عشرين محرم سنة ست وستمائة بمصر . ودفن إلى جنب أبيه بسفح المقطم على جانب الخندق . وكان أبوه رجلا صالحاً مقرئا ، وأخوه مكى هو الذى ذكر الضياء أنه جمع سيرة الحافظ عبد الغنى المقدسى . وقد ذكرنا ذلك فى ترجمته . وسيأتى ذكر مكى إن شاء الله تعالى .

المقرى ، ثم الدمشقى ، القاضى وجيه الدين أبو المعالى . ويقال فى أبيه : أبو المنجا . فى جده أبو البركات .

ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة .

وسمع بدمشق من أبى القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسى . و ببغداد من أبى الفضل الإرموى ، وأبى العباس المايدائى ، وأبى مسكين الرضواني ، والنقيب أبى جعفر أحمد بن محمد العباسى .

قال المنذرى : وتفقه ببغداد على مذهب الإمام أحمد مدة . وحصل طرفاً من معرفة المذهب.

وقال الدبيسى : ارتحل إلى بغداد وتفقه بها . و برع فى المذهب . وأخذ الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلى وغيره . وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبد الوهاب ابن الشيخ أبى الفرج . أخذ عنه الشيخ الموفق . وروى عنه جماعة .

وقرأت بخط ناصح الدين أبى الفرج بن الحنبلي في حقه : كان رحل إلى بغداد ، فقرأ على الفقيه أحمد الحربي الحنبلي كتاب « الهداية » . وكتب خطه له بذلك ، وعاد إلى دمشق . وكان رأى شرف الإسلام جدى ، وانتهى إليه ، وطلب الفقيه حامد بن أبى الحجر شيخ حران قاضيا بحران من نور الدين \_ ونور الدين يومئذ صاحب دمشق \_ فأشار به ، فسُيِّر إلى حران قاضيا ، فأقام مدة . ثم رجع إلى حران قاضيا .

وقال ناصح الدين أيضاً . كان أبو المعالى بن المنجا يدرس فى المسمارية يوماً وأنا يوماً . ثم استقليت بها فى حياته . وكان له اتصال بالدولة وخدمة السلاطين وأسن وكبر، وكُف بصره فى آخر عمره .

وله تصانیف ، منها : كتاب «الخلاصة فی الفقه» مجلد ، وكتاب «العمدة» فی الفقه أصغر منه ، وكتاب « النهایة فی شرح الهدایة » فی بضعة عشر مجلداً .

وفيها فروع ومسائل كثيرة غير معروفة في المذهب . والظاهر : أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ، و يخرجها على ما يقتضيه عنده المذهب .

وحدث وسمع منه جماعة ، منهم الحافظ المنذرى ، وروى عنه ابن خليل فى معجمه . وابن البخارى .

وتوفى فى ثانى عشرين ربيع الأول سنة ست وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل الأنصارى أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد المقدسي أخبرنا أبو المعالى أسعد بن المنجا التنوخي أخبر نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي أخبرنا أبو على الحسن بن على بن عبد الرحمن المسكى حدثنا أبو محمد أخبرنا أبو الحسين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن فراس المسكى حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا جدى حدثنا سفيان عن أبوب عن محمد عن أنس قال « صَبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان عن أبوب عن محمد عن أنس قال « صَبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فخرجوا إلينا ومعهم المساحي . فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، ورجعوا إلى الحصن يسعون. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وقال: الله أكبر، خربت خيبر \_ ثلاثا \_ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين . قال: فأصبنا فيها محمراً ، فطبخناها ، فإذا منادى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن الله ورسوله ينها كم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس » .

قرأت بخط السيف بن المجد الحافظ قال : حدثنى الإمام رحمه الله - يعنى الشيخ موفق الدين \_ حدثنى القاضى أبو المعالى أسعد بن المنجا قال : كنت يوماً عند الشيخ أبى البيان \_ وقد جاءه ابن تميم - فقال له : و يحك ، الحنابلة إذا قيل لهم : من أين لهم أن القرآن بحرف وصوت ؟ قالوا : قال الله تعالى الم ، حم ، كميمص وقال النبى صلى الله عليه وسلم « من قرأ القرآن فأعر به فله بكل حرف عشر حسنات » وقال عليه الصلاة والسلام « يجمع الله الخلائق - وذكر الحديث »

1 40 97

وأنتم إذا قيل الح : من أين قلتم إن القرآن معنى فى النفس ؟ قلتم : قال الأخطل:

إن الكلام من الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليـلا فالحفابلة أتوا بالـكتاب والسنة ، وقالوا : قال الله تعالى ، وقال رسوله ، وأنتم قلتم : قال الأخطل ، شاعر نصرانى خبيث . أما استحييتم من هذا القبيح؟ جعلتم دينكم مبنيا على قول نصرانى ، وخالفتم قول الله تعالى ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو كما قال .

وقد قال أبو محمد بن الخشاب النحوى: فتشت دواوين الأخطل العتيقة ، فلم أجد فيها هذا البيت ، فقال أبو نصر السجزى: إنما قال الأخطل « إن البيان من الفؤاد » فحرفوه ، وقالوا: إن الكلام.

المعدل الأديب أبو القاسم .

ولد بعد الأر بعين وخمسائة بقليل .

وسمع من أبى المظفر البرمكى الخطيب ، وهبة الله بن الشبلى ، وأبى محمد ابن الخشاب، وأبى محمد بن المادح ، وابن البطى ، وغيرهم .

وقرأ الأدب على أبى الحسن القصار . وجالس أبا محمد بن الخشاب ، وغيره من أهل العلم والأدب .

وقال القادسي في تاريخه : كان فاضلاً . وشهد عند قاضي القضاة أبي القاسم الشهرزوري . وكان وكيل الخليفة الناصر بباب طراد ، و بقي على ذلك إلى موته .

قال ابن نقطة : سمعت منه . وكان ثقة عالما فاضلا ، متميزا أديبا ، حنبلي المذهب خيرا صالحا دينا . وروى عنه ابن خليل في معجمه .

توفی فی حادی عشر صفر سنة سبع وستمائة . ذكره ابن نقطة ، والمنذری ، وزاد : ودفن من یومه بباب حرب .

وذكر القادسي : أنه توفي يوم السبت رابع عشر صفر . قال : وصلى عليه بجامع القصر جماعة من الأعيان . رحمه الله .

قال المنذرى : وهو منسوب إلى ولاء خادم يقال له : نجم ، مملوك السيدة أخت المستنجد بالله .

الجاعيلي المقدسي ، ثم الدمشقى الصالحي ، الزاهد العابد الشيخ أبو عمر .

قال ابن أخته الحافظ ضياء الدين: مولده سنة ثمان وعشرين وخسمائة بجماعيل . شاهدته بخط والده . وهاجر به والده و بأخيه الشيخ الموفق وأهلهم إلى دمشق سنة إحدى وخمسين ؛ لاستيلاء الفرنج على الأرض المقدسة ، فنزلوا بمسجد أبي صالح ظاهر باب شرقى، فأقاموا به مدة نحو سنتين ، ثم انتقلوا إلى الجبل قال أبو عمر : فقال الناس : الصالحية ، الصالحية ، ينسبونا إلى مسجد

أبي صالح ، لا أنا صالحون .

قال أبو الفرج بن الحنبلى - ونقلته من خطه - : أنزلهم والدى فى مسجد أبي صالح ، فاستوخم المسجد عليهم ، فمات منهم فى شهر واحد قريب أر بعين نفساً فأشار عليهم والدى بالانتقال إلى الجبل حيث هم الآن ، فانتقلوا إليه . وكان رأيا مباركا . حفظ الشيخ أبو عمر القرآن . وقرأه بحرف أبى عمرو .

وسمع الحديث من والده ، وأبى المكارم بن هلال ، وأبى تميم سلمان ابن الرحبى ، وأبى الفتح عر ابن الرحبى ، وأبى انصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف ، وأبى الفتح عر ابن على بن حويه ، وأبى المعالى بن صابر ، وأبى محمد عبد الله بن عبد الواحد السكانى، وأبى عبد الله محمد بن على الحرانى ، وأبى الفهم عبد الرحمن بن عبد العزيز الأزدى ، ويحيى بن محمود الثقنى ، ومحمد بن حمزة بن أبى الصقر .

وقدم مصر ، فسمع بها من الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسن المأموني

وأبى محمد بن برى النحوى ، وخرج له الحافظ عبد الغنى المقدسي أر بعين حديثًا من رواياته ، وحدث بها .

وسمع منه جماعة ، منهم : الضياء ، والمنذرى ، وروى عنه ابن خليل ، وولده أبو الفرج عبد الرحمن ، قاضى القضاة ، وحفظ منه مختصر الخرق في الفقه .

وتفقه في المذهب . وقرأ النحو على ابن برى بمصر ، وأظنه حفظ « اللمع » بن جني .

وكتب بخطه كثيراً ، من ذلك : «الحلية» لأبى نعيم ، و «تفسير البغوى» ، و « المغنى » فى الفقه لأخيه الشيخ موفق الدين ، و « الإبانة » لابن بطة ، وكتب مصاحف كثيرة لأهله ، وكتب «الحرق» للناس ، والكل بغير أجرة . وكان سريع الكتابة ، وربما كتيب فى اليوم كراسين بالقطع الكبير .

قال الحافظ الضياء: وكان الله قدجمع له معرفة الفقه، والفرائض، والنحو، مع الزهد والعمل، وقضاء حوائج الناس.

قال: وكان لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به ، ولا يسمع ذكر صلاة الا صلاها ، ولا يسمع حديثاً إلا عمل به . وكان يصلى بالناس في نصف شعبان مائة ركعة ، وهو شيخ كبير ، وكأنه أنشط الجماعة ، وكان لا يترك قيام الليل من وقت شبو بيته ، وسافرهو وجماعة ، فقام في الليل يصلى و يحرس الجماعة ، وقلل الأكل في مرضه قبل موته ، حتى عاد كالعود . ومات وهوعاقد على أصابعه يسبح قال : وحدثت عن زوجته ، قالت : كان يقوم الليل ، فإذا جاءه النوم ، عنده قضيب يضرب به على رجليه ، فيذهب عنه النوم .

قال : وَكَانَ كَثَيْرِ الصِّيامِ سَفْرًا وحَضْرًا .

قال ولده عبد الله: إنه في آخر عمره سرد الصوم ، فلامه أهله ، فقال : إنما أصوم أغتنم أيامي ؛ لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم ، وإن مت انقطع عملي . وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها ، ولا بمريض إلا عاده ،

ولا جهاد إلا خرج فيه . وكان يقرأ في الصلاة كل ليلة سُبعاً مُر تلاً ، و يقرأ في النهار سُبعاً بين الظهر والعصر ، فإذا صلى الفجر قرأ آيات الحرس بعد أن يفرغ من التسبيح . وكان قد كقب في ذلك كراسة ، وهي معلقة في الحراب ، ور بما قرأ فيها خوفاً من النهاس ، ثم يقرأ و يلقن إلى ارتفاع النهار ، ثم يصلى الضحى صلاة طويلة . وكان يسجد سجدتين طويلتين ، إحداهما في الليل ، والأخرى في النهار ، يطيل فيهما السجود ، ويصلى بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركمتين ، يقرأ في الأولى أول المؤمنون ، وفي الشانية آخر الفرقان . وكان يصلى بين المغرب والعشاء أر بع ركمات ، يقرأ فيهن السّجدة ، ويسس ، وتبارك ، والدخان . ويصلى كل ليلة جمعة بين الهشاء ين صلاة التسبيح ويطيلها ، ويصلى يوم الجمعة ركمتين بمائة (قل هو الله أحد) وكان يصلى في كل يوم وليلة اثنتين وسبمين ركعة نافلة ، وله أوراد كثيرة . وكان يرور القبور كل جمعة بعد العصر ، ولا ينام إلا على وضوء ، و يحافظ على سنن وأذ كار عند نومه : من التسبيح ، والقرض أر بعين مرة ياحي ياقيوم ، لا إله إلا أنت .

وكان يحمل هم أصحابه ، ومن سافر منهم تفقد أهله . وكان يتفقد الأشياء النافعة ، مثل النهر ، والسقاية ، وغير ذلك مما فيه نفع للمسلمين . وكان يؤثر بما عنده مثل النهر ، والسقاية ، وغير ذلك مما فيه نفع للمسلمين . وكان يؤثر بما عنده لأقار به وغيرهم ، ويتصدق كثيراً ببعض ثيابه ، حتى يبقى فى الشتاء بجبة بغير قميص ، وكثيراً من وقته بغير سراويل . وكانت عمامته قطعة بطانة ، فإذا احتاج أحد إلى خرقة أو مات صغير قطع منها له . وكان يلبس الخشن وينام على الحصير . وكان ثو به إلى نصف ساقه ، وكمة إلى رُسْغه ، ور بما تصدق بالشبىء وأهله محتاجون إليه . ومكث مدة لا يأ كل أهل الدير إلا من بيته . يجمع الرجال ناحية والنساء ومكث مدة لا يأ كل أهل الدير إلا من بيته . يجمع الرجال ناحية والنساء

ناحية ، وكان إذا جاء شيء إلى بيته فرقه على الخاص والعام .

وكان يقول : لا علم إلا مادخل مع صاحبه القبر .

ويقول : إذا لم تتصدقوا لا يتصدق أحد عنكم ، وإذا لم تعطوا السائل أنتم أعطاه غيركم .

وكان يحب اللبن المصنى بخرقة ، فعمل له منه مرة فلم يأكل منه ، فقيل له . فقال تركته لحبى إياه ، ثم لم يأكله بعد ذلك . وكان إذا خطب ترق القلوب ، ويبكى بعض الناس بكاءاً كثيراً . وكان له هيبة عظيمة في القلوب ، حتى كان أحد الطلبة يريد أن يسأله عن شيء ، فما يجسر أن يسأله ، وإذا دخل المسجد سكتوا ، وحفضوا أصواتهم ، وإذا عَبر في طريق والصبيان يلعبون هر بوا ، وإذا أمر بشيء لا يجسر أحد أن يخالفه .

وكان كثيراً مايكتب إلى أرباب الولايات شفاعات لمن يقصده. فقال له المتولى يوماً: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة ، ونشتهي أن لا بردرقعتك ، فقال: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني ، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي و إلا فلا ، فقال له: لا نردها أبداً.

واحتاج الناس فى سنة إلى المطر، فطلع معهم إلى مغارة الدم ، ومعه نساء من محارمه ، واستسقى ودعا ، فجاء المطر حينئذ ، وجرت الأودية شيئًا لم يره الناس من مدة . وله كرامات كثيرة .

وذكر بعضهم ، قال: جئنا مرة إلى عنده ، ونحن ثلاثة أنفس جياع ، فقدّم اليناسُكُرُ جة فيهالبن ، وكسيرات ، فأكلنا وشبعنا ، وأنا أنظر إليها ، كأنها لم تنقص قال الضياء : وسمعت الإمام محمد بن أبى بكر بن عريقول : دعانى الشيخ مرة ، وكنت أخاف من ضرر الأكل ، فابتدأنى وقال : إذا قرأ الإنسان قبل الأكل (شهد الله أنه لا إله إلاهو) و (لإيلاف قريش) ثم أكل ، فإنه لا يضره . وسمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن الحسن بن النحاس ، يقول : كان والدى

و مست المرمام ابا بدر عبد الله بن الحسن بن النحاس ، يقول : كان والدى يحب الشيخ أبا عمر ، فقال لى يوم جمعة : أنا أصلى الجمعة خلف الشيخ ،

ومذهبي أن ( بسم الله الرحمن الرحم ) من الفاتحة ، ومذهبه أنها ليست من الفاتحة ، وأخاف أن يكون في صلاتي شيء ، فضينا إلى المسجد ، فوجدنا الشيخ ، فسلم على والدى وعانقه ، ثم قال : يا أخى ، صل وأنت طيب القلب ؛ فإننى ماتركت ( بسم الله الرحمن الرحم ) في نافلة ، ولا فريضة ، منذ أممت بالناس ، فالتفت إلى والدى ، وقال : احفظ .

وكان بعض الناس يرسل إلى الشيخ في كل سنة شيئًا فيقبله ، فأرسل إليه مرة دينارين فردها فتألم ، ثم فكر فيهما ، فوجدهما من جهة غيرطيبة . قال : فبعث إليه غيرهما ، فقبلهما .

قال الضياء: وسمعت أحمد بن عبد الملك بن عثمان ، قال : جاء رجلان إلى الشيخ أبي عمر ، فقالا له : إن قراحا قد أخذ فلانا وحبسه ، فادع عليه ، فباتا عند الشيخ ، فلما كان من الغد قال : قضيت الحاجة ، و إذا جنازة قراح عابرة ، وأطال الضياء ترجمة الشيخ أبي عمر . وكذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزى في المرآة . وقال : كان معتدل القامة ، حسن الوجه ، عليه أنوار العبادة ، لا يزال مبتسما ، نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام .

قال: وكان إذا نزل من الجبل لزيارة القبور ـ أوغير ذلك ـ جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل ، وحمله إلى بيوت الأرامل واليتامى ، ويحمل فى الليل إلبهم الدراهم والدقيق ، ولا يعرفونه . قال: وما نهر أحداً . ولا أوجع قلب أحد . وكان يقول: أنا زاهد . ولـكن فى الحرام .

ولما نزل صلاح الدين على القدس كان هو وأخوه الموفق والجماعة في خيمة ، فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاة ، فماقطعها ولا التفت إليه ولا ترك ورده .

وكان يصعد المنبر في الجبل ، وعليه ثوب خام مهدول الجيب ، وفي يده عصا والمنبر يومئذ ثلاث مراقي . وكان يجاهد في سبيل الله ، ويحضر الغروات مع صلاح الدين . وكان أخوه الموفق يقول عنه : هو شيخنا ، ربّانا وأحسن إلينا ، وعلمنا وحرص علينا ، وكان للجماعة كالوالد يقوم بمصالحهم ، ومن غاب منهم خلفه في أهله . قال : وكان أبي أحمد قد تخلي عن أمور الدنيا وهمومها ، فكان المرجع في مصالح الأهل إليه ، وهو الذي هاجر بنا ، وسقرنا إلى بغداد ، و بني الدير . فلما رجعنا من بغداد زوجنا و بني لنا دورا خارجة عن الدير وكفانا هموم الدنيا . وكان يؤثرنا و يدع أهله محتاجين ، و بني المدرسة والمصنع بعلوهمته . وكان مجاب الدعوة ، وما كتب لأحد ورقة للحمي إلا شفاه الله تعالى .

قال أبو المظر : وكراماته كثيرة ، وفضائله غزيرة ، فمنها : أني صليت يوم جمعة بجامع الجبل في أول سنة ست وستمائة ، والشيخ عبد الله اليوناني إلى جانبي ، فلما كان في آخر الخطبة وأبو عمر يخطب نهض الشيخ عبد الله مسرعا ، وصعد إلى مغارة قريبة وكان نازلا بها ، فظننت أنه احتاج إلى الوضوء ، أو آلمه شيء . فلما صليت الجمعة صعدت وراءه ، وقلت له : خير ، ما الذي أصابك ؟ فقال : هذا أبو عمر ، ما تحل خلفه صلاة ، قلت : ولم ؟ قال : لأنه يقول على المنبر مالايصلح . قلت: وما الذي يقول ؟ قال : قال الملك العادل ، وهو ظالم ، فما يصدق . وكان أبو عمر يقول في آخر الخطبة : اللهم ، أصلح عبدك الملكِ العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب ، فقلت له : إذا كانت الصلاة خلف أبي عمر لا تصح ، فياليت شعرى خلف من تصح؟ و بينا نحن في الحديث ، و إذا بالشيخ أبي عمر قد دخل ومعه مئزر ، فسلم وحل المئزر ، وفيه رغيف وخيارتان ، فكسر الجيع ، وقال : بسم الله ، الصلاة . ثم قال ابتداء : قد جاء في الحديث : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال «ولدت في زمن الملك العادل كسرى» فنظر إلى الشيخ عبد الله : وتبسم ، ومدَّ يده فأ كل . وقام أبو عمر فنزل . فقال الشيخ عبد الله : ماذا إلا رجل صالح . قال أبو المظفر : وقلت له يوما : أول ما قدمت الشام ما كان يرد أحدا في شفاعته إلى من كان ، وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن العادل. وقال فيها: إلى الولد الملك المعظم ، فقلت له: كيف تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو الله تعالى ؟ فتبسم ورمى بالورقة ، وقال : تأملها . و إذا به لما كتب «الملك المعظم» كسر الظاء ، فصار المعظم ، وقال ، لا بد أن يكون يوما قد عظم الله تعالى ، فعجبت من ورعه وتحفظه في منطقه عن مثل هذا .

قال أبو المظفر ؛ وأصابني قولنج عانيت منه شدة ، فدخـل على أبو عمر وبيده خروب شامي مدقوق ، فقال : اسْتَفَّ هذا · وكان عندي جماعة ، فقالوا : هذا يزيد القولنج و يضره ، فما التفت إلى قولهم . فأخذته من يده فأكلته ، فمرأت في الحال .

قال: وحكى الجمال البصراوى الواعظ قال. أصابنى قولنج فى رمضان ، فاجتهدوا فى أن أفطر ، فلم أفمل ، وصعدت إلى قاسيون ، فقعدت موضع الجامع اليوم ، وإذا بالشيخ أبى عمر قد أقبل من الجبل ، وبيده حشيشة ، فقل : شم هذه تنفعك ، فأخذتها وشممتها ، فبرأت .

وقرأت بخط الناصح ان الحنبلى: كان أبو عرفقيها زاهدا عابدا. كتب بخطه كثيرا من كتب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد، وكتاب «المغنى» لأخيه. وكان مع ذلك له أوراد من الصلاة والنلاوة ، يقوم بها ، وحج وغزا وكان شيخ جاعته ، مطاعا فيهم ، محترما عند نورالدين محمود بن زنكي. وزاره و بي لهم في الجبل مسجدا وسقاية .

وقال غيره: له آثار جميلة ، منها: مدرسته بالجبل ، وهي وقف على القرآن والفقه . وقد حفظ القرآن فيها أمم لا يحصون .

وذكر جماعة : أن الشيخ أبا عمر قطب ، وأقام قطب الوقت قبل موته ست سنين .

وقال أبو المظفر: كان على مذهب السلف الصّالح، حسن العقيدة، متمسكا بالكتاب والسنة، والآثار المروية وغيرها كما جاءت، من غير طعن على أثمة الدين

وعلماء المسلمين . وينهى عن صحبة المبتدعين ، ويأمر بصحبة الصّالحين . قال : وأنشدني لنفسه :

بقول أهل الحق والإتقان الكن كلام الملك الدّيان متلوة فى اللفظ باللسان مكتوبة فى الصحف بالبنان كالذات والعلم مع البيان من غير تشبيه ولا عدوان

أوصي-كم في القول بالقرآن ليس بمخاوق ولا بفاني آياته مشرقة المحاني معفوظة في الصدر والجنان والقول في الصفات يا إخواني إمرارها من غير ما كفران قال: وأنشدني لنفسه:

ألم يك ملماة عن اللهو أننى بدالى شيب الرأس والضعف والألم الله يك الخطب الذى لو بكيته حياتى حتى ينفد الدمع لم ألم قال أبو المظفر: وكان سبب موته: أنه حضر مجلسى بقاسيون فى الجامع، مع أخيه الموفق والعاد والجماعة. وكان قاعدا فى الباب الكبير، وجرى الكلام فى رؤية الله تعالى ومشاهدته، واستفرقت فى ذلك. وكان وقتا عجيبا، وأبو عمر جالس إلى جانب أخيه الموفق. فقام وطلب باب الجامع، ولم أره. فالتفت، فإذا بين يديه شخص يريد الحروج من الجامع، فصحت على الرجل: اقعد، فظن أبو عر أننى أخاطبه، فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ المجلس. ثم أنى أخاطبه، فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ المجلس. ثم أحل إلى الدير. فكان آخر العهد به. وأقام مربضا أياما، ولم يترك شيئا من أوراده. فلما كان عشية الإثنين ثامن عشر ربيع الأول \_يعنى سنة سبع وستمائة ومراقبته، وأمرهم بقراءة يس أوراده. فلما كان عشية الإثنين ثامن عشر ربيع الأول \_يعنى سنة سبع وستمائة حمع أهله واستقبل القبلة، ووصاهم بتقوى الله ومراقبته، وأمرهم بقراءة يس مسلمون آخر كلامه: (٢: ١٣٣٢ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون).

وتوفى رحمه الله تعالى ، وغسل في السحر. ومن وصل إلى الماء الذي غسل به

نشف به النساء مقانعهن ، والرجال عمائمهم ، ولم يتخلف عن جنازته أحد من القضاة والعلماء والأمراء والأعيان وعامة الخلق. وكان يوما مشهودا .

ولما خرجوا بجنازته من الديركان يوما شديد الحر ، فأقبلت غمامة فأظلت الناس إلى قبره . وكان يسمع منها دَوِئُ كدوى النحل . ولولا للبارز المعتمد ، والشجاع بن محارب ، وشبل الدولة الحسامى ما وصل إلى قبره من كفنه شىء . وإنما أحاطوا به بالسيوف والدبابيس .

وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قد وقع أو زال من مكانه فأوّلوه عوته .

ولما دفن رأى بعض الصالحين في منامه تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من رأى أبا عمر ليلة الجمعة فكأنما رأى الكعبة ، فاخلعوا نعالك قبل أن تصاوا إليه .

ومات عن ثمانين سنة ، ولم يخلف ديناراً ولادرهماً ، ولا قليلاولا كثيراً . وقال غيره : حزر من حضر جنازته ، فكانوا عشرين ألفاً .

وذكر الضياء عن عبد المولى بن محمد : أنه كان يقرأ عند قبر الشيخ سورة البقرة ، وكان وحده ، فبلغ إلى قوله تعالى ( ٢ : ٦٨ لا فارضُ ولا بِكَرُ ) قال : فغلطت ، فرد على الشيخ من القبر ، قال : فخفت وفزعت وارتعدت وقت ، ثم مات القارىء بعد ذلك بأيام . وهذه الحكاية مشهورة .

قال: وقرأ بعضهم عند قبره سورة الكهف ، فسمعه من القبر يقول: لا إله إلا الله. وذكر له عدة منامات.

وقال أبو شامة فى مذيله: أول ما وقفت على قبره وزرته وجدت \_ بتوفيق الله تمالى عز وجل \_ رقة عظيمة ، و بكاء صالحا . وكان ممى رفيق لى، وهو الذى عرفنى قبره ، وجد أيضا مثل ذلك .

قال : وأخبرني بعض أصحابنا الثقات : أنه رأى الإمام الشافعي رحمه الله في

المنام ، فسأله : إلى أين تمضى ؟ فقال : أزور أحمد بن حنبل ، فأتبعته أنظر ما يصنع . فدخل دارا ، فسألت : لمن هى ؟ فقيل : للشيخ أبى عمر رحمه الله . وقد رثاه الأديب أبو عبد الله محمد بن سعيد المقدسي بقصيدة ، منها :

أبعد أن فقدت عيني أبا عمر تضمى في بقايا العمر عمران؟ ما للمساجد منه اليوم مقفرة كأنها بعد ذاك الجمع قيعان؟ ما للمحاريب بعد الأنس موحشة كأن لم يتُل فيها الدهر قرآن؟ تبكى عليه عيون الناس قاطبة إذ كان في كل عين منه إنسان وكان في كل قلب منه نيران وكان في كل قلب منه نيران وكل حي رأينا فهو ذو أسف وكل ميت رآه فهو وغفران لا زال يسقى ضريحا أنت ساكنه سحائب غَيْشُها عفو وغفران كميت ذكره حي ، ومتصف بالحي ميت ، له الأثواب أكفان

وكان والده الشيخ أبو العباس أحمد خطيب جماعيل رجلاً صالحاً ، زاهدا عابداً ، صاحب كرامات ، وأحوال وعبادات ومجاهدات . قرأ في رمضان خسا وستين ختمة . وكان عليه مهابة عظيمة ، لا يراه أحد إلا قبال يده .

قال أبو الفرج بن الحنبلى : كان له قدم فى العبادة والصلاح . سمعت والدى . يقول : لوكان نبى يبعث فى زمان الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة كان هو . وقد حدث وروى عنه ولداه : أبو عمر ، والموفق .

وكان مولده سنة إحدى وتسعين وأر بعائة .

وتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة . ودفن بسفح جبل قاسيون . و إلى جانبه دفن ولده أبو عمر . رحمهما الله .

قرئ على أبى محمد عبد الله بن إسماعيل الأنصارى \_ وأنا أسمع \_ أخبركم محمد بن أحمد القاضى أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة أخبرنا والدى الزاهد أبو عمر. م ٢٣٠ - يحيى بى أبى الفتح بن عمر الطباخ الحراني الضرير المقدسي ، الفقيه أبو ذكريا .

رحل وقرأ القرآن بواسط بالروايات على القاضى أبى الفضل هبة الله بن على ابن قاسم الواسطى وغيره . وسمع بها الحديث من القاضى أبى طالب محمد بن على ابن السكناني .

وسمع ببغداد من أبي محمد بن الخشاب ، وأبي الحسين عبد الحق بن عبد الحالق ، وشُهدة ، في آخرين .

وتفقه بَبَغُداد في المذهب، ورجع إلى حران، وحدث بها .

وسمع منه أبو المظفر سبط ابن الجوزى وغيره .

وتوفى في شوال سنة سبع وستمائة بحران، رحمه الله تعالى.

البعدادي البعدري الزاهـد، الزاهـد، البعدادي البعدري الزاهـد، أبو زكريا المعروف بابن الحُبير. ويلقب صفى الدين.

ولد في المحرم سنة أر بعين وخمسمائة .

وسمع الحديث من ابن ناصر ، وأبى الوقت وغيرها. وتفقه فى المذهب . وكان يسافر فى التجارة إلى الشام ، ثم انقطع فى بيته بالبدرية ، محلة من محال بغداد الشرقية بدار الحلافة .

وكان كثير العبادة ، حسن الهيئة والسمت ، كثير الصلاة والصيام والنسك ذا مروءة وتفقد للا صحاب وتودد إليهم .

وذكر أبو الفرج بن الحنبلى: أنه كان فى السفر إذا نزل الناس واستقروا توضأ للصلاة ، وتنحى قليلا عن القافلة ، و بسط سجادة له ، واستقبل القبلة حتى يدخل الوقت ، فيصلى .

قال : وكان كثير العبادة ، ملازما لمنزله ، لا يخرج منه إلى مسجده إلا لتأدية الفرائض ، ثم يرجع . وأثنى على مودته ومروءته . وأثنى عليه ابن نقطة وغيره

بالصلاح. وانتفع به جماعة من مماليك الخليفة. و بنيت له دكة في آخر عمره بأمر الخليفة بجامع القصر لقراءة الحديث عليها.

وتوفی فی یوم الاِثنین ضحی تاسع عشرین ذی الحجة سنة سبع وستمائة . ودفن بباب حرب وتبعه خلق کثیر . رحمه الله تمالی .

وكان له ابن يقال له : أبو بكر محمد ، كان فقيها فاضلا في المذهب ، فانتقل إلى مذهب الشافعي لأجل الدنيا . وولى القضاء ، وقيلت فيه الأشمار .

و« الحبير » بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف و بالراء المهملة .

٢٣٢ - أ-باه مبر بن محمد بن نعان الحراني ، الفقيه أبو عبد الله .

تفقه ببغداد على الشيخ عبد القادر ، ونزل عنده ، ولازم الاشتغال بمدرسته إلى آخر عره .

وسمع ابن المادح ، وحدث عنه باليسير ، وعمّر . وسمع منه ابن القطيمي ، وجماعة وتوفى ليلة الجمعة حادى عشر ربيع الأول سنة سبع (١) وستمائة . ودفن بباب حرب رحمه الله . وكان أصابه صمم شديد في آخر عمره .

قال ابن النجار: كان شيخا صالحا ، مشتغلا بالعلم والخير ، مع علو سنه . وأظنه ناطح المائة . رحمه الله .

۲۳۳ - محمود بن عثمان بن مكارم النعال البغدادى الأزجى، الفقيه الواعظ الزاهد، أبو الثناء . ويقال : أبو الشكر . ويلقب ناصر الدين .

ولد سنة ثلاث وعشرين وخمسائة ببغداد.

وقرأ القرآن . وسمع الحديث من أبى الفتح بن البطى ، وحدث . وحفظ مختصر الخرق . وقرأ على أبى الفتح بن المنى ، وصحب الشيخ عبد القادر ، وتأدب به . وكان يطالع الفقه والتفسير ، و يجلس فى ر باطه للوعظ . وكان ر باطه مجمعا (١) فى مخطوطة الثقافة « ثمان » .

للفقراء وأهل الدين ، وللفقهاء الحنابلة الذين يرحلون إلى أبى الفتح بن المنى للتفقه عليه ، فكانوا ينزلون به ، حتى كان الاشتغال فيه بالعلم أكثر من الاشتغال بسائر المدارس .

وكان الرباط شعث الظاهر ، عامرا بالفقهاء والصالحين . سكنه الشيخ موفق الدين المقدسي ، والحافظ عبد الغني ، وأخوه الشيخ العاد ، والحافظ عبد القادر الرهاوي وغيرهم من أكابر الرحالين لطلب العلم .

قال أبو الفرج بن الحنبلى : ولما قدمت بغداد سنة اثنتين وسبعين نزلت الرباط ، ولم يكن فيه بيت خال ، فعمرت به بيتا وسكنته . وكان الشيخ محمود وأصحابه ينكرون المذكر ، ويريقون الخمور ، ويرتكبون الأهوال فى ذلك ، حتى إنه قام أنكر على جماعة من الأمراء ، و بدد خورهم ، وجرت بينه و بينهم فتن ، وضرب مرات . وهو شديد فى دين الله ، له إقدام وجهاد . وكان كثير الذكر ، قليل الحظ من الدنيا . وكان يسمى شُحْنة الحنابلة . ذكر ذلك ابن الحنبلى وقال : كان يهذبنا و يؤدبنا ، وانتفعنا به كثيراً .

وقال غيره: كان صالحا خيرا ، موصوفا بالزهد والصلاح والظرافة ، وكانت له قصص في إنكاره .

وقال أبو شامة : كانت له رياضات ومجاهدات ، وساح فى بلاد الشام وغيرها وكان يؤثر أصحابه . وانتفع به خلق كـ ثير . وكان مهيبا لطيفا كيسًا باشًا مبتسما ، يصوم الدهم ، و يختم القرآن كل يوم وليلة ، ولا يأ كل إلا من غزل عمته .

توفى فى ليلة الأربعاء عاشر صفر سنة تسع وستائة عن أزيد من ثمانين سنة . ودفن تلك الليلة برباطه . رحمه الله تعالى . وقيل : كانت وفاته ليلة التاسع .

٢٣٤ - يحيى بن سالم بن مفلح البغدادى ، نزيل الموصل ، أبو زكريا . 
ذكر أنه سمع ببغداد من أبى الوقت ، وأنه تفقه بها على صدقة بن الحسين الحداد ، وحدث بالموصل .

وتوفى فى شهر رمضان سنة تسع وستمائة بالموصل . ودفن بمقبرة الجامع العتيق ٢٣٥ - على بن محمر بن حامد البغوى (١) ، أبو الحسن بن النجار الفقيه . قرأ الفقه والخلاف على الفخر إسماعيل صاحب ابن المنى ، وتكلم فى مسائل الخلاف ، فأجاد . وقرأ طرفا صالحا من الأدب ، وقال الشعر . وكان يكتب خطا حسنا .

وسافر عن بغداد ، ودخل ديار بكر ، وولى القضاء بآمد ، وأقام بها إلى حين وفاته . وكان صهرا لعبد الرزاق بن عبد القادر على ابنته .

توفى بآمد فى رمضان سنة تسع وستمائة . رحمه الله . وقد جاوز الأر بعين . قال ابن النجار : أنشدت له :

لو صُبُ ما ألقى على صخرة لذابت الصخرة من وَجْدها أو ألقيت نيران قلبى على دجلة لم يقدر الناس على وردها أو ذاقت النار غرامى بكم لم تتوار النار في زَندها لو لم تَرْبُ الرُّوح روحُ اللقا لكان روحَ الروح في فقدها 1777 - محمد بن مكى بن أبى الرجاء بن على بن الفضل الأصبهاني ، المليحي

المحدث ، المؤدب ، أبو عبد الله تقى الدين ، محدث إصبهان ومفيدها .

سمع من أبى الخير الباغيان ، وأبى عبد الله الرستمى ، ومحمود بن عبد الكريم قورجه ، ومسعود الثقنى ، وخلق كثير، وعنى بهذا الشأن . وقرأ الكثير بنفسه ، وكتب بخطه ، وخرج وأفاد الطلبة بأصبهان . وحدث ، وأجاز للحافظ المنذرى ، ولأبى الحسن بن النجارى ، وأحمد بن شيبان . وقد رويا عنه بالإجازة .

توفى فى العشر الأواخر من المحرم سنة عشر وستائة بأصبهان رحمه الله.

وبمــا زاده على المسلسلات ، للحافظ أبى موسى المدينى : أخبرنا محمد بن عبد الخالق بن أبى شكر الجوهرى \_ بقراءتى عليه \_ أخبرنا أبو أحمد حمد بن

<sup>(</sup>١) فى مخطوطة الثقافة « البعغوى »

عبد الله بن حيه أخبرنا أحمد بن فضل الباطرقاني \_إملاء حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الوراق البغدادي قال: سمعت الحلال \_ جارا لنا \_ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُضرب على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعناق، كما يضرب على كتاب الله الأعناق؛ إنه إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، ثم كذب به كاذب: يضرب عنقه.

وهذا الإسناد فيه جهالة . و إن صح ، حمل على أن الخبر المتلقى بالقبول والتصديق يوجب العلم ، فالمكذب به كالمكذب بما علم من الدين بالتواتر .

وقد حكى أبو الفضل التميمى: أن الإمام أحمد كان يفسق من خالف خبر الواحد، مع التمكن من استعاله ، وكان يضلل من خالف الإجماع والتواتر،

وذكر القاضى أبو يعلى فى المجرد: أن خبر الواحد المتلقى بالقبول يفيد العلم، ولا يفسق من خالفه، إلا إذا أجمع على العمل به. وأظن ابن حزم حكى عن إسحاق ابن راهو يه مثل هذا الكلام المروى عن أحمد بالإسناد الذى فيه جهالة.

۲۳۷ - إسماعيل بن علي بن حسين البغدادى الأزجى المأمونى ، الفقيه الأصولى ، المناظر المتكلم ، أبو محمد ، ويلقب فخر الدين . ويعرف بابن الوفاء ، وبابن الماشطة ، واشتهر تعريفه بغلام ابن المنى .

وَلَدُ فِي صَفَرَ سَنَةً تَسِعَ وَأَرْ بِعَيْنِ وَخَسَمَانُةً .

وسمع الحديث من شيخه أبي الفتح بن المني ، ولأحق بن على بن ركاة وشهدة ، وغيرهم.

وقرأ الفقه والخلاف على شيخه أبى الفتح بن المنى ، ولازمه حتى برع ، وصار أو حد زمانه فى علم الفقه والخلاف والأصلين والنظر والجدل . ودرس بعد شيخه بمسجده بالمأمونية. وكانت له حلقة بجامع القصر يجتمع إليه فيها الفقهاء للمناظرة . وكان حسن الكلام ، جيد العبارة ، فصيح اللسان رفيع الصوت .

وله تصانیف فی الخلاف والجدل ، منها «التعلیقة المشهورة» و «المفردات» ومنها : کتاب « جَنة الناظر وجُنة المناظر » فی الجدل . واشتغل علیه جماعة ، وتخرجوا به .

وحدث ، وسمع منه جماعة . وأجاز لعبد الصمد بن أبى الجيش المقرى ، ، وولاه الخليفة الناصر النظر في قُرَاه وعقاره الخاص ، ثم صرفه .

وقد حط عليه أبو شامة ، وتسبه إلى الظلم فى ولايته . وأظنه أخذ ذلك من مرآة الزمان ، وكذلك ابن النجار ، مع أنه قال : كان حسن العبارة ، جيد الحكلام فى المناظرة ، مقتدرا على رد الخصوم . وكانت الطوائف مجمعة على فضله وعلمه . وكان يدرس فى منزله ، ويحضر عنده الفقهاء . قال : ورتب ناظرا فى ديوان المطبق مُديدة ، فلم تحمد سيرته ، فعزل واعتقل مدة بالديوان ، ثم أطلق ، ولزم منزله . قال : ولم يكن فى دنيه بذاك .

ذكر لى ولده أبو طالب عبد الله ، في معرض المدح : أنه قرأ المنطق والفلسفة على ابن مرقش الطبيب النصراني ، ولم يكن في زمانه أعلم منه بتلك العلوم ، وأنه كان يتردد إليه إلى بيعة النصارى .

قال: وسمعت من أثق به من العلماء يذكر: أنه صنف كتابًا سماه « نواميس الأنبياء » يذكر فيه أنهم كانوا حكماء ، كهرمس ، وأرسطاطاليس .

قال: وسألت بعض تلامذته الخصيصين به عن ذلك ؟ فما أثبته ولا أنكره، وقال: كان متسمحاً في دينه، متلاعباً به، ولم يزد على ذلك .

قال : وكان دائمًا يقع في الحديث ، وفي رواته ، ويقول : هم جهـال ، لا يعرفون العلوم العقلية ، ولا معانى الأحاديث الحقيقية ، بلهم مع اللفظ الظاهر ، ويطعن عليهم .

ومما أنشده ابن النجار من شعره:

دلیل علی حرص ابن آدم أنه تری کفه مضمومة وقت وضعه

ويبسطها عند المات ؛ إشارة إلى صفرها مما حوى بعد جمعه وتوفى فى ربيع الأول سنة عشر وستمائة ، كذا ذكره ابن القادسى ، وأبو شامة . وذكر ابن النجار : أنه توفى يوم الثلاثاء ثامن ربيع الآخر ، ودفن من يومه بداره بدرب الجب ، ثم نقل بعد ذلك إلى باب حرب ، رحمه الله وسامحه .

وذكر ابن القادسي في تاريخه : أنه وجد ببغداد يهودي تزوج بمسلمة ، وأولدها ولدين ، فخاف اليهودي فأسلم ، فجمع الففقهاء، واستفتوا في أمره ، قال : فقيل : إن الفخر إسماعيل غلام ابن المني قال : الإسلام يَجُبُ ماقبله .

۱۳۸ - محمد بن محماد بن محمد بن جوخان البغدادى القسطعتى الضرير ، الفقيه أبو بكر .

سمع الحديث من ابن البطى ، وشهدة ، وحدث بيسير ، وحفظ القرآن وقرأه تجويداً وأقرأه .

وتفقه على أبي الفتح بن المني ، وتكلم في مسائل الخلاف .

وتوفى فى يوم الأر بعاء سلخ رمضان سنة عشر وسمائة ، ودفن من يومه عقبرة باب حرب \_ رحمه الله \_ وقد ناطح السبعين .

٣٣٩ \_ همرل بن محفوظ بن هلال الرسعنى الجزرى ، الفقيه ، أبو النجم . رحل إلى بغداد ، وسمع بها من شهدة الكاتبة ، وغيرها ، ووتفقه بها ، وبيته بالجزيرة بيت مشيخة وصلاح ، حدث برأس العين .

وتوفى في سنة عشر وستمائة . رحمه الله .

• ٢٤٠ - محمد بن على بن محمد بن كرم السلامي المعدل ، أبو العشائر ، ابن التلولي .

سمع من ابن البطى ، وجماعة . وتفقه فى المذهب ، وقرأ طرفاً من العربية على ابن الخشاب .

وشهد عند قاضى القضاة العباسى ، وكان يؤم بمسجد بالجانب الغربي، من بغداد .

وحدث، وسمع منه قوم من الطلبة . وكان غالياً في التسنن ، حتى إنه يقول أشياء لا يلزمه التلفظ بها ، بل يضره .

منها: أن علياً شرب الخمر ، وأن بلالا خيراً من موسى بن جعفر ، ومن أبيه ، وكان ذلك فى وزارة القمى الشيعى ، فنفاه إلى واسط ، وكان ناظرها غالياً فى التشيع ، فأخذه وطرحه فى مطمورة ، إلى أن مات بها . وانقطع خبره سنة عشر وستائة . رحمه الله تعالى .

ا ٢٤١ - إبراهيم بن محمد على بن محمد بن المبارك بن أحمد بن محمد بن بكروس البغدادى الفقيه ، المعدل ، أبو إسحاق . وقيل : أبو محمد ، ويلقب شمس الدين . وقد سبق ذكر أبيه وعمه .

ولد ليلة ثامن عشرين جمادى الأولى ، سنة سبع وخمسين وخمسائة .

وذكر القادسي في تاريخه : أن والده سماه عبد الرحمن ، فرأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأمره أن يسميه إبراهيم ، ويكنيه أبا محمد .

وقرأ القرآن على عمه ، وسمع الحديث من أبيه وعمه ، ومن أبي الفتح ابن البطى ، وجماعة كثيرة من المتأخرين ، وكتب الطباق بخطه ، واشتغل بالمذهب على أبيه وعمه ، و بالخلاف على أبي الفتح ابن المنى ، ولازمه مدة لسماع درسه ، حتى برع وأفتى وناظر . ثم أقبل على إلقاء الدروس بمدرستهم بدرب العيار .

وشهّد عند قاضى القضاة ابن الشهرزورى ، وولى نظر وقوف الجامع ، ثم ولى النيابة بباب النوبى سنة أربع وستمائة ، فغير لباسه ، وتغيرت أحواله ، وأساء السيرة بكثرة الأذى ، والمصادرة ، والجنايات للناس ، والسعى بهم ، ، ولم تكن تأخذه فى ذلك لومة لائم .

قال ابن القادسي : حدثني عبد العزيز بن دلف الخازن ، قال : كان ابن

بكروس يلازم قبر معروف الكرخى ، فسمعته وهو يدعو أكثر الأوقات : اللهم مكنى من دماء المسلمين ولو يوماً واحداً ، قال : فمكنه الله من ذلك .

وقال ابن الساعى : حدثنى عبد العزيز الناسخ ، أنه وعظ ابن بكروس يوماً ، فقال له : ياشيخ : اعلم أنى فرشت حصيراً فى جهنم . قال : فقمت متعجباً من قوله ، ولم يزل على ذلك ، إلى أن قبض عليه فى ربيع الآخر سنة إحدى عشرة وستمائة ، وضرب حتى تلف ، فمات ليلة الخيس ثامن (١) جمادى الأولى من السنة المذكورة .

وقال ابن القادسي : وكان الناسخ صاحباً له ، فقبض عليه معه ، وحبس وضرب ، وقرر عليه مال ، ثم أطلق ولم يأخذ منه شيء .

ذكر القادسي : أنه أنشد قبل موته مستشهداً لغيره .

قضیت نحبی ، فَسُرَّ قوم بهم غفلله ونوم قضیت نحبی ، فَسُرَّ قوم بهم غفل قد کان یوم ؟ قد کان یومی علیَّ حتم الیس للشامتین یوم ؟ فقرأ سورة یکس ، فلما بلغ إلی قوله تعالی ( إِنْ کَا نَتْ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِیمُ لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ ) جمل یکررها إلی أن مات .

قال : واجتمع النياس لخروج جنازته ، وأغلق باب النوبى ، فأخرجت جنازته نصف الليل من باب العامة ، وحمل إلى باب أبزر ، فدفن إلى جانب مشهد أولاد الحسن ، سامحه الله وتجاوز عنه ،

وذكر المنذرى: أنه توفى فى ثامن عشر الشهر ، ودفن فى ليلة تاسع عشره . وقد وجد أبو شامة فى ابن بكروس مجالا للمقال ، فقال فيه وأطال ، وأظهر بعض مافى نفسه فيه وفى أمثاله ، حيث لم يمكنه القول فى أكابر الرّجال ، وذكر أنه رمى به فى دجلة ، وهذا لم يصح بحال .

<sup>(</sup>١) في نسخة « ثامن عشر »

۲۶۲ - عبر السلام بن عبر الوهاب بن عبد القادر بن أبي صالح الجيلي البغدادي ، أبو محمد بن أبي منصور بن أبي عبد الله بن أبي محمد ، و يلقب بالركن . وقد تقدم ذكر أبيه وجده .

ولد ليلة ثامن ذي الحجة سنة ثمان وأر بعين وخسمائة .

وسمع الحديث من جده ، ومن أبى الحسن محمد بن إسحاق بن الصابى ، وأبى الملكارم وأبى الملكارم الفتح بن البطى وشهدة ، وابن شاتيل ، وأحمد بن المقرب ، وأبى المكارم البادرائى ، وغيرهم .

وقرأ بنفسه على أبى الحسن البراديسي الفقيه وغيره ، وكتب بخطه ، وخطه ردىء ، وتفقه على جده الشيخ عبد القادر ، وعلى أبيه عبد الوهاب ، ودرس بمدرسة جده بالمدرسة الشاطبية ، وولى عدة ولايات . وكان أديباً ، كيساً مطبوعاً عارفاً بالمنطق ، والفلسفة ، والتنجيم ، وغير ذلك من العلوم الرديئة ، و بسبب خلك نسب إلى عقيدة الأوائل ، حتى قيل : إن والده رأى عليه يوماً ثو بالمخارى فقال : والله ، هذا عجيب!! مازلنانسمع البخارى ومسلم ، فأما البخارى وكافر ، فما سمعناه . وكان أبوه كثير المجون والمداعبة ، كا تقدم عنه .

وكان عبد السلام لم يفتأ غير ضابط للسانه ، ولامشكوراً في طريقته وسيرته ، يرمى بالفواحش والمنكرات ، وقد جرت عليه محنة في أيام الوزير ابن يونس ، وحكم بفسقه ، وأحرقت كتبه .

وكان سبب ذلك: أن ابن يونس كان جاراً لأولاد الشيخ عبد القادر في حال فقره ، فكانوا يؤذونه غاية الأذى . فلما ولى ابن يونس وتمكن ، شتت شملهم ، و بعث ببعضهم إلى المطامير بواسط ، و بعث فكبس دار عبد السلام ، وأخرج منها كتباً من كتب الفلاسفة ، ورسائل إخوان الصفا ، وكتب السحر ، والنارنجة ، وعبادة النجوم ، واستدعى ابن يونس \_ وهو يومئذ أستاذاً لدار العلماء ، والفقهاء ، والقضاة ، والأعيان \_ وكان ابن الجوزى معهم . وقرأ في بعضها مخاطبة

زحل يقول: أيها الكوكب المضيء المنيع، أنت تدبر الأفلاك، وتحيى وتميت. وأنت إلهنا. وفي حقالم يخ من هذا الجنس. وعبدالسلام حاضر، فقال ابن يونس: هذا خطك؟ قال: نعم، قال: لم كتبته؟ قال: لأرده على قائله، ومن يعتقده، فأمر بإحراق كتبه، فبلس قاضى القضاة والعلماء، وابن الجوزى معهم على سطح مسجد مجاور لجامع الخليفة يوم الجمعة، وأضر موا تحت المسجد ناراً عظيمة، وخرج الناس من الجامع، فوقفوا على طبقاتهم، والكتب على سطح المسجد، وقام أبو بكر بن المرستانية، فجعل يقرأ كتاباً كتاباً، من مخاطبة الكواكب ونحوها، ويقول: المقنوا مَن كتبها، ومن يعتقدها، وعبد السلام حاضر، فيضج العوام باللمن، فتعدى اللمن إلى الشيخ عبد القادر، بل و إلى الإمام أحمد، وظهرت الأحقاد الصدرية، وقال الخصوم أشعاراً، منها: قول المهذب الرومى ساكن النظامية:

لى شعر أرق من دين ركن الدين زحلياً يشنى علياً ، ويه منحته النجوم – إذ رام سعداً سار إحراق كتبه سير شعرى أيها الجاهل الذي جهل الحق رمت جهلا من الكواكب بالتبخ مازحيل ، وعطارد ، والمريخ ، كل شيء يُوْدِي ويفني ، سوى الا

عبد السلام لفظاً ومعنی وی آل حرب حقداً علیه وضغنا وسروراً نے نحساً، وها وحزنا فی جمیع الأقطار سهلا وحزنا ضلالا، وضیع العمر غبنا یر عزاً ، فنلت ذلا وسجنا والمشتری ، تُری یامعنی ؟ والمشتری ، تُری یامعنی ؟

ثم حكم القاضى بتفسيق عبد السلام ، ورمى طيلسانه ، وأخرجت مدرسة جده من يده ، ويد أبيه عبد الوهاب ، وفوضت إلى الشيخ أبى الفرج بن الجوزى ، فذكر فيها الدرس مدة . ذكر ذلك أبو المظفر سبط ابن الجوزى .

وذكر معناه ابن القادسي ، وزاد : إن عبد السلام أودع الحبس مدة ، ولما

أفرج عنه ، أخذ خطه بأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن الإسلام حق ، وما كان فيه باطل ، وأُطلق .

ثم لما قبض على ابن يونس ، ردت مدرسة الشيخ عبد القادر إلى ولده عبد الوهاب ، ورد ما بق من كتب عبد السلام التي أحرقت بعضها ، وقبض على الشيخ أبى الفرج بسعى عبد السلام هذا ، كما تقدم ذكره ، ونزل معه عبد السلام في السفينة إلى واسط ، واستوفى منه باله كلام ، والشيخ ساكت . ولما وصل إلى واسط عقد مجلس حضر فيه القضاة ، والشهود ، وادعى عبد السلام على الشيخ بأنه وقف المدرسة ، واقتطع من مالها ، وأنكر الشيخ ذلك ، وكتب محضراً بما جرى، وأم الشيخ بالمقام بواسط ، ورجع عبد السلام .

قال ابن القادسى: أفرد لشيخنا دار بواسط فى درسه الديوان ، وأفرد له من يخدمه . وكان عبد السلام مداخلا للدولة ، متوصلا إليهم ، فسمى حتى رتب عميداً ببغداد ، وخلع عليه ، ورد إليه استيفاء مال الضمان ، وأعطى الدار المقابلة لباب النوبى ، وجعلت ديوانه . وكان ذلك سنة ستمائة .

وذكر أبو المظفر: أنه قبض عليه سنة ثلاث ، واستصفيت أمواله ، حتى أصبح يستعطى من الناس . وفي هذه المدة سلمت المدرستان التي بيده إلى ابن عمه أبي صالح ، ثم بعد ذلك توكل لأبي الحسن على بن الخليفة الناصر \_ وكان ولى العهد \_ ورد إليه النظر في أملاكه و إقطاعه ، ثم توجه في رسالة من الديوان إلى صاحب أربل .

وذكره ابن النجار فى تاريخه ، وذمه ذماً بليغاً ، وذكر أنه لم يحدث بشى . توفى فى ثالث رجب \_ وقيل : فى خامسه . وفى تاريخ ابن النجار : يوم الجمعة لثمان خلون من رجب \_ سنة إحدى عشرة وستمائة . ودفن من يومه ، بمقبرة الحلية ، شرقى بغداد .

مهذب الدين .

ولد سنة ست عشرة \_ أو سبع عشرة \_ وخسمائة بالدور ، وهي دور الوزير ابن هبيرة بدُجيل ، ونشأ بها .

ثم قدم بغداد فی شبیبته ، واستوطنها ، فسمع بها من ابن ناصر الحافظ، وابن الطلایة ، والوزیر ابن أبی نصر بن جهیر ، وأبی بکر بن الزاغونی ، وأبی الوقت ، وجماعة كثیرة من المتأخرین .

وقرأ بنفسه على الشيوخ ، وقال الشعر الحسن ، وفتح عليه في الوعظ ، ووعظ بعدة أما كن ، حتى صاريضاهي أبا الفرج بن الجوزى ، ويزاحمه في أما كنه . ووعظ عند تربة أم الخليفة الناصر ، سنة تسع وثمانين وخمسمائة ، فكان يجلس يوم الأربعاء ، ويجلس أبو الفرج يوم السبت ، ثم أذن للدورى بالجلوس يوم السبت ، فاختمع الخلق ظناً منهم أن ابن الجوزى هو الذي يتكلم ، فلما رأوا الدورى انصرف كثير منهم ، وسبوا الدورى ، وأصحابه ، وخيف من قوع فتنة فبعث أستاذاً لدار ابن يونس ، وأحضر ابن الجوزى ، وطيب قلبه ، وقال له : إن السلطان لم يعلم بهذه الحال ، و إنما وقع تلبيس ، ثم رأوا المصلحة في منع جميع الوعاظ ، فنعوا .

ولما اعتقل الشيخ أبو الفرج بواسط ، خلا للدورى الجو ، فكان يعظ مكانه عند التربة ، واتفق أن الشيخ لما رجع إلى بغداد ، ودخلها يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة سنة خس وتسمين ، فوصل البشير بأنه قد وصل ، والدورى يعظ مكانه ، فبادر الناس من المجلس لتلقيه ، فجعل الدورى يقول : ماهذه الأهوية التي أنتم عليها عا كفون ، وقطع عليه المجلس .

ثم ذكر ذلك ابن القادسي ، فقال ما سمعته ينشد في مجلسه :

یا أكرم البشر الذي مازلت فی عمری له أهدی الثنا، وأمدح أتعبت وَصَّافیك فیك ، فلجلج المثنی ، وأعرب فی علاك المفصح والبدر تم ، وأنت أكمل صورة والبحر عم ، وأنت منه أسمح قال أبو الفرج بن الحنبلی \_ وقرأته بخطه \_ : كان \_ یعنی الدوری \_ واعظاً حسناً . وكان یضاهی ابن الجوزی فی وعظه . وكان فصیحاً فی إیراده . وله نظم ونثر ، سمعته یتكم . وقال \_ وهو علی المنبر ـ بالله علیك یاجامع المنصور ، هل تسمع قط مثل وعظ الدوری ؟ .

وقال:

أخافك حتى لا أظنُّ ســــلامة وأرجوك حتى لا أظن هلاكا وها أنا رهن في يديك، ومحسن بك الظن، فاجعل للأسير فـــكا كا فا نلتُ ممــا أرتجيه لموتتى سواك، ولا قدر الأراك ســوا كا

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزى: يعانى الوعظ، ولم يكمن من صنعته. وكان يضاهى جدى ، حتى قيل له : أيما أعلم : أنت ، أم أبو الفرج ؟ فقال : ما أرضاه يقرأ علي الفاتحة ، فبلغ ذلك أبا الفرج ، فقال : ماأقرأ عليه الفاتحة ، بل أقرأ عليه (قل هو الله أحد) .

قال: وكان يتعصب له حاكم قطفتا. وكان ينتحل أشعار الناس، ادعى يوماً بيتين لنفسه، وأنشدها على المنبر، وها لأبي الفتح البستي.

قلت: لا يلزم من إنشاده شعر غيره أنه يدعيه لنفسه . وقد كان موصوفاً بالصلاح والديانة .

قال ابن نقطة : سمعت منه ، وكان شيخًا صالحًا متعبدًا .

قال المنذرى: حدث وعَمَّر ، وعجز عن الحركة ، ولزم بيته إلى أن مات ، وهو ابن أر بع \_ أو خمس \_ وتسعين سنة . وكان شيخًا صالحًا متعبدًا . و « البلّ » بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام .

قلت: وكان يحضر المجالس المعقودة مع أكابر الفقهاء، ويفتى معهم. وهو آخر من أفتى بفسق قاضى القضاة العباسيين ومن دخل معه فى تزوير الكتاب الذى أنكر شهوده الشهادة به عند القاضى ، واعترف المثبت له أنه مزور ، ولا أصل له ، وأن القاضى ارتشى لأجل إثباته .

وممن أفتى بفسق القاضى وذويه فى ذلك من أصحابنا: ابن الجوزى ، وابن الصقال ، وخلق كثير من الشافعية والحنفية بدار أستاذ الدارين ابن يونس .

توفى ابن البلّ رحمه الله يوم الثلاثاء ثابى عشر شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة . وصلى عليه يوم الأر بعاء بالنظامية ، وتقدم للصلاة عليه أبو صالح ابن عبد الرزاق ، وحمل فدفن برباطه بقطفتا ، على نهر عيسى بالجانب الغربى . رحمه الله تعالى .

وكان له ولد اسمه : محمد ، يكنى : أبا عبد الله ،كانت له معرفة جيدة بالحساب وأنواعه ، والمساحة ، والفرائض ، وقسمة التركات ، وأقرأ ذلك مدة .

وسمع من ابن البطى ، وغيره ، وشهد عند قاضي القضاة ابن الشهرزوري .

توفى شاباً فى حياة أبيه ، يوم الإثنين رابع عشرين شوال سنة ثمان وتسمين وخسمائة ، ودفن بداره بقراح ابن أبى السحم ، شرقى بغداد . رحمه الله تعالى .

3 7 2 - أحمد بن محمر بن عمد بن الحسين الفراء البغدادى ، القاضى جمال الدين، أبو العباس ، ابن القاضى أبى يعلى ابن القاضى أبى يعلى الكبير .

مولده بواسط ، إذْ كان أبوه قاضيابها ، بعد الأر بعين وخمسمائة بقليل .

وسمع الكثير من والده ، ومن أبى بكر بن الزاغونى ، وسعيد بن البنا ، وأبى الوقت ، وابن البطى ، وخلق كثير . وعنى بالحديث ، وكتب بخطه الكثير لنفسه وللناس ، وشهد عند ابن الدامغانى .

قال ابن القادسي :كان خيِّراً من أهل الدين والصيانة ، والعفة والديانة ، وحدث ، وسمع منه ابن الدبيثي ، وابن الساعي .

وتوفى ليلة الجمعة ثانى عشر شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة . ودفن عند آبائه بباب حرب .

• ٢٤٥ - محمر بن معالى بن غنيمة ، البغدادى المأمونى، المقرئ ، الفقيه الزاهد أبو بكر بن الحلاوى ، ويلقب عماد الدين .

كان لا يتحقق مولده . وقيل : إنه بعد الثلاثين وخمسائة .

سمع من أبى الفتح بن الكروخى ، وأبى الفضل بن ناصر ، وأبى بكر ابن الزاغونى ، وسعيد بن البنا ، وغيرهم .

وتفقه على أبى الفتح بن المني ، وهو من فقهاه أصحابه ، و برع فى المذهب ، وانتهت إليه معرفته ، مع الديانة والورع ، والانقطاع عن الناس .

قال ابن القطيعي : هو رجل صالح ، له مكان في الورع ، مقيم بمسجده المأمونية ، مقبل على ماينفعه من أص آخرته ، والتفرد والعزلة .

وأثنى عليه ابن القادسي كثيراً ، وقال : كانت له اليد الباسطة في المذهب والفتيا . وكان ملازماً لزاويته في المسجد ، قليل المخالطة إلا لمن عساه يكون من أهل الدين ، ما ألم بباب أحد من أرباب الدنيا ، وما قبل لأحد هدية . وكان أحد الأبدال الذين يجفظ الله بهم الأرض ومن عليها .

وقرأت بخط الناصح بن الحنبلى: الشيخ الإمام عماد الدين أبو بكر الخياط، وكان زاهداً، عالماً، فاضلا، مشتغلا بالكسب من الخياطة، ومشتغلا بالعلم، ويقرئ القرآن احتساباً، قال لى : تشكل على المسألة، فآنى الشيخ أبا الفتح ابن المنى لأسأله عنها، فتنكشف لى وأفهمها قبل جواب الشيخ، يشير إلى بركة الشيخ. وكنت أنا أقرأ عليه شيئاً من القرآن، ثم يقول: خذ علي ، فيناولنى

« مقدمة الخبرى » فىالفرائض ، فيقرؤها من حفظه . وكان متطهراً ومشدداً فى الطهارة .

وكان الإمام الظاهر فى حياة والده الناصر قد أحسن به الظن ، وصحبه فى الزيادة ، وانتفع الظاهر بصحبته كثيراً . ورتب كتاب « جامع المسانيد » تأليف الشيخ أبى الفرج بن الجوزى على أبواب الفقه . وكان يقرأ على شيخنا ابن المنى من « كفاية المفتى » لابن مقبل .

وقال المنذرى : كان ورعاً ، متديناً ، عارفاً بمذهبه . وحدث ، وقرأ ، وأمَّ بالناس في الصافرات مدة ، ولنا منه إجازة . كتب بها إلينا من بغداد .

قلت : وله تصانيف ، منها : « المنيرة في الأصول »

وعليه تفقه الشيخ مجد الدين أبو البركات ابن تيمية . وتفقه عليه أيضاً: أبو زكريا يحيى بن الصيرفي . وسمع منه . هو وابن القطيعي .

وتوفى ليلة الجمعة ثامن عشرين رمضان سنة إحدى عشرة وستمائة . وحضر غسله أبو صالح بن عبد الرزاق . ودفن بمقبرة باب حرب قبل صلاة الجمعة . رحمه الله تعالى .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصاري أخبرنا على بن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو بكر محمد بن معالى \_ إذْنا \_ أخبرنا أبو بكر بن الزاغواني أخبرنا الحسين بن أحمد بن طلحة ، أخبرنا الحسين بن المنذر ، أخبرنا على بن محمد بن الزبير حدثنا الحسن بن على بن عفان بن زيد بن الحباب على بن محمد بن الزبير حدثنا الحسن بن على بن عفان بن زيد بن الحباب حدثني المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حصير ، فقام وقد أثر في جسده ، فقال له ابن مسعود : يارسول الله ، لو أمرتنا أن نبسط لك ، ونفعل . قال صلى الله عليه وسلم : مالى وللدنيا . معا أنا والدنيا إلا كراكب استَظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها » .

ومن فتاوى ابن الحلاوى: أن من كرر النظر حتى أمذى: أفطر. ووافقه الفخر إسماعيل. وخالفهما أبو البقاء العكبرى، واختار: أن مُهدى ثواب الأعمال للموتى، يقول: اللهم إن كنتَ أَثْبُتَنَى على هذا العمل، فاجعل ثوابه لفلان.

787 - عبد العزيز بن مجمود بن المبارك بن مجمود بن الأخضر الجنابذى ، ثم البغدادى البزار ، المحدث الحافظ . أبو مجمد بن أبى نصر بن أبى القاسم ابن أبى نصر . ويلقب تقى الدين ، محدث العراق .

ولد يوم الخميس ثامن عشر رجب سنة أر بع وعشرين وخمسائة ببغداد . وأول سماعه : سنة ثلاثين وخسمائة .

سمع بإفادة أبيه وأستاذه ابن بكروس من القاضى أبى بكر بن عبد المباقى ، وأبى القاسم بن السمرقندى ، وعبد الوهاب الأنماطى ، وأبى الحسن بن عبد السلام ، ويحيى بن الطراح ، وأبى منصور بن خيرون ، وأبى الحسن على بن محمد الهروى ، . وأبى سعيد البغدادى ، وسعد الخير الأنصارى ، وغيرهم .

وسمع هو بنفسه من أبى الفضل الإرموى ، وأبى بكر بن الزاغوني ، وسعيد ابن البناء ، وابن ناصر الحافظ ، وأبى الوقت ، وطبقتهم ومن بعدهم أيضاً .

و بالغ فى الطلب ، وقرأ بنفسه ، وكتب الكثير بخطه ، وحصّل الأصول ، ولازم أبا الحسن بن بكروس الفقيه ، وانتفع به ، وأبا الفضل بن ناصر . وعنه أخذ علم الحديث . وكتب الكثير بخطه المليح المتقن لنفسه ، وتوريقاً للناس فى شبابه .

وكانت له حلقة بجامع القصر ، يقرأ بها فى كل جمعة بعد الصلاة ، وهى حلقة ابن ناصر ، أخذها بعد موت ابن شافع ، ولم يزل يسمع و يقرأ على الشيوخ لإفادة الناس إلى آخر عمره .

قال ابن النجار : صنف مجموعات حسنة في كل فن ، ولم يكن في أقرانه أكثر سماعاً منه ، ولا أحسن أصولا ، كأنها الشمس وضوحاً ، وعليهـا أنوار الصدق . و بارك الله له في الروايّة ، حتى حدث بجميع مروياته .

صحبته مدة طويلة . وقرأت عليه فى حلقته بالجامع . وفى دكانه الكثير من الكتب الكبار والأجزاء . وأكثر ماجمعه وخرجه ، علقته عنه ، واستفدت منه كثيراً .

وكان ثقة ، حجة نبيلا ، مارأيت فى شيوخنا \_ سفراً ولا حضراً \_ مثله فى كثرة مسموعاته ، ومعرفته بمشايخه ، وحسن أصوله وحفظه و إتقانه .

وكان أميناً . ثخين الستر متدينا ، جَميل الطريقة ، عفيفاً . أريد على أن يشهد عند القضاة . فأبي ذلك .

وكان من أحسن الناس خلقاً ، وألطفهم طبعاً . ومن محاسن البغداديين وظرفائهم ، ما يمل جليسه منه .

وقال ابن نقطة : كان ثقة ثبتاً مأموناً ، كثير السماع ، واسع الرواية ، صحيح الأصول . منه تعلمنا واستفدنا . مارأينا مثله .

وقال ابن الدبيثى : جمع فى الحديث . و بوّب وخرج . وكان ثقة صدوقاً . له معرفة بهذا الشأن . ولم أر فى شيوخنا أوفر شيوخاً منه . ولا أعز سماعاً ، معرفة بحديثه وشيوخه . وفهم مايرو به . وسمعنا منه وقرأنا . وانتفعنا به . ونعم الشيخ كان .

قال ابن القطيعي : صنف كتاباً سهاه «تنبيه اللبيب» فأبان فيه عن علم غزير . وحفظ كثير .

وقال أبو شامة : صنف الكتب الحسان ، في الأبواب والشيوخ والفضائل . وقال : تصانيفه تدل على فهمه ، وضبطه وحسن معرفته .

وقال المنذرى: حدث مدة طويلة نحواً من ستين سنة . وصنف تصانيف مفيدة . وانتفع به جماعة . ولنا منه إجازة . وكان حافظ العراق فى وقته . قال : و « الجنابَذَ » \_ يعنى : التى ينسب إليها \_ بضم الجيم وفتح النون و بعد

﴿ لَأَلْفَ بَاءَ مُوحَدَّةً مُفْتُوحَةً وَذَالَ مُعَجِّمَةً : قرية مِن قرى نيسابور .

قلت: ومن تصانيفه «المقصد الأرشد، في ذكر من روى عن الإمام أحد» في مجلدين، أجزاء عديدة، كتاب «تنبيه اللبيب، وتلقيح فهم المريب، في تحقيق أوهام الخطيب، و تلخيص وصف الأسماء، في اختصار الرسم والترتيب» أجزاء كثيرة. رأيت منه الجزء العشرين. وقد تتبع فيه الأوهام التي ذكرها الخطيب للأئمة الحفاظ، وأجاب عنها. وفي بعض أجو بته تعسف شديد. وبعضها: لايوافق عليه ألبتة. ولا يحتمله اللفظ بحال. وفي بعضها: فوائد حسنة. وذكر في هذا الجزء أوهاما لابن السمعاني صاحب الذيل.

ووقع لابن الأخضر في هذا الجزء وهم فاحش . وهو أنه ذكر أن البخاري روى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إياكم والظن » الحديث بتامه في النكاح ، عن يحيى بن بكر عن ليث بن أبي سليم الكوفي عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه . وهذا غلط فاحش . وكذلك كتب عليه الحافظ الذهبي بخطه ؛ وهو كما قال . فإن الليث هذا هو الليث بن سعد . وهذا أمر واضح .

وفي كلامه سجع كثير، وتـكلف شديد.

ومن تآليفه « فضائل شعبان » و «طرق جزء الحسن بن عرفة » جزء كبير .
وسمع من ابن الأخضر خلق كشير من الأئمة والحفاظ المتقدمين ، منهم :
أبوالحاسن القرشي ، وعر بن مجمد العليمي الدمشقيان ، والحافظ عبد الغني المقدسي .
وروى عنه ابن الجوزي في تصانيفه حكايات . وروى عنه ابن الدبيثي ،
وابن نقطة ، وابن النجار ، والضياء المقدسي ، والبرزالي ، وابن خليل ، والزين الخضر ،
لخلف النابلسي، وغيرهم من أكابر الحفاظ ، وابنه على بن عبد العزيز بن الأخضر ،
والنجيب الحراني ، وأخوه عبد العزيز ، ويحبى بن الصيرفي الفقيه . والمقداد القيسي . وخلق .

وآخر من روى عنه بالإجازة: عبد الرحمن بن عبد اللطيف البغدادى البزار من توفى \_ رحمه الله \_ ليلة السبت بين العشاءين ، في سادس شوال سنة إحدى عشرة وستمائة . وفتح له جامع القصر من الغد . وحضره خلق كثير من العلماء والأعيان . وقرأ الديوان ، ومنع من شَدِّ تابوته ، وحمل بوقار وسكينة . ودفن بمقبرة باب حرب عند قبرأبي بكر المرزفي . رحمه الله .

أخبرنا أبو الفتح الميدوى \_ بمصر \_ أخبرنا أبو الفرج الحرابي ، أخبرنا أبو عبد الباق أخبرنا أبو إسحاق أبو محمد بن الأخضر الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباق أخبرنا أبو إسحاق البرمكي \_ حضوراً \_ أخبرنا أبو محمد بن ماسي أخبرنا أبو مسلم البلخي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا سليان التيمي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاهجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام ، أو قال: ثلاث ليال »

الحمد عبر المحسى بن يعيسه بن إبراهيم بن يحيى الحراني الفقيه أبو محد . سمع بحران من أبي ياسر عبد الوهاب بن أبي حبة .

ورحل إلى بغداد سنة أربع وتسعين ، فسمع من ابن كليب . وأبى الجوزى وطبقتهما ، وقرأ المذهب والخلاف حتى تميز . وأقام ببغداد مدة ، ثم عاد إلى حران فأقام بها ، ثم قدم بغداد حاجًا سنة عشر وسمائة ، وحدث بها عن ابن أبى حبة وسمع منه بعض الطلبة .

ورجع إلى حران. فتوفى بها سنة إحدى عشرة وستمائة. وكانشابا رحمه الله. ذكره ابن النجار.

الحافظ الرحال ، أبو محمد ، محدث الجزيرة .

ولد فى جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وخسمائة بالرها . ثم أصابه سبى لما فتح زَنْكى والد نور الدين الرها ، سنة تسع وثلاثين ، فاشتراه بنو فَهُم الحرانيون وأعتقوه ، كذا قال ابن القطيعي وابن النجار .

وذكر الدبيثي وأبو شامة: أنه اشتراه رجل من الموصل ، فأعتقه . قال ابن القطيعي : ويقال : إنه مولى لبني أبي الفهم الحرانيين . قال لى : طلبت الحديث سنة تسع وخمسين .

وذكر أبو الفرج بن الحنبلى : أنه تعلم القرآن ، فأعتقه سيده ، وقرأ كتاب « الجامع الصغير » فى المذهب ، وهو للقاضى أبى يعلى ، ونفَعَه ، ورأيت له مصنفاً فى الفرائض والحساب ، وسافر فى طلب العلم .

سمع الحافظ عبد القادر ببغداد من أبى على الرحبى ، وابن الخشاب اللغوى ، وأبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق ، وأخيه عبد الرحيم ، وشُهْدة ، وجماعة كثيرة . وجهمدان من الحافظ أبى العلاء الهمداني ، وأبى زرعة بن محمد بن طاهر المقدسي ، وجماعة .

و بأصبهان من أبى القاسم فورجة ، وأبى عبد الله الرستحي ، ومسعود ابن الحسن الثقفي ، وأبى المطهر الصيدلاني ، وأبى جعفر الصيدلاني ، ورجاء المعداني ، وجماعة من هذه الطبقة ، ومن الحفاظ بها ، كأبى مسعود عبد الرحيم ابن أبى الوفاء ، ومعمر بن الفاخر ، وأبى موسى المديني ، وأبى سعد الصايغ .

ودخل خراسان ، فسمع بنيسابور من أبى بكر محمد بن على بن عمر الطوسى وطبقته ، و بمر و من أبى الفتح المسعودى ، و بسجستان من أبى عرو بة عبد الهادى ابن محمد الزاهد ، و بهراة من نصر بن سيار ، ومن أبى الفتح محمد بن عمرالخازمى ، وعبد الرزاق بن عبد السلام الصفار ، وعبد الجليل بن أبى سعد ، خاتمة أصحاب بيبى ، وجماعة .

وسمع بدمشق من الحافظ أبي القاسم بن عساكر ، وشيخ الشيوخ أبي الفتح ابن حمويه ، وأبي المعالى بن صابر ، ومحمد بن حمزة بن أبي الصقر ، وغيرهم . وعصرمن ابن بَرِّي النحوي ، وأبي عبد الله محمد بن على الرحبي ، وغيرها . و بالإسكندرية من الحافظ السلني وغيره .

وسمع بواسط ، من أبي طالب بن الكناني ، وجماعة ، و بالموصل وحران من أبي الفضل الطوسي ، و يحيي بن سعدون وغيرها .

وسمع ببلاد أخرى ، كبوشنج ، وزنجان . وتُستر ، والكرخ ، والبصرة ، وكتبه محمولة مع الناس ، ور بما كان طعامه من عندهم أيضا ، لفقره .

وكتب بخطه الكثير من الكتب والأجزاء . وأقام بدمشق بمدرسة ابن الحنبلي مدة ، حتى نسخ تاريخ ابن عساكر بخطه ، وسمعه عليه ، ذكر ذلك ابن الناصح .

وأقام بالموصل مدة ، وولى بها مشيخة دار الحديث المظفرية ، وحدث بها بأكثر مسموعاته ، ثم انتقل منها إلى حران ، وسكنها إلى حين وفاته .

قال ابن الحنبلى: ووقف عليه مظفر الدين صاحب « أربل » أرضاً بأرض حران و بعث معه مرة مالاً يفك به الأسارى مع أجناد من أربل. فاجتمعنا به بدمشق. قال ابن نقطة : كان عالماً ثقة ، مأموناً صالحاً ، إلا أنه كان عسراً في الرواية ، لا يكثر عنه إلا من أقام عنده .

وقال الدبيثي : كان صالحاً ، كثير السماع ، ثقة . كتب الناس عنه كثيراً . وأجاز لنا مراراً .

وقال ابن خليل : كان حافظاً تَدِيّاً ، كشير التصنيف متقناً ، خُتِمَ به علم الحديث . وقال ابن النجار : كان حافظاً متقناً ، فاضلا ، عالماً ورعاً ، متديناً زاهداً ، عابداً ، صدوقاً ، ثقة نبيلا ، على طريقة السلف الصالح ، لقيته بحران ، وكتبت عنه جزءا واحداً ، انتخبته من عوالى مسموعاته في رحلتي الأولى .

وقال المنذرى: جمع مجاميع مفيدة ، منها : كتاب « الأربعين » الذى خرجه بأر بعين إسناداً ، لا يتكرر فيه رجل واحد من أولها إلى آخرها ، مما سمعه في أر بعين مدينة . وهو كبير في مجلدتين .

قال: وكان حافظاً ثقة ، راغباً فى الانفراد عن أرباب الدنيا ، ولنا منه إجازة . وقال أبو شامة : كان صالحاً مهيباً ، زاهداً ، ناسكا ، خشن العيش ، صدوقاً ، ورعاً .

وقال ابن حمدان: كان رجلا ورعاً ، صالحاً مهيباً ، له تصانيف في الحديث. قلت : من تصانيفه : كتاب « المادح والممدوح » يتضمن ترجمة شيخ الإسلام الأنصارى ، وفضائله . وذكر مَنْ مدحه وأثنى عليه ، وما يتعلق بالمادحين له من تراجمهم وحديثهم ، وكذلك مادحو مادحيه ، وطال الكتاب بذلك ، وأكثره لا يتعلق بشيخ الإسلام إلا على سبيل الاستطراد ، وإن كان في ذلك فوائد .

ومن مصنفاته « الأربعون البلدانية » المتباينة الأسانيد ، ولم يسبق إلى ذلك ولا يطمع أحد في لحاقه ، لخراب البلدان ، وانقطاع الرواية عن أكثر تلك البلاد . قال الحافظ الذهبي : وله أوهام نبهت على مواضع منها ، في الأربعين له ، وتسكرر عليه في تباين الأسانيد أربع مواضع . وقد حدث بالكثير ببلاد شتى . حدث ببغداد قديماً . وسمع منه ابن القطيعي ، وتميم بن البندنيجي ، وحدث بالإسكندرية في حياة السامري . رحمه الله . وحدث بالموصل ، وأربل ، وحران وسمع منه خلق كثير من الحفاط الأئمة ، منهم أبو عمر بن الصلاح . وحدث عنه ابن نقطة ، وأبو عبد الله البرداني ، والضياء ، وابن خليل والصريفيني ، وإسماعيل بن خلف (١) ، والشهاب القوصي ، وابن عبد الدايم ، وعبد الرحن ابن سلمان الأنباري ، ويحيي بن الصيرفي الفقيهان ، وعبد العزيز بن الصيقل المرافى ، وأبوعبد الله بن حدان الفقيه ، وهو خاتمة أصحابه .

توفى رحمه الله يوم السبت أثانى جمادى الأولى سينة اثنتي عشرة وستائة محران .

<sup>(</sup>١) فى مخطوطة الثقافة « ابن ظفر » .

نقلت من خط الإمام أبى العباس ابن تيمية رحمه الله ، قال : رأيت بخط الحافظ سراج الدين بن شجانة الحرانى ، سمعت أبا الفتح نصر الله بن أبى بكر ابن عمر الفراء الحرانى ، يقول : رأيت الحافظ عبد القادر رحمه الله بعد موته بأيام قليلة ، وهو جالس فى مسجد الشيخ ، وفى يده مجلد ، وهو يسمع ، فقمت إليه ، فقلت : ياشيخ عبد القادر ، ماقد مِت ؟ قال : بلى ، وتحسب أنى أبطل السماع . فلا أزال أسمع إلى يوم القيامة . رحمه الله تعالى .

أخبرنا المعمر أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصارى ، أخبرنا الفقيه أبو زكريا يحيى بن أبى منصور الحرانى \_حضوراً أنبأنا الحافظ أبو محمد الرهاوى اخبرنا نصر بن سيار الهروى ، أنبأنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدى ، أنبأنا عبد الجبار بن محمد المروزى ، أخبرنا العباس المحيوى ، أخبرنا أبو عيسى محمد ابن عيسى بن سورة الحافظ ، حدثنا هناد ، وقتيبة ، ومحمود بن غيلان ، قالوا : حدثنا وكيع عن سفيان ع قال : وحدثنا محمد بن بشار ، حدثنا ابن مهدى ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن ابن الحنفية ، عن على رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التسلم » .

الفقيه ، أبو محمد من أبي نصر .

ولد سنة تسع وأر بعين ، أو سنة خمسين وخمسمائة بباجِسْرا .

وقدم بغداد في صباه ، فسمع من شُهدة وغيرها . وقرأ الفقه على أبى الفتح ابن المنى ، ولازمه حتى برع . وقرأ الأصول والخلاف والجدل على محمد بن أبى على البوقانى الشافعى . وصحب أبا إسحاق بن الصقال المتقدم ذكره ، وصار معيداً عدرسته ، ثم درس بمسجد شيخه ابن المنى بالمأمونية مدة . وكان يؤم فى الصلاة مسحد الآجرة .

وشهد عند قاضى القضاة أبى الفضائل بن الشهرزورى ، وتولى الخزن بالديوان وكانت له حلقة بجامع القصر يتكلم فيها في مسائل الخلاف ، و يحضر عنده الفقهاء ، وكان فقيها فاضلا حافظاً للمذهب ، حسن الكلام في مسائل الخلاف متديناً ، حسن الطريقة . ذكر ذلك ابن النجار ، وقال : سمع معنا أخيراً من مشايخنا ، فأكثر . وكان حسن الأخلاق ، متودداً . حدث بيسير ، ولم يتفقى لى أن أكتب عنه شيئاً . روى عنه أبو عبد الله بن الدبيثي .

وقال القادسي : كان فقيها ، مناظراً حسن الطريقة ، له سمة ووقار وعفاف ، مع دين . ناظر وأفتى . وقدروى عنه ابن الساعى بالإجازة ، وقال : أنشدنى هذين البيتين :

إذا أفادك إنسان بفائدة من العادم فأَدْمِن شكره أبداً وقل : فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ، وألق الكبر والحسدا قال : وكان ديناً صالحاً متورعاً محتفظا في الطهارة .

توفى رحمه الله يوم الإثنين ، ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وستمائة ، ودفن من الغد بباب حرب ، كذا ذكره ابن النجار .

وقال الأكثرون: توفى فى سابع عشر الشهر .

وقال القادسي . صلى عليه بباب جامع المدينة ، لامتناع الحنابلة أن تصلى عليه بالنظامية . رحمه الله تعالى .

قال المنذرى « و باجسرا » قرية كبيرة من نواحى بغداد ، بينها و بينها عشرة فراسخ ، وهى بفتح الباء الموحدة ، و بعد الألف جيم مكسورة وسين مهملة ساكنة ، وراء مفتوحة .

وقد وقع فى ضبط الحافظ عبد المؤمن الدمياطى بفتح الجيم ، فإن كان فيها المعتان ، كما فى جسر ، و إلا فالمعروف الكسر . والله أعلم .

• 70 - عبر الوهاب بى بزغشه بن عبد الله العيبى، المقرىء ، البغدادى ، أبو الفتح بن أبى محمد ، خَتَن الشيخ أبى الفرج بن الجوزى .

ولد سنة ثلاث وأر بعين وخمسائة تقديراً .

وقرأ القرآن بالروايات الكثيرة على سعد الله بن الدجاجى ، وعبد الوهاب ابن الصابونى ، وأبى الفضل أحمد بن محمد بن سيف ، وعلى بن عساكر البطامحى وإسماعيل بن بركات الغسانى ، وجماعة غيرهم .

وسمع الحديث الكثير: من أبي الوقت ، وابن البطى ، وأبى زرعة ، ويحيى ابن ثابت بن بندار ، وخلق كثير من هذه الطبقة ومن بعدهم. وعنى بالحديث ، وكتب بخطه ، وحصل الأصول ، وتفقه في المذهب، وقرأ الخلاف .

قال ابن النجار: كان حسن المعرفة بالقرآن مجوداً ، مليح التلاوة ، حسن الأداء ، طيب النغمة ، ضابطاً ، له معرفة بالوعظ ، يتكلم في تعازى الأكابر ، ويحسن الكلام في مسائل الخلاف ، وكان يصلي إماماً في المسجد الجديد بسوق الخبازين عند عقد الجديد .

قلت : ويعرف المسجد بمسجد قطينة ، لأن عبد الوهاب \_ هذا \_ كان يلقب قطنية لبياضه ، فنسب المسجد إليه .

قال ابن النجار: كتبنا عنه ، وكان صدوقًا ، حسن الطريقة متديناً فقيرًا ، صبوراً . وزمِنَ في آخر عمره ، وانقطع في بيته مدة .

قال ابن نقطة : هو ثقة ، لكنه أخرج أحاديث مما قرب سنده ، ولا يعرف الرجال ، فر بما أسقط من الإسناد رجلان أو أكثر ، وهو لايدرى .

وقال القادسى: كان قارئًا مجودًا ، مليح الصوت ، حسن الأداء ، واعظًا ، شاعرًا ، فقيها ، له معرفة حسنة بإنشاء الخطب ، ونظم فى القرآن أراجير كثيرة ، وقد أقرأ القرآن بالروايات ، وحدث ، وسمع منه جماعة .

وتوفى ليلة الخميس خامس ذى القعدة سنة اثنتي عشرة وستمائة ، وصلى عليه من الغد محيى الدين بن الجوزى بمدرسته ، ودفن بمقبرة باب حرب، رحمه الله تعالى .

و « بزغش » بالباء الموحدة المضمومة ، و بالزاى والغين والشين المعجمات و « العيبى » بكسر المعين المهملة ، وفتح الياء آخر الحروف ، وكسر الباء الموحدة ، نسب كذلك ؛ لأن أباه كان يحمل العيب التي فيها كتب الرسائل ، لأنه كان « فيجا » أى ساعيا . قاله المنذرى وغيره .

أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق الشيبانى \_ ببغداد \_ أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزار أخبرنا عبد الوهاب بن بزغش \_ كتابة \_ أنبأنا أبو رزعة طاهر بن محمد أخبرنا أبو منصور المقومى أنبأنا أبو القاسم بن المنذر حدثنا على بن إبراهيم بن سلمة حدثنا ابن ماجة حدثنا على بن محمد حدثنا وكيع عن مسعر عن أبى مرزوق عن أبى الصديق الناجى عن أبى أمامة قال: « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متكى على عصا، فلما رأيناه قنا، فقال: لا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظائها، قلنا: يارسول الله، فو دَعَوَت الله لنا ؟ فقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا، وتقبل منا، وأدخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كلة أ. فكا أننا أحببنا أن يزيدنا، فقال: أو ليس قد جمعت لكم الأمر؟ ».

المحامل على بن الحسين البغدادى ، أبو إسحاق ، أخو الفخر المعامل غلام ابن المنى .

سمع الحديث . وتفقه على أخيه . وتكلم في مسائل الخلاف . وكان فقيها صالحاً . توفى ثانى عشر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وستمائة ، ودفن عمد أخيه بمقبرة الإمام أحمد ، رضى الله عنه . ٢٥٢ - إسماعيل بن عمر بن أبى بكرالمقدسى ، أبو إسحاق ، وأبو القاسم ، وأبو القاسم ، ويلقب محب الدين .

سمع بدمشق من أبى اليمن الكندى وغيره ، و بمصر من البوصيرى ، والحافظ عبد الغنى ، و ببغداد من ابن الأخضر وطبقته ، و بأصبهان من أبى عبد الله محمد ابن مكى ، وأبى بكر أحمد بن عبيدالله الجانى ، وطبقتهما من أصحاب الرستمى ، ومسعود الثقفى . وكانت رحلته مع الضياء بعد الستائة ، وعنى بالحديث ، وقرأ . ووصفه جماعة بالحافظ ، وتفقه وحدث .

وتوفى فى ثامن عشر شوال سنة ثلاث عشرة وستمائة ، وأظنه كان شابا .

۲۵۳ - محمر بن عبر الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقـدسي، مالدمشقى الحافظ، أبو الفتح بن الحافظ أبي محمد، ويلقب عز الدين .

ولد فى أحد الربيعين سنة ست وستين وخسمائة بدمشق ، وأسمعه بها والده فى صغره من أبى المعالى بن صابر ، والخضر بن طاوس ، وأبى المجد البانياسى ، وارتحل إلى بغداد ، سنة ثمانين . فسمع من أبى الفتح بن شاتيل ، ونصر الله القزاز وغيرها .

وارتحل إلى إصبهان بعد التسعين ، فسمع بها من أبى الفتح عبد الرحيم السكاغدى ، ومسعود الحال ، وأبى المكارم اللبان وطبقتهم . وعاد إلى بغداد . وأقام بها مدة يسمع من أبى الفرج بن الجوزى وطبقته ، وقرأ بها مسند الإمام أحمد ، وتفقه على أبى الفتح بن المنى فى المرة الأولى ، وقرأ فى الثانية على أبى البقاء من الفقه واللغة . وسمع بمصر من أبى القاسم البوصيرى وغيره .

وقال ابن النجار: سمعنا معه ، و بقراءته كثيراً ، وكتب بخطه كثيراً . وحصل كثيراً من الأصول شراء ، واستنسخ كثيراً من الكتب والأجزاء . وسمعت منه حديثاً واحداً في مجلس شيخنا أبي أحمد الأمين \_ يعني ابن سكينة \_ وهو الذي

سأل عنه . وكان من أئمة المسامين ، حافظاً للحديث متناً وإسناداً ، عارفاً بمعانيه وغريبه ومشكله ، متقناً لأسامي المحدثين وكناهم ، ومقدار أعمارهم ، وما قيل فيهم من جرح وتعديل ، ومعرفة أنسابهم ، واختلاف أسمائهم ، مع ثقة وعدالة وصدق وأمانة ، وحسن طريقة وديانة ، وجميل سيرة ، ورضى أخلاق ، وتودد وكيس ومروءة ظاهرة ، وتعمد لقضاء حقوق الإخوان ، ومساعدة الغرباء .

وقال الحافظ الضياء : كان رحمه الله حافظاً فقيهاً ذا فنون . وكان أحسن الناس قراءة وأسرعهم . وكان غزير الدمعة عند القراءة . وكان متقنائقة ، سمحا جواداً . وكان يتكلم في مسائل الخلاف كلاماً حسنا . وكان يقرأ الحديث للناس كل ليلة جمعة في مسجد دار البطيخ بدمشق \_قال الذهبي : يعني مسجد السلالين وانتفع الناس بمجالسته ، ثم انتقل من الجامع إلى موضع والده ، فكان يقرأ يوم الجمعة بعد الصلاة . ووصفه بالمروءة التامة والديانة المتينة .

وقال أبو شامة : صحب الملك المعظم عيسى ، وسمع بقراءته الكثير ، وكان حافظًا دينًا ، زاهدًا ورعا .

قلت: وخَرَّج تخار يج ، كالأمالي ، وجدت منها: الجزء التاسع والأر بمين . وروى عنه ابناه: تقى الدين أحمد ، وعز الدين عبد الرحمن ، والحافظ ضياء الدين ، والشهاب المقومى ، والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبى عمر وابن النجار ، وآخرون .

توفى رحمه الله \_ ليلة الإثنين ، تاسع عشر \_وقيل: العشرين ـ من شوال ، سنة ثلاث عشرة وستمائة ، ودفن من الغد بسفح جبل قايسون ، رحمه الله تعالى . وقال بعضهم : كنا نقرأ عنده ليلة مات ، فرأيت نوراً على بطنه مثل السراج فكنت أقول : ترى يواه أحد غيرى أم لا ؟ ذكره الحافظ الضياء . وذكر له منامات صالحة متعددة ، منها : عن مسعود بن أبي بكر بن شكر : أنه رآه بعد موته في المنام ، وكأن وجهه البدر ، وقال الرائي : مارأيت في الدنيا أحداً على

صورته . وله شعر بائن من تحت عمامته ، لم أر شعراً مثل سواده ، فقلت له : ياعز الدين ، كيف أنت ؟ قال : أنا وأنت من أهل الجنة .

ورآه آخر، فقال له: بالله عليك، ماذا لقيت من ربك؟ قال: كل خيرجميل، وقال أحمد بن محمد بن خلف: رأيته \_ يعنى العز \_ في المنام. فقال لى: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لى كل حاجة. ومنامات أخر، رحمه الله تعالى، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم المقدسي أخبرنا أبو الحسن على ابن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني \_ قراءة عليه ، وأنا أسمع \_ أخبرنا القاضى أبو المحكارم أحمد بن محمد اللبان الأصبهاني بها أخبرنا أبو على الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرىء \_ قراءة عليه \_ أخبرنا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن فارس أخبرنا بشر بن يونس أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جمقر بن أحمد بن فارس أخبرنا بشر بن يونس اخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد القاهر العجلي ، حدثنا أبو داود سليان بن داود الطيالسي ابن حبيب بن عبد القاهر العجلي ، حدثنا أبو داود سليان بن داود الطيالسي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ رؤيا المؤمن جزء من ستة وأر بعين جزءا من النبوة » رواه مسلم عن محمد بن المثنى وابن بشار ، كلاهما عن غندر . وأبي داودالطيالسي ، كلاهما عن شعبة .

٢٥٤ \_ أحمر بن عبير الله بن أحمد بن عمد بن قدامة المقدسي ، الشيخ شرف الدين أبو الحسن .

ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسائة . وسمع من أبى الفرج بن كليب وغيره ، وحدث . وكان فقيها ، فاضلا ثقة ، عالما دينا . جمع الله له بين حسن الخلق والخلق والدين ، والأمانة والمروءة ، وقضاء حوائج الإخوان ، والـكرم والإحسان للضعفاء والمرضى ، وقضاء حوائجهم ، والتهجد . وكان يقول الحق، ولا يحابى أحداً .

توفى ليلة رابع عشر ذى القعدة سنة ثلاث عشرة وستمائة . ودفن من الغد بسفح قاسیون . ورؤیت له منامات حسنة جداً . ورثاه غیر واحد .

ولما توفى هؤلاء الثلاثة الأخيار المقدسيون: الحب، والعز، والشرف، في مدة متقار بة . رثاهم شيخ الإسلام موفق الدين بقوله :

مات الحجب، ومات العز والشرف أئمة سادة ، مامنهم خلف كانوا أُمَّـة علم يستضاء بهم البُّني على فقدهم لو ينفع اللهف ماوَدَّ عونى غداة البين إذ رحلوا بلأودعوا قلبي الأحزان وانصرفوا لبینهم ، وفؤادی حشوه أسف وأحضر الصبرفي قلبي فلا يقف رفقاً بقلي ، فما ردوا ولا وقفوا يُخْشَى عليه لما قد مسه التلف ما كنت أعهد هذا منك ياشرف وكنت تكرمني فوق الذي أصف تظل أحشاؤنا من همها تجف من كنت تعرف أومن لست تعترف جنح الليالي إذا ما أظلم السدف وللمريض الذي أشفي به الدنف وطالب حاجة قد جاء يلتهف

شيعتهم ودموع العين واكفة أ كفكف الدمع من عيني فيغلبني وقلت: ردوا سلامي ، أو قفوا نفسا ولم يعوجوا على صب بهم دنف أحباب قلبي ، ماهذا بعادتكم بل كنت تعظم تبجيلي ومنزلتي وكنت عونا لنا في كل نازلة وكنت ترعى حقوق الناس كلهم وكان جودك مبذولا لطالبه وللغريب الذي قد مسـه سَغَب وكنت عونا لمسكين وأرملة

٢٥٥ - إبراهيم بن عبر الواحد بن على بن سرور المقدسي الدمشقي ، الفقيه . الزاهد الورع العابد . الشيخ عماد الدين ، أبو إسحاق وأبو إسماعيل ، أخو الحافظ عبد الغني الذي تقدم ذكره.

ولد بجماعيل سنة ثلاث وأر بعين وخمسمائة .

وكان يقول: أخي الحافظ عبد الغني أكبر مني بسنتين .

وقال المنذرى : سنة أربع وأربعين ، وهاجر إلى دمشق مع جماعتهم سنة الحدى وخمسين ؛ لاستيلاء الفرنج على أرضهم .

وقرأ القرآن. وسمع من أبى المكارم بن هلال ، وعبد الرحمن بن على الخرق ، وغيرها ، وحفظ غريب القرآن للمزيزى ، ومختصر الخرق في الفقه .

ورحل إلى بغداد مرتين . أولاها : مع الشيخ الموفق ، سنة تسع وستين ، فقرأ القرآن على أبى الحسن البطايحي ، وسمع من أبى محمد بن الخشاب ، وصالح بن الرحلة ، وشهدة الكاتبة ، والشيخ عبد المغيث الحربي وغيرهم .

وسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل الطوسى ، وتفقه ببغداد على أبى الفتح ابن المنى ، حتى برع وناظر وأفتى ، ورجع إلى دمشق ، وأقبل على أشغال الناس ونفعهم .

قال الشيخ موفق الدين \_ في حق العاد ، لما سئل عنه \_ : كان من خيار أصابنا ، وأعظمهم نفعاً ، وأشدهم ورعاً ، وأكثرهم صبراً على تعليم القرآن والفقه ، وكان داعية إلى السنة ، وتعليم العلم والدين . وكان يقرى الضعفاء الفقراء ، ويطعمهم ويبذل لهم نفسه . وكان من أكثر الناس تواضعاً ، واحتقاراً لنفسه وخوفاً من الله تعالى . وما أعلم أنني رأيت أشد خوفاً منه . وكان كثير الدعاء والسؤال لله تعالى . وكان يطيل الركوع والسجود في الصلاة ، ويقصد أن يقتدى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقبل من أحد يعذله في ذلك . ونقلت له كرامات كثيرة .

وقال الحافظ الضياء: كان عالماً بالقرآن والنحو والفرائض ، وغير ذلك من العلوم . وصنف كتاباً في الأحكام ، العلوم . وصنف كتاباً في الأحكام ، لكنه لم يتمه . وكان مليحاً . وكان من كثرة أشغاله واشتغاله لايتفرغ للتصنيف والكتابة .

قال : وسمعت الشيخ موفق الدين يقول : مانقدر نعمل مثل العاد رحمالله ؛

كان يتألف الناس ويقرَيهم ، حتى إنه ربما ردد على إنسان كلمات يسيرة من سَحَرٍ إلى الفجر .

وقال الضياء: كان رحمه الله يتألف الناس، ويلطف بالغرباء والمساكين، حتى صار من تلاميذه جماعة من الأكراد والعرب والعجم. وكان يتفقدهم ويسأل عنهم، وعن حالهم، ولقد صحبه جماعة من أنواع المذاهب، فرجعوا عن مذاهبهم لما شاهدوا منه. وكانوا يتحدثون عنه، ويذكرون لنا من كراماته وكرمه، وحسن عشرته. وكان سخيا جواداً، كثير المعروف، حتى كان بيته مأوى للناس. وكان ينصرف كل ليلة إلى بيته من الفقراء جماعة كثيرة من أصحابه، فيقدم إليهم ماحضر.

قال: وكان لا يكاد يفتر من الاشتغال: إما بالقرآن، أو الحديث، أو غيره من العلم وأقام بحران مدة، وانتفعوا به. وكان يشتغل بالجبل، إذا كان الشيخ موفق الدين بالمدينة، فإذا صعد الموفق الجبل نزل هو فاشتغل بالمدينة. وكان يقعد في جامع دمشق من الفجر إلى العشاء، لا يخرج إلا لما لابد منه، يقرئ الناس القرآن والعلم، فإذا لم يبق له من يشتغل عليه اشتغل بالصلاة. وكان داعية إلى السنة وتعلم العلم والدين، وختم عليه جماعة من الأصحاب.

قال: وما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنيا ، ولا تمرض لها ، ولا نافس فيها . وقد يفتح لأصحابنا بعض الأوقات بشيء من الدنيا ، فما أعلم أنه حضر عندهم يوماً قط في شيء من ذلك ، وما علمت أنه دخل يوماً إلى سلطان ولا إلى وال . ولا تعر ف بأحد منهم . ولا كانت له رغبة في ذلك .

قال: وكان محافظاً على الصدق والورع. سمعته يقول لرجل: كيف ولدك؟ فقال: يقبل يدك. فقال: لا تكذب. وكان كثير الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. لا يرى أحداً يسىء صلاته إلا قال له وعلمه. ولقد بلغنى أنه خرج مرة إلى قوم من الفساق فكسر مامعهم فضر بوه، ونالوا منه حتى غشي

عليه . فأراد الوالى ضرب الذين الوا منه . فقال : إن تابوا ولزموا الصلاة فلاتؤذهم وهم في حل من قِبَلي . فتابوا ورجعوا عما كانوا عليه .

قال: ورأيته ربما يكون في مسجد، فإذا أخذ من لحيته شعرة أو من أنفه شيئًا جعل ذلك في عمامته. وربما برى قلمًا فيتحفظ من القلامة. ولا يدعها في المسجد. وكان إذا أفتى في مسألة يتحرز فيها احترازاً كثيراً، حتى كان بعض الفقهاء يتعجب من فتاويه، وكثرة احترازه فيها.

وسمعت من يقول: كان يكون على ثو به غبار ، فيقول لي : اذهب فانفضه خارج المسجد .

وسمعت أبا محمد بن عبد الرزاق بن هبة الله الدمشق ، يقول : سمعت الشيخ عبد الله البطايحي رحمه الله يقول : أسكات على مسألة في الورع ، فما وجدت من أفتاني فيها إلا العهاد . وكان رحمه الله : لا يرى أن يخرج الحصير من المسجد ليجلس عليها خارج المسجد ، والحصيرالتي للمحراب لا يجلس عليها خارج المحراب . وسمعت أحمد بن عبد الله بن أبي المجد الحربي يقول: كان الشيخ العاد عندنا بالحربية \_يعنى ببغداد \_ وكان إذا دخل بيت الله ولم يسم ، خرج فسمى ثم دخل . وسمعت من شيخنا و إمامنا موفق الدين أبي محمد المقدسي يقول : عرى أعرفه \_ يعنى الشيخ العاد \_ وكان بيتنا قريباً من بيتهم \_ يعنى في أرض المقدس \_ ولما حمننا إلى هنا . فما افترقنا إلا أن يسافر أحدنا ، ماعرفت أنه عصى الله معصية . وسمعت الإمام أبا إبراهيم محاسن بن عبد الملك التنوخي يقول : كان الشيخ العاد جوهرة العصر ، وذلك أن واحداً يصاحب شخصاً مدة ، ر بما تغير عليه ، وكان الشيخ العاد : مَن صاحبه لايرى منه شيئاً يكرهه قط ، كلا طالت صحبته ازداد بشره ، ورأى منه ما يسره . وهذا شيء عظيم ، وليس يكون كرامة أعظم من هذا .

﴿ قَالَ الضَّيَاءُ : ولمله ماقعد عنده أحد إلا حصـل له منفعة في العلم والزهد ،

أواقتباس شيء من أخلاقه أو أوراده ، وغير ذلك . وكان يذم نفسه ذمًّا كثيرًا ، و يحقرها و يقول : إيش يجيء مني ؟ إيش أنا؟ وكان كثير التواضع .

سمعت الشيخ موفق الدين قال: مارأيت من اجتمع فيه من خلال \_ كانت في الشيخ العاد \_ كان أكثر ذمًّا لنفسه منه. ولقد حضرت عنده مرة ، وقد أخذته الريح ، وكان لايقدر على الـكلام فوقفت ، فلماقدر على الـكلام شرع في ذم نفسه . وقال: اللهم أصلح فساد قلبي . وجعل ينوح على نفسه : أنا كذا ، أنا كذا حتى أبكاني .

وسمعت الإمام أبا عبد الله يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي يقول : كنت أكتب : الشيخ الإمام العالم الزاهد الورع . فخاصمني على ذلك خصومة كثيرة .

ثم ذكر الضياء من كرمه وحسن عشرته: أن بعض أصحابه كانت تكون له الحاجة إليه ، فيمضى إلى بيته . فيقيم عنده اليوم واليومين . قال : وما رأيته يشكى من ذلك شيئًا . قال : وما أظن أنى دخلت عليه قط ، إلا عرض على الطعام .

قال : ولم يزل هذا دأبه، من وقت ماعقلنا ، وكان يتفقد الناس، و يسأل عن أحوالهم كثيراً . وربما بعث إلى الناس نفقة سراً .

وذكر عدة حكايات عنه ، منها: أنه كان إذا غاب أحد من إخوانه أرسل إلى بيته النفقة وغيرها ، وربما جاء بنفسه إليهم ، قال : وربما كان بعض الناس يرسل إليه يشترى له حاجة ، فربما زاد على ثمنها من عنده ، ولا يعلمه بذلك . وكان يلقى الناس بالبشر الدائم .

قال : وسمعت عن بعض أهله ، أنهم قالوا : ربمــا كنا نؤذيه ، فما يغضب علينا ، ويقول : الذنب لى ، وأنه كان يدعو لمن ظلمه و يحسن إليه .

قال : ولقد كان أعار داره التي في الدير لابن أخيه عز الدين أبي الفتح مدة

يسكن فيها، ثم لم يعد إلى سكناها قط، وتركها له. ولم يكن له غيرها. قال: وكان من إكرامه لأصحابه ومعارفه: يظن كل أحد أن ماعنده مثله. من كثرة ما يأخذ بقلبه و يكرمه.

ولقد سمعت الفقيه أبا محمد عبد المحسن بن عبد الكريم المصرى ، يقول : كان رجل من بيت القابلان من مَنبِيج ، جاء إلى الشيخ العاد ، فمرض ، فكان يقعد عند رأسه بالليل ، ويقرأ ورده عند رأسه .

وسمعت عباس بن عبد الدايم المصرى الكناني يقول: كنا يوماً نمشى مع الشيخ العاد إلى دعوة ، فلقى في السوق رجلا أعمى يسأل ، فقال يافلان : تعال معنا ، قال : فاستحى الضرير كثيراً من أجل سؤاله ، قال : فلما دخلنا إلى البيت انبسط الشيخ مع الضرير ، وقال : يافلان ، كلنا سُوَّال ، وما زال يقول له ، حتى -زال ما كان عنده من الحياء . •

قال: وكان ربما تكلم على أحدنا ونصحه وحرضه على فعل الخير والاشتغال ، حتى كان قلب الشخص يطير من كثرة دخول كلامه فى القلب.

قال: وأوصاني وقت سفري ، فقال: أكثر من قراءة القرآن ، ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ماتقرأ ، قال: فرأيت ذلك وجر بته كثيراً ، فيكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لى من سماع الحديث وكتابته الكثير ، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لى .

قال: وكان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة ، تفل عن يساره ثلاثاً ، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، وكبر تكبيرة يرفع صوته بذلك ، ثم يستفتح ، قال : فلم أر أحداً أحسن صلاة منه ، ولا أثم منها بخشوع وخضوع ، وحسن قيام وقعود وركوع ، ور بما كان بعض الناس يقول له : النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتخفيف ، وقال لمعاذ « أفتان أنت ؟ » فلا يرجع إلى قولهم ، ويستدل عليهم بأحاديث أخر . منها : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، كان يكون في الركعة

الأولى حتى يمضى أحدنا إلى البقيع ، ويقضى حاجته ، ويأتى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع » وقول أنس : « لم أر أحداً أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى – يعنى : عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه \_ قال الراوى : فحزرنا فى ركوعه وسجوده عشر تسبيحات » و بحديث « كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائماً حتى يقول القائل : قد نسى » .

قال: وقيل عن شيخنا: إنه كان بسبح عشرًا ، يتأتَّى في ذلك .

قال: وسمعت أبا عبد الله محمد بن طرخان ، يقول : كنا نصلي يوماً خلف الشيخ العاد ، وإلى جانبي رجل كأنه كان مستعجلا ، فلما فرغنا من الصلاة ، حلف لا صليت خلفه أبداً ، وذكر حديث معاذ ، فقلت له : ماتحفظ إلا هذا ؟ ورويت له الأخبار التي وردت في تطويل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إنى قعدت عند الشيخ العاد ، وحكيت له ، وقلت له : أنا أحبك ، وأشتهي أن لايقال فيك شيء ، فلو خففت ؟ فقال : لعلهم يستريحون مني ومن صلاتي قريباً ، فيك شيء ، فلو خففت ؟ فقال : لعلهم يستريحون مني ومن صلاتي قريباً ، ياسبحان الله ! الواحد منهم ، لو وقف بين يدى سلطان طول النهار ما ضجر ، و إذا وقف أحدهم بين يدى ر به ساعة ضجر .

قال: وكان يقضى صلوات ، فربما قضى فى اليوم والليلة صلوات أيام عديدة حتى كان بعض من يحكى يقول: ربما قضى الشيخ فى عمره صلاة كذا وكذا ، مائة سنة . وقال رحمه الله: فاتتنى صلاة العصر ، وكنت قبل أن أبلغ ، وقد أعدتها مائة مرة ، وأنا أريد أن أعيدها أيضا .

قلت: الكلام في هذا: هل هو مشروع أم لا؟

قال: وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. قال: وكان كثير الدعاء بالليل والنهار. قال: وكان كثير الدعاء بالليل والنهار. قال: وكان إذا دعاكان القلب يشهد بإجابة دعائه من كثرة ابتهاله و إخلاصه، وكان إذا شرع في الدعاء لا يكاد يقطعه، ولو اجتمع أهله وجيرانه. فيدعو وهم حاضرون. ويستبشرون بذلك. وكان يفتح عليه من الأدعية شيء

ماسمعته من غيره قط . وربما بكى بعض الحاضرين عند دعائه . وذكر من توخيه أوقات الإجابة وأماكنها . ويواظب على الدعاء يوم الأربعاء ، بين الظهر والعصر بمقار الشهداء من باب الصغير . وقال : مارأيت مثل هذا الدعاء ، أوأسرع إجابة منه . ياألله ياألله ، أنت الله ؟ بلى والله ، أنت الله ، لا إله إلا أنت . الله الله ، والله إنه لا إله إلا الله .

وكان يكثر في دعائه من قوله: اللهم اجعل عملنا صالحًا. واجعله لوجهك الكريم خالصًا. ولا تجعل لأحد فيه شيئًا، اللهم وخلصني من مظالم نفسي . ومظالم كل شيء قبل الموت . ولا تمتني ولأحد على مظالمة يطلبني بها بعد الموت . وإذا قضيت بالموت \_ ولابد من الموت فاجعله على تو بة نصوح \_ بعد الخلاص من مظالم نفسي ومظالم العباد \_قتلا في سبيلك على سنتك . وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، شهادة يغبطني بها الأولون والآخرون ، واجعل النقلة إلى روح وريحان . ومستراح في جنات النّعيم ، ولا تجعلها إلى نُزُل من حميم ، وتصلية جحيم .

ومن دعائه: أسألك باسمك الكريم، ووجهك المنير، وملكك القديم. أن تصلى على محمد وعلى آل محمد، وأن ترزقني رضوانك الأكبر. والفردوس الأعلى. وما قرب إليهما من قول وعمل ونية . والخاتمة بأفضل خاتمة تختم بها العبادك الصالحين، والعمل والعمل به ، والحلم والحيم ، والفهم والحفظ . والغنى عن الناس، وزوال الوسواس. والشبهات والنجاسات. والدين والحاجة إلى الناس، والترين بما يشينني عندك. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، والغيبة والمنيمة، وقلو بنا من النفاق والغل والغش، والحسد والكبر والعجب. وأعمالنا من الرياء والسمعة. و بطوننا من الحرام والشبهة. وأعيننا من الحيانة. فإنك تملم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. في دعاء كثير.

وذكر جملة من كراماته وكلامه على الخواطر والمغيبات . فذكر عن بعضهم قال : كنت أمشى خلف الشيخ العاد في السوق الـكبير ، فإذا صوت

طنبور. فلما وصلنا إلى عند صاحبه قال الشيخ : لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، ونفض كمه . فرأيت صاحب الطنبور قد وقع وانكسر طنبوره . فقيل لصاحب الطنبور : إيش بك ؟ قال : ماأدرى .

قال: وسمعت أبا محمد عبد المحسن بن عبد الكريم قال: كنت خلف الشيخ العاد، فوقع فى نفسى: أن الناس لايعلمون من بعضهم بعضاً إلا الظاهر، وأن سرائر الخلق لا يعلمونها، وإذا الشيخ قد دار إلى، وقال: قال \_ أظنه الفضيل \_ لا تعمل شرًّا أو سوءًا، فتمقتك قلوب الصالحين.

وسمعت على بن أبى بكر بن إدريس الطحان ، قال : كان لى ابن مريض ، فقلت : أدعو بدعاء مقاتل بن سليمان مائة مرة ، فدعوت به ، ثم جئت إليه ، فالتفت إلى وقال : دعاء بلا عمل لا ينفع ، أو كما قال .

قال : وحَكَت زوجة الشيخ ، قالت : كان قبل موته يكثر أن يقول : قد قرب الأمر ، مابقي إلا القليل .

وذكر الحافظ الضياء في كتاب « الحـكايات المقتبسة ، من كرامات مشايخ الأرض المقدسة » فصلا في كراماته \_ وقرأته بخطه \_ قال : سمعت الشيخ المجاب الدعوة أبا أحمد نصر بن محمد بن سليان المرداوى بها يقول : جاء إلى عندنا الشيخ العاد ، وكنت أشتهى أن أسأله عن أشياء ، فكنت أستحى ، فكان يبتدىء و يذكر كل ما أريد أن أسأل عنه .

قال: وحدثنی أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار ، قال: كنت كثيراً ما أجىء إليه ، وأنا أريد أن أقول شيئاً ، فيسبقنی فيتحدث ببعضه ، فإذا رآنی قد ابتدأت فيه سكت ، ولم يرنی أنه يريد ذلك .

قال الضياء : وكنت أجد فى قلبى قسوة ، وكنت أشتهى أن أشكو إليه ذلك ، فابتدأنى ليلة وذكر قسوة القلب . وقال : كيف يلين القلب إذا لم يكن العمل بإخلاص النية ؟ وتهكلم كلاماً كثيراً مما كنت أجد فى نفسى ، وفرحت

بكلامه . وسمعت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار يقول : حدثني أبو الحسن ابن مشرق العطار . قال : أصابتني جنابة ، ففاتتني الصلاة \_ يعني صلاة الفجر \_ ثم اغتسلت وقضيتها في النهار ، وأتيت إلى صلاة الظهر معه . فوجدته في التشهد فصليت وسلمت عليه ، فقال : يافلان ، تفوتك في يوم صلاتان ؟ فقلت : ياسيدي أنا تائب .

قال: وسمعت بعض أهلنا يقول: كنت ربما احتجت إلى شيء من الملبوس أو أشتهي شيئاً من المأكول، فما أعلم حتى يبعث إلى الشيخ \_ يعنى العاد \_ بالذى أحتاج إليه أو أشتهيه.

وحدثنى أبو الربيع سليمان بن إبراهيم الاسعردى وغيره ، أنهم كانوا عند الشيخ فى مسجده يوماً ، فقال لرجل : اخرج إلى هذا الرجل والمرأة اللذين خلف المسجد ، واطردهما من هاهنا ، فخرج فإذا رجل وامرأة يتحدثان ففرق بينها .

وحدثنی أبو الربيع أيضاً ، قال : كنت عنده أيضاً فى المسجد ، فكان يوم يفتح لى بشىء لا يطعمنی شيئاً ، ويوم لا يفتح لى بشىء ، يرسل إلى بشىء . قال : جرى لى هذا معه كثيراً .

وحدثنى عبد الرحمن بن محمدالمقدسى : أن رجلاً فرق فى المصلى على الحاضرين زبيباً ، وفرق آخر تمراً ، أظنه للافطار ، وكان الذى فرق التمر ماله ليس بجيد ، فأخذ الشيخ التمرة ، فشمها ثم تركها ، وأخذ الزبيب فأفطر عليه .

وسمعت الإمام أبا الفداء إسماعيل بن عمر بن أبي بكر ، قال : أخذت يوماً من عند رجل أجزاء كانت لى عنده و إجازات ، فكان في جملة ما أخذت : إجازة لم تكن معى ، ثم جئت إلى عند الشيخ ، فأبصر الأجزاء ، ثم شال الإجازة التي اختلطت معى ، فقال : من أعطاك هذه ؟ ثم عزلها ، قال : فعرفت أنها كرامة في حقه ، وذكر من تبسير القرآن والعلم على من قرأ عليه أمراً عجيباً . قال : وسمعت ظريفة بنت إبراهيم تقول : قال لى أحمد بن سالم : أنا أعرف قال :

فى الجبل خمسة من الصَّالحين \_ أو قال: من الأولياء \_ فسمى منهم الإمام إبراهيم بن عبد الواحد.

أحمد بن سالم \_ هذا \_ مرداوى كان عالماً عاملاً ، ذا كرامات كثيرة ، ذكرها أيضاً في هذا الكتاب .

قال : وحدثنى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار : أن زوجته عائشة بنت خلف بن راجح ، حدثته :أنها رأت فى النوم قائلاً يقول : قولوا للعاد بدعو لكم ، فإنه من السبعة التى تقوم بهم الأرض .

وقد ذكره أبو المظفر سبط ابن الجوزى فى تاريخه ، وأثنى عليه ثناءاً كثيراً . وقال : ما تحرك بحركة ، ولا مشى خطوة ، ولا تـكلم كلمة إلا لله تعالى . وكان يتعبد بالإخلاص ، ولقد رأيته مراراً فى الحلقة بجامع دمشق ، والخطيب يوم الجمعة على المنبر ، فيقوم و يأخذ الإبريق ويضع بُلبلته على فيه ، على رءوس الأشهاد ، ويوهم الناس أنه يشرب ، و إنه لصائم .

قال: وكان يحضر مجالسي دائماً بجامع دمشق وقاسيون، ويقول: صلاح الدين يوسف فتح الساحل، وأظهر الإسلام، وأنت يوسف، أحييت السنة بالشام. يشير بذلك إلى ماذكره أبو المظفر على المنبر من كلام جده في إمرار الصفات وإثباتها.

وقال أبو شامة : هو الذي سن الجماعة في الصلوات المقضية . فكان يصلى بالجماعة بحلقتهم ، بين المغرب والعشاء ماقدره الله تعالى . و بقى ذلك بعده مدة . وذكره أبو محمد البزوري الواعظ، في طبقات أصحاب ابن المني في سيرته . وأثني عليه كثيراً . وكذلك أبو محمد عبد الرزاق الرسعني في تفسيره : يذكره كثيراً . وينفى عليه و يعظمه . ويذكر من فوائده وكلامه .

قال الضياء : توفى رحمه الله . ليلة الخميس . وقت عشاء الآخرة ، السادس عشر من ذى القعدة سنة أربع عشرة وستمائة . وقال المنذرى : السابع عشر .

ودفن يوم الخيس. وكان صلى تلك الليلة المغرب بالجامع . ثم مضى إلى البيت ، وكان صائماً . فأفطر على شيء يسير . وحكى عنه : أنه لما جاءه الموت . جعل يقول : ياحى ياقيوم . لاإله إلا أنت ، برحمتك أستغيث فأغثنى . واستقبل القبلة وتشهد ومات رحمه الله .

قال : ولما خرجت جنازته إلى الجامع اجتمع خلق كثير . فما رأيت الجامع اللا كأنه يوم الجمعة من كثرة الخلق . وتركت جنازته في قبلة الجامع . وصلى عليه الإمام موفق الدين شيخنا . وكان المعتمد يطرد الناس عنه ، و إلا كانوا من كثرة من يتبرك به يخرقون الكفن . وازدحم الناس على جنازته بين يديها وخلفها حتى كاد بعض الناس يهلك ، وخرج إلى الجبل خلق كثير . ما رأيت جنازة قط أكثر خلقا منها . وخرج القضاة والعدول ومن لا نعرفهم . وصلى عليه غير مرة . رحمه الله تعالى .

وقال سبط ابن الجوزى: غسل وقت السحر، وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق، فما وسع الناس الجامع، وصلى عليه الموفق بحلقة الحنابلة بعدجهد جهيد، وكان يوماً لم ير فى الإسلام مثله. كان أول الناس عند مغارة الدم ورأس الجبل إلى الكريف، وآخرهم بباب الفراديس، ولولا المبارز المعتمد وأصحابه: لقطعوا كفانه. وما وصل إلى الجبل إلى آخر النهار. قال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف قريب المنظور، لو رمى إنسان عليهم إبرة لما ضاعت. فلما كان فى الليل نمت وأنا متفكر فى جنازته. وذكرت أبيات سفيان الثورى التي أنشدها فى المنام.

نظرت إلى ربى كفاحاً ، فقال لى هنيئاً رضائي عنك ياابن سعيد فقد كنت قواماً إذا أقبل الدجى بعبرة مشتاق وقلب عميد فدونك ، فاختر أى قصر أردته وزرنى ، فإنى منك غير بعيد وقلت : أرجو أن العاد يرى ربه كا رآه سفيان عند نزول حفرته ، ونمت

فرأيت العاد فى النوم ، وعليه حلة خضراء ، وعمامة خضراء ، وهو فى مكان متسم كأنه روضة ، وهو يرقى فى درج مرتفعة ، فقلت: ياعماد الدين ، كيف بت ؟ فإنى والله متفكر فيك ، فنظر إلى وتبسم على عادته ، وقال :

رأيت إلهى حين أنزلت حفرتى وفارقت أصحابى وأهلى وجيرتى فقال: جزيت الخير عنى ، فإننى رضيت ، فها عفوى لديك ورحمتى رأيت زماناً تأمل الفوز والرضا فوُقيّيت نيرانى ، ولُقيّيت جنتى قال: فانتبهت مرعوباً ، وكتبت الأبيات .

وذكر الضياء هذا المنام ، عن أبى المظفر السبط ، وذكر منامات أخر .
منها : أنه رؤى فى النوم على حصان ، فقيل له : إلى أين ؟ قال: أزور الجبار .
ورآه آخر ، فقال : مافعل الله بك ؟ فقال ( ياليت قومى يعلمون ، بما غفر لى ر بى وجعلنى من المكرمين )

قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا محمد عثمان بن حامد بن حسن المقدسي يقول: رأيت الحق عز وجل في النوم ، والشيخ العاد عن يمينه ، ووجهه مثل البدر ، وعليه لباسي مارأيت مثله .

قال: وسمعت الفقيه الإمام عبد الحميد بن محمد بن ماضى المقدسى ، يقول: شممت من قبر الشيخ العاد مرتين رائحة طيبة ، رحمه الله تعالى .

وقد حدث بالكثير ، وسمع منه خلق كثير من الحفاظ والأئمة ، كالضياء والمنذري . وروى عنه ابن خليل وابن البخاري .

أخبرنا أبو عبد الله الأنصارى ، أخبرنا أبو الحسن بن البخارى ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسى ، أخبرنا أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسى ، أخبرنا جعفر بن أحمد السراج ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن شاذان ، حدثنا أبو عمرو ابن السماك ، حدثنا لحنبل . حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقرى ، حدثنا سعيد بن سلمة المديني ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه ، عن المنقرى ، حدثنا سعيد بن سلمة المديني ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه ، عن

أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كنتُ لك كأبى زرع لأم زرع » ثم أنشأ يحدث حديث أم زرع وصواحبها ، فذكر الحديث بطوله . ورثاه الصلاح موسى بن شهاب المقدسي بأبيات . منها :

ياشيخنا، ياعماد الدين، قد قرحت عينى وقلبى منك اليوم متبول أوحشت والله رَبْعاً كنت تسكنه لكنه الآن بالأحزان مأهول كم ليلة بت تحييها وتسهرها والدمع من خشية الله مسبول وسجدة طال ماطال القنوت بها قد زانها منك تكبير وتهليل

۲۰٦ - عبر الرحمن بن عمر بن أبى نصر بن على بن عبد الدايم بن الغزَّال البغدادى الواعظ أبو محمد ، و يلقب بشهاب الدين .

ولد في جمادي الآخرة (١) سنة أر بع وأر بعين وخسمائة .

وسمع الكثير بإفادة أبيه و بنفسه من الحافظ ابن ناصر ، وسعيد بن البناء ، ونصر بن نصر العكبرى ، وأبى بكر بن الزاغونى ، وأبى عبد الله بن الرطبى والنقيب أبى جعفر بن أحمد بن محمد العباسى ، وأبى الوقت ، والمبارك بن السراج ، وابن المادح ، وهبة الله بن الشبلى ، وأبى زرعة بن البطى ، وخلق كثير ممن بعده ، وابن المادح ، وهبة الله بن الشبلى ، وأبى زرعة بن البطى ، وخلق كثير ممن بعده ، وعنى بهذا الشأن ، وقرأ بنفسه ، وكتب الكثير بخطه ، وله فى الخط طريقة حسنة معروفة ، ووعظ مدة . ورأيت بخطه جزءًا من أخبار الحلاج ، الظاهرأنه جمعه ، ويروى فيه بالأسانيد عن شيوخه ، ومال إلى مدح الحلاج وتعظيمه ، واستشهد بكلام ابن عقيل فى تصنيفه القديم الذى تاب منه ، ولقد أخطأ فى ذلك .

قال أبن النجار: وسمعت منه ، وكان سريع القراءة والكتابة ، إلا أنه كان لحَنَةً ، قليل المعرفة بأسماء المحدثين .

قال : وقرأت بخط شيخنا أبى الفتوح نصر بن الحصرى : عبد الرحمن بن الغزّال ، لا يحتج بقراءته ولا بخطه ، وهو ساقط .

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الثقافة « الأولى »

وحدث، وسمع منه جماعة، وأجاز للمنذرى، وعبد الصمد بن أبى الجيش، وروى عنه ابن الصيرفي .

وتوفى ليلة الثلاثاء نصف شعبان سنة خمس عشرة وستمائة ، ودفن من الغد بباب حرب . رحمه الله .

أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصارى أخبرنا يحيى بن الصيرفي الفقيه أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الواعظ أخبرنا أبو الوقت أخبرنا أبو الحسن الداودى أخبرنا أبو محمد الحموى ، أخبرنا محمد بن يوسف بن مطر ، حدثنا البخارى المالكي حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة . قال : كان جدار المسجد عند المنبر . ما كادت الشاة تجوزها .

وكان له ولد نجيب ، اسمه:

۲۵۷ \_ أحمر ، و يسمى هبة الكريم أيضاً . و يكنى أبا نصر ، وكان سبط أبى العباس بن بكروس الفقيه المتقدم ذكره .

ولد سنة ثمانين و خسمائة ، وحفظ القرآن ، وقرأ بالروايات الكثيرة على أصحاب سبط الخياط . وتفقه في المذهب ، وتكلم في مسائل الخلاف ، ووعظ الناس على المنبر ، واعتنى به والده ، وأسمعه الكثير من ابن كليب ، وابن بوش ، وذا كر بن كامل ، وابن المعطوش ، وابن الجوزى ، وأبي محمد بن الصابونى ، وطبقتهم . وطلب هو بنفسه ، وقرأ على الشيوخ ، وكتب بخطه كثيراً . وكان حسن الطريقة ، متديناً . ذكر ذلك ابن النجار . وقال : سمع منا كثيراً ، واصطحبنا مدة ، وكان طيب الأخلاق لطيفاً ، حسن العشرة كيساً ، استلبته يد واصطحبنا مدة ، وكان طيب الأخلاق لطيفاً ، حسن العشرة كيساً ، استلبته يد المنون في عنفوان شبابه ، وقد جاوز العشرين . لأنه توفي يوم الخيس خامس المحرم سنة إحدى وستمائة ، قال : وصلينا عليه من الغد بجامع القصر ، وتقدم المحرم سنة إحدى وستمائة ، قال : وصلينا عليه من الغد بجامع القصر ، وتقدم المصلاة عليه والده ، وحمل إلى باب حرب أن فدفن هناك .

قال : ورأيته في المنام ، وعليه ثياب فاخرة ، قميص فوط حديد ، و بغيار

أبيض مليح ، فسألته : مافعل الله بك؟ قال: غفر لى، وقليل العمل ينفع عند الله . وسألته عن عذاب القبر : أحق هو ؟ قال : لا ، فقلت له مرة ثانية : عذاب القبر حق ، وجبذته جبذة ، كالمنكر عليه ، فقال : أنا مارأيته ، فقلت له : فمنكر ونكير ؟ قال : إى والله حق ، نزلا على وسألانى ، رحمه الله تعالى .

٢٥٨ - أحمد بن أحمد بن أحمد بن كرم بن غالب بن قتيل البندنيجي ، ثم البغدادى ، الأزجى ، الحافظ ، المحدث ، المعدل ، أبو العباس بن أبى بكر بن أبى السعادات ، المعروف بابن البندنيجي .

ولد فى ربيع الأول سنة أحدى وأر بعين وخمسائة . وتلقن القرآن أمن أبي حكيم النهرواني ، وقرأه بالروايات على أبي الحسن البطائحي وغيره .

وسمع الحديث الكثير من أبى بكر بن الزاغونى ، وأبى الوقت ، وهبة الله بن الشبلى . وأبى عمد بن المادح ، والشيخ عبد القادر الجيلى ، والمبارك بن خضير ، وأبى زرعة ، وابن البطى وخلق كثير . وعنى بهذا الشأن ، وكتب بخطه المكثير ، وخرج وأفاد .

ووسمه جماعة بالحافظ، منهم: المنذرى . قال الذهبى: كان وافر السماع ، كثير الشيوخ ، حسن الأصول . حدث بالكثير ، وسمع منه جماعة .

وقال غيره: كان مكثراً من الرواية والحفظ. وكان أحد شهود بغداد. شهد عند ابن الدامغانى سنة ست وسبهين وخمسائة ، ثم عزل عن الشهادة لما عزل قاضى القضاة العباسى . فإن خطه وجد على الكتاب الذى عزل القاضى بسببه بالعرض ، واعتذر بأن القاضى أخبره بمعارضته بأصله ، فركن إلى قوله . والله أعلم بحقائق الأمور . ثم فى سنة سبع وستمائة لها ظهرت إجازة الخليفة الناصر من جماعة من الشيوخ ، وكان ابن البندنيجى وأخوه تميم المتقدم ذكره : هما اللذان استجازا له ، وكانت عند ولد تميم فروى بها الخليفة ، وأجاز اللأعيان له عيد ابن البندنيجى إلى عدالته بتزكيته الأولى وتقدم .

وتوفى رحمه الله ليلة الأر بعاء \_ وقيل : ليلة الثلاثاء \_ رابع عشر رمضان سنة خمس عشرة وستمائة ، ودفن بمقبرة باب حرب .

أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق \_بقراءتى عليه ببغداد\_أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزاز ، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أحمد بن أحمد المعدل الحاجب \_ كتابة \_ أخبرنا أبو الحسن سعد الله بن نصر الحيوانى \_ قراءة عليه \_ أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد المقرى \* ، أخبرنا أبو نصر أحمد بن مسرور بن عبد الوهاب حدثنا أبو الفرج المعافى بن زكريا \_ إملاء \_ حدثنا على بن محمد المصرى حدثنا مقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة حدثنا المصرى حدثنا مقدام بن داود ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا ابن لهيعة حدثنا در الحدرى = أن رسول الله صلى الله عليه وسلم در الحدرى = أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن الشيطان قال : وعزتك يارب ، لا أبرح أغوى عبادك مادامت أرواحهم في أجساده ، قال الرب عز وجل " : وعزتى وجلالى ، لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » .

وتوفى معه في ثالث عشر رمضان من السنة \_:

۲۵۹ - أبو محمد عبر النظفى بن بدر بن حسان الأنصارى الشامى الأصل المصرى ، النجار الحنبلى ، وكان شيخاً صالحاً كثير الصيام والتعبد .

سمع من البوصيرى ، والأرتاحى ، وعبد الغنى الحافظ ، وربيعة بن نزاروغيرهم ، علق عنه المنذرى شيئًا.

توفى وله نحو الستين ، ودفن بسفح المقطم .

• ٢٦ - عبر القربن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبرى ، ثم البغدادى الأزجى المقرىء ، الفقية ، المفسر الفرضى ، اللغوى ، النحوى ، الضرير ، محب الدين ، أبو البقاء بن أبى عبد الله بن أبى البقاء .

ولد ببغداد سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة . هكذا قال غير واحد .

وذكر الدبيثي : أنه سأله عن مولده . فقال : سنة ثمان وثلاثين ، وقال القطيعي : سألته عن مولده ؟ فقال : في حدود سنة تسع وثلاثين .

وقرأ القرآن على أبى الحسن البطايحي ، وسمع الحديث من أبى الحسن بن البطى ، وأبى زرعة المقدسى ، وأبى بكر بن النقور ، وابن هبيرة الوزير . وقرأ الفقه على القاضى أبى يعلى الصغير ، وأبى حكيم النهروانى ، حتى برع فيه .

وأخذ النحو عن أبي محمد بن الخشاب ، وأبي البركات بن نجاح ، واللغة عن ابن القصاب . و برع في فنون عديدة من العلم ، وصنف التصانيف الكثيرة ، ورحلت إليه الطلبة من النواحي ، وأقرأ المذهب والفرائض والنحو واللغة ، وانتفع به خلق كثير .

قال أبو الفرج بن الحنبلى ؛ الملقب بناصح الدين : كان \_ يعنى أبا البقاء \_ إماماً في علوم القرآن ، إماماً في الفقه ، إماماً في اللغة ، إماماً في النحو ، إماماً في العروض ، إماماً في الفرائض ، إماماً في الحساب ، إماماً في معرفة المذهب ، إماماً في المسائل النظريات ، وله في هذه الأنواع من العلوم مصنفات مشهورة .

قال: وكان معيداً للشيخ أبى الفرج بن الجوزى فى المدرسة ، وكان متديناً ، قرأت عليه كتاب « الفصيح » لثعلب ، من حفظى ، وقرأت عليه بعض كتاب « التصريف » لابن جنى .

وقال الإمام عبد الصمد بن أبى الجيش : كان يفتى فى تسعة علوم ، وكان واحد زمانه فى النحو واللغة ، والحساب والفرائض ، والجبر والمقابلة والفقه ، وإعراب القرآن والقراءات الشاذة ، وله فى كل هذه العلوم تصانيف كبار وصغار ، ومتوسطات ، وذكر أنه قرأ عليه كثيراً .

وقال ابن الدبيثى : كان متفنناً فى العلوم ، له مصنفات حسنة فى إعراب القرآن وقراءاته المشهورة ، و إعراب الحديث ، والنحو واللغة ، سمعت عليه ، ونعم الشيخ كان .

وقال ابن النجار: قرأت عليه كثيراً من مصنفاته ، وصحبته مدة طويلة ، وكان ثقة متديناً ، حسن الأخلاق متواضعاً ، كثير الحفوظ . وكان محباً للاشتغال والإشغال ، ليلا ونهاراً ، ما يمضى عليه ساعة إلا وواحد يقرأ عليه ، أو يطالع له ، حتى ذكر لى : أنه بالليل تقرأ له زوجته في كتب الأدب وغيرها ، قال : و بقى مدة من عمره فقيد النظير ، متوحداً في فنونه التي جمعها من علوم الشريعة والآداب ، والحساب ، في سائر البلاد ، وذكر لى : أنه أضر في صباه بالجدرى ، وذكر تصانيفه .

وقال غيره: كان أبو القاء إذا أراد أن يصنف كتابًا: أحضرت له عدة مصنفات في ذلك الفن ، وقُرئت عليه ، فإذا حَصَّله في خاطره: أملاه ، فكان بعض الفضلاء يقول: أبو البقاء تلميذ تلامذته ، يعنى: هو تبع لهم فيما يلقونه عليه . وقال المزابى: سمعت الشيخ أبا البقاء يقول: جاء إلىَّ جماعة من الشافعية فقالوا: انتقل إلى مذهبنا ، ونعطيك تدريس النحو واللغة بالنظامية ، فأقسمت وقلت: لو أقتموني وصببتم عليَّ الذهب حتى أتوارى ، مارجعت عن مذهبي .

## ذكر تصانيفه

« تفسير القرآن » « البيان ، في إعراب القرآن » في مجلدين « إعراب الشواذ » « متشابه القرآن » « عدد الآي » « إعراب الحديث » كتاب « التعليق ، في مسائل الخلاف » في الفقه «شرح الهداية لأبي الخطاب في الفقه » كتاب « المرام ، في نهاية الأحكام » في المذهب كتاب « مذاهب الفقهاء » « الناهض ، في علم الفرائض » وكتاب آخر في الفرائض ، الفرائض » وكتاب آخر في الفرائض ، للخلفاء « المنقح من الخطل في علم الجدل » « الاعتراض على دليل التلازم ودليل التنافى » جزء « الاستيعاب ، في علم الحساب » « اللباب ، في البناء ودليل التنافى » جزء « الاستيعاب ، في علم الحساب » « اللباب ، في البناء والإعراب » « شرح الإيضاح » « شرح اللمع » « شرح التلقين ، في النحو » « التلخيص في النحو » « تعليق على مفصل الزمخشرى » « التلخيص في النحو » « تعليق على مفصل الزمخشرى »

«شرح الحماسة » « غوامض الألفاط اللغوية للمقامات الحريرية » « شرح خطب ابن نباتة » « شرح بعض قصائد رُو بة » « شرح لغة الفقه » أملاه على ابن النجار الحافظ » « شرح ديوان المتنبى » « أجو بة مسائل وردت من حلب » « مسائل مفردة » « المشرق المعلم في ترتيب اصطلاح المنطق على حروف المعجم » « تلخيص أبيات شعر لأبي على » « تهذيب الإنسان ، بتقويم اللسان » « الإعراب عن علل الإعراب » وغير ذلك .

ومن شعره يمدح الوزير ابن القصاب:

بك أضحى حيد الزمان محلى بعد ما كان من حلاه مخلّى لا يجاريك في تجاريك خلق أنت أعلى قدراً وأعلى محلا عشت تُحْيِي ماقد أميت من الفض ل وتنفى جَوْراً ، وتطرد محلا قال ابن الساعى : ذكر شيخناأ بو البقاء : أنه لم يعمل قط سوى هذه الأبيات كذا قال ، وقد قال ابن القطيعى : أنشدنى أبو البقاء لنفسه :

أشكو إلى الله ماألقى من الكد ومن فر وهى اصطبارى ، وها دمعى ينم على برح الهو قد كنت والشمل ملموماً بهم فرقاً من الا فكيف حالى وقد شط المزار بهم عنى ، و طار الفؤاد شعاعاً ساعة احتملوا وألف أنّى ألذ شعيش بعد بعدهم والروح ياويح قلبى من شوق أكابده ضعفت حكم الهوى جائر ، عدوانه هدر قتلاه قدرق قلبى ظلوم مايرق له من النا أحنى الضلوع على قلب تملكه من النا قال : وأنشدنى أبو البقاء العكبرى لنفسه :

ومن فراق حبيب فَتَ في عضدي برح الهوى بي، وأن قد خانني جلدى من الفراق و إشفاقي على الرصد عنى، و بُدِّل قرب الدار بالبعد ؟ وألف البين بين الجفن والسهد والروح في بلد والجسم في بلد ؟ ضعفت عنه، فن ذا آخذ بيدى ؟ قتلاه ظلماً بلا عقل ولا قود من الغرام الذي أجنى على كبدى من الغرام الذي أجنى على كبدى

صاد قلبى على العقيق غزال ذو نفرار وصاله ماينال فاتر الطرف، تحسب الجفن منه ناعسا، والنعراس منه مدال أخذ عنه العربية خلق كثير، وأخذ عنه الفقه جماعة من الأصحاب، كالموفق ابن صديق، ويحيى بن يحيى الحرانيين.

وسمع منه الحديث خلق كثير . وروى عنه ابن الدبيثي ، وابن النجار ، والضياء ، وابن الصيرفي ، وبالإجازة جماعة ، منهم : الكال البزار البغدادي .

وتوفى ليلة الأحد ثامن ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة ، ودفن من الغد بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب ، رحمه الله تعالى .

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأنصارى ، أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن أبى منصور الحرانى \_ حضوراً \_ أخبرنا أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبرى أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبد الباقى ، أخبرنا مالك بن أحمد البانياسى ، أخبرنا أبو الفتح محمد بن أبى الفوارس الحافظ ، حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف أبن خلاد ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال عن زيد بن أسلم عن ابن عر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من بزع يداً من عن ابن عر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من بزع يداً من طاعة ، لقى الله عز وجل ليست له حجة ، ومن مات مفارقاً للجماعة ، مات ميتة جاهلية » .

## ذكر شيء من فوائده وكلامه في الفقه وغيره

ذكر أبو البقاء في شرح الهداية وجهاً بدخول الاستحاضة في مدة النفاس، وقد حكاه قبله القاضي في شرح المذهب.

وحكى فيما إذا حَكَّ أسفل الخف بعود ونحوه من النجاسة ، فهل يقوم مُقَامُ

دلكه بالأرض في طهارته أو العفو عنه ؟ وجهين.

وقال فيه : الـكلب والحمار الأهلي والوحشي سواء في قطع الصلاة .

قال: وقال الشريف: رأيت في بعض نسخ « المجرد » يقطع الحمار الأهلي.

وقال فيه: لم أجد لأصحابنا في بعض الآية التي يجوز للجنب قراءتها حداً ،

وظاهر قولهم : أنه يجوز ذلك ، و إن كثر البعض ، وكان بمنزلة آيات متوسطة .

والأمر محمول عندى على غير ذلك ، وهو أن يحمل البعض على مقدار دون آية متوسطة ، إذا كان كلاماً تاماً غير متعلق بما قبله وما بعده .

وحكى ابن الصيرفي أيضاً عن أبى البقاء : أنه كان يختار جواز أخذ بنى هاشم من الزكاة إذا منعوا حقهم من خمس الغنيمة .

وقال ابن الصيرفى أيضاً : خَرَّجت جواز دفع الرشوة إلى القاضى الظالم لدفع ظلمه على عامل الخراج ، وذا كرت بذلك شيخى أبا البقاء ، فلم يصو به ، قال : ثم رأيت ابن عقيل فى فنونه صرح بما خرجته .

وقت الصلاة: لا يوقظه ؛ لأنه غير مخاطب، قال: ويغلب على ظنى أنه حكاه عن شيخه أبى حكيم.

قال : وقرأت بخط بعض أصحاب أبى الخطاب : أنه سأل أبا الخطاب عن هذه المسألة ؟ فقال : نعم يوقظه .

قال : وحكى عن شيخنا أبي محمد بن قدامة المقدسي مثل ذلك .

قال : ورأيت في فنون ابن عقيل هذه المسألة ، وقد جرت فيها مذاكرات بين ابن عقيل ورجل آخر معين ، واختلفا في ذلك .

ومن كلامه في حواشي المفصل : « أفعل » تستعمل على وجهين .

أحدهما: يدل على أن فضل المذكور زائد على فضل من أضيف إليه أفعل فهذا يستعمل على ثلاثة أوجه برسمن » كقولك: زيد أفضل من عرو، وهذا لايثني

ولا يجمع ولا يؤنث ، لعلة ليس هذا موضعها ، وبالإضافة ، كقولك : زيد أفضل القوم ، وهذا لا يضاف إلى مضاف إلى ضميره ، فلا تقول زيد أفضل إخوته ، و بالألف واللام ، كقولك : زيد الأفضل .

والوجه الثاني : أن لا يكون « أفعل » للزيادة ، بل لاشتهار المذكور بالفضل وتخصيصه من دونهم ، كقولك : زيد أفضل القوم ، كما تقول : فاضل ، وعلى هذا : يجوز أن يضاف إلى مضاف إلى ضميره ، كقولك: زيد أفضل قومه ، وأحسن إخوته ، أى هو الفاضل من بينهم ، وهذا يثنى و بجمع ويؤنث ، ومنه الفرق بین قوله : من دخل داری فله درهم ، ومن دخل داری له درهم . بإسقاط الفاء، أى إنه مع إثباتها يكون ضامناً له الدرهم على دخوله ، ومع سقوطها يحتمل أن يكون أخبر عنه بأنه يملك درها ، لا أنه ضمن له شيئًا ، وقال : الفرق بين «واو» مع ، « واو » العطف يتبين بقولك « قم أنت وزيد » إذا رفعت « زيد » كنت آمرًا لهما بالقيام ، لأن حكم العطف أن يشرك بين المعطوف والمعطوف عليه في العامل، وإذا نصبت كنت آمرًا المخاطب أن يتابع زيدًا في القيام، ولست آمرًا زيداً بالقيام ، حتى لو لم يقم لم يلزم المخاطب القيام ، لأن هذا هو حكم «مع». ومن كلامة \_ ونقلته من خط ابن الصيرف \_ « لو » يقع في الـكملام على

ثلاثة أوحه.

أحدها: امتناع الشيء لامتناع غيره .

والثاني : أن يُكُون بمعنى « إن » الشرطية ، كقوله تعالى (٢: ٢٢١ وَلَأْمَةُ ۗ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ).

والثيالث : أن تركمون بمعنى « أن » الناصبة للفعل المستقبل، ولكنها لا تنصب، وهو كثير في القرآن والشعر ، كقوله تعالى (٦٨ : ٩ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ ' ُّ فَيَكُ هِنُونَ) ، (١١:٧٠ يَوَدُّ الْمُجْرِ مُ لَوْ يَفْتَدَى) ولا يجوز أن يكون للامتناع ، إذ لاجواب لها ، ولأن « وَدَّ » لا تعلق عن العمل ؛ إذ ليس من باب العلم والظن

ولأن «أن » قد جاءت بعدها صريحة فى قوله تعالى (٢: ٢٦٦ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لهُ جَنَّةٌ ) وإنما لم تنصب ، لأن « لو » قد تعددت معانيها ، فلم تختص ، وجرت مجرى «حتى» فى الأفعال . والقسم الأول يرد فى اللغة على خسة أوجه .

أحدها : أن تدل على كلام لا نفي فيه ، كقولك : لو قمت قمتُ ، ويفيد ذلك امتناع قيامك لامتناع قيامه .

والثانى: أن تدخل على نفيين ، فيصير المعنى إلى إثباتهما ، كقولك : لو لم \* تزرنى لم أكرمك ، أى أكرمتك لأنك زرتنى ، فانقلب النفى لهمنا إثباتاً ، لأن « لو » امتناع ، والامتناع ننى ، والنفى إذا دخل على النفى صار إبجاباً .

والثالث: أن يكون النفي فيما دخلت عليه دون جوابها ، كقولك: لو لم تشتمه لأكرمك، فالشتم واقع، والإكرام منتف، والإمتناع أزال النفي، و بقى الإيجاب بحاله.

والرابع: عكس الثالث ، وهو قولك : لو أحسن الليك لم نسىء إليه ، والمعنى معلوم .

والخامس: أن تقع للمبالغة ، فلا تفيد مفادها في الوجوه الأول ، كقول عمر رضى الله عنه « نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه » والمعنى : أنه لو لم يكن عنده خوف كما عصى ، فكيف يعصى وعنده خوف ؟ ولو لم يرد المبالغة لحكان معنى ذلك : أنه يعصى الله ، لأنه يخافه .

وقال أيضا: « لو » في الموضع اللغوى تعلق فعلا بفعل ، والفعل الأول علة الثانى ، إلا أن يكون هنا قرينة صارفة تصرفها عن هذا الأصل . وهو أن يدل المعنى على إرادة المبالغة ، كقولك: لو أهين زيد لأحسن إلى من يهينه ، والمعنى: أنه إذا أكرم كان أولى بالإحسان ، لا أنه إذا لم يهن لم يحسن .

ومن كلامه « بله » تستعمل على ثلاثة أوجه .

أحدها : أن تـكون بمعنى « غير » .

والثانى : أن تـكون بمعنى « دع » فتـكون مبنية على الفتح .

والثالث : أن تـكون بمعنى «كيف » فإن دخلت « من » عليها كانت معربة ، وجُرَّت بمن .

وذكر أن أبا على الفارسي حكى عن أبي زيد القلب ، فيقال « بهل » إلا أنها لاتستعمل مثل « بله » لأنها فرع .

وقال أبو البقاء: سألنى سائل عن قوله صلى الله عليه وسلم « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » فقال: أيجوز فى « الرحماء » الرفع والنصب ؟ وذكر أن بعضهم زعم أن الرفع غير جأئز. فأجبت: بأن الوجهين جائزان.

أما النصب: فله وجهان ، أقواها: أن تكون « ما » كافةً لإن عن العمل فلا يكون في « الرحماء » على هذا إلا النصب ، لأن « إن » إذا كُفت عن العمل وقعت بعدها الجملة ابتدائية ، ولم يبق لها عمل ، فيتعين حينئذ نصب «الرحماء» ب « يرحم » إذ لم يبق لها تعلق بإن الله ومثله (١٧٣٠٢ إنما حَرام عَلَيْكُم الْمَيْتَة وَالدَّم ) على قراءة من نصب ، و فائدة دخول « ما » على هذا الوجه : إثبات المذكور ، و نفى ماعداه ، فتثبت الرحمة للرحماء دون غيرهم .

والوجه الثانى: أن تـكون « ما » زائدة ، و « إن » بمعنى « نعم » وزيادة « ما » كثيرا ، ووقوع « إن » بمعنى « نعم » كثير . فمنه قوله تعالى ( ٢٥ : ٣٣ إنَّ هَذَان لَسَاحِرَان) في أحد القولين . ومنه قول ابن الزبير ، حين قال له رجل : لعن الله ناقة حملتنى إليك ، فقال « إنَّ وراكبها » وهو كثير في الشعر .

فإن قيل : إنما يجيء ذلك بعد كلام تـكون جوابا له ، ولم تسبق « ما » يجاب عليه ؛ « نعم »

قيل : إن لم يسبق لفظا فهو سابق تقديرا ، فكأ أن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يرحم الله من عباده من يرحم الخاق ، و إن كان مقصرا فيما بينه و بين

الله تعالى ؟ فقال: نعم. وهذا بما يجوز أن يسأل عنه. وأما الرفع: فجائز جوازا حسنا. وفيه عدة أوجه.

أحدها: أن تكون «ما» بمعنى الذي ، والعائد إليها محذوف ، و «الرحماء» خبر « إنْ » والتقدير: إن الفريق الذي يرحمه الله من عباده الرحماء .

فإن قيل : يلزم من ذلك : أن تكون « ما » هنا لمن يعقل ؟

فقيه جوابان . أحدها : أن « ما » قد استعملت بمعنى « من » كقوله تعالى (٤ : ٣ فَانْ حَوْمَ أَنْ حَوْمَ أَنْ النَّسَاءُ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَانْ حَفْتَمْ أَنْ لا تَعْدُلُوا فَوَاحَدَةً ، أَوْ مَامَلَكَتْ أَنْ عَانُكُمْ ) وهو كثير في القرآن . ومنه أَنْ لا تَعْدُلُوا فَوَاحَدَةً ، أَوْ مَامَلَكَتْ أَنْ عَانُكُمْ ) وهو كثير في القرآن . ومنه (٩١ : ٥ ، ٦ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا . وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ) في أصح القولين . وحكى أبو زيد عن العرب : سبحان ماسَبَّحْتُنَ له . وسبحان ماسخركن لنا .

والثانى: أن « ما » تقع بمعنى «الذي» بلا خلاف ، و « الذي » تستعمل فيمن يعقل ، وفيمن لايعقل . و إنما يعرف ذلك بما يتصل بها ، وكذلك في «ما» لاسيا إذا انصل بها مايصير وصفاً ، و إنما تفترق « ما » و « الذي » في أن « الذي » يوصف بلفظها ، و « ما » لايوصف بلفظها .

فإن قيل : كيف يصح هذا ؟ والرحماء جمع ، و « ما » بمدنى « الذي » مفردة ، والمفرد لايخبر عنه بالجمع ؟ .

قیل : « ما » یجوز أن یخبر عنها بلفظ المفرد تارة ، و بلفظ الجمع أخرى ، مثل « من » و « کل » قال تعالى ( ٦ : ٢٥ ومنهم من يستمع إليك ) وقال في آية أخرى ( ١٠ : ٢٤ ومنهم من يستمعون إليك ) وكذلك قوله تعالى ( ٢ : ١١٠ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ر به ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) وقال في « کل » ( ٢٧ : ٧٨ وکل اتوه داخرين ) ، ( ١٩ : ٥٥ وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) فالإفراد محمول على لفظ « من » و « کل » و و « کل » و و گلهم اله في همول على معانيها .

وأما « الذي » فقد استعملت مفردة للجنس ، ورجع الضمير تارة إلى لفظها مغرداً ، وتارة إلى معناها مجموعاً ، قال تعالى ( ٢ : ١٧ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً . فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون ) فجاء بالضمير مفرداً ومجموعاً ، وقال تعالى ( ٣٩ : ٣٣ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ) فأعاد الضمير بلفظ الجمع ، فكذلك في قوله « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » ولك على هذا الوجه أن تجعل « إن » العاملة ، وأن تجعلها بمنى « نعم » على ماسبق .

الوجه الثاني أمن وجوه « ما » التي يجوز معها رفع « الرحماء » : أن تكون « ما » نيكرة موصوفة في موضع : فريق أو قبيل ، و « يرحم » صفة لها ، و « الرحماء » الخبر ، والعائد من الصفة إلى الموصوف محذوف ، تقديره : إن فريقا يرحمه الله : الرحماء .

فإن قيل : كيف يصح الابتداء بالنكرة ، والإخبار بالمعرفة عنها ؟

قيل: النكرة هنا قد خصصت بالوصف ، والرحماء لايقصد بهم قصد قوم بأعيانهم . فكان فيه كذلك نوع إيهام . فلما قرنت النكرة هنا بالصفة من المعرفة ، وقرنت المعرفة من النكرة بما فيها من إبهام: صح الإخبار بها عنها ، على أن كثيرا من النكرات يجرى مجرى المعارف في باب الأخبار إذا حصلت من ذلك فائدة ، والفائدة هنا حاصلة .

الوجه الثالث : أن تكون « ما » مصدرية ، وفى تصحيح الإخبار عنها بالرحماء ثلاثة أوجه .

أحدها: أن يكون المصدر هنا بمعنى المفعول ، تقديره: إن مرحوم الله من عباده الرحماء . ومنه (١١:٣١ هذا خلق الله) أى مخلوقه . وقال أبو علي : لك أن تجعل « ما » من قوله (والله مخرج ما كنتم تكتمون) مصدرية : أى كتمانكم ، وكتمانكم بمعنى مكتومكم ؛ لأن الكتمان لا يظهر ، و إنما يظهر المكتوم .

الوجه الثانى: أن المضاف إلى المصدر ، أو إلى الخبر: محذوف ، تقديره : إن ذوى رحمة الله من عباده الرحماء ، أى المستحقون لها ، أو إن رحمة الله حق الرحماء . ومثل هذين الوجهين فى قوله تعالى ( ٢ : ١٧٧ ولكن البرَّ مَنْ آمنَ ) هل تقديره : ولكن ذا البر من آمن ؟ ولكن البربرُّ من آمن .

الوجه الثالث: أن لا تقدر حذف مضاف ، غير أنك تجمل « الرحماء » هم الرحمة على المبالغة ، كما قالوا: رجل عدل ، ورجل زَوْر ، ورجل علم ، وقوم صُوَّم، إذا كثر منهم ذلك . ومنه قول الخنساء:

ترتع مارتعت ، حتى إذا أذكرت، فإنما هي إقبال وإدبار فتبت بما ذكرناه وهو قول من زعم امتناع الرفع في الرحماء . والله أعلم بالصواب .

المطلب » لإمام الحرمين الجويني الشافعي ، وعبارته جزلة ، حذا فيه حذو « نهاية المطلب » لإمام الحرمين الجويني الشافعي ، وأكثر استمداده من كلام ابن عقيل في الفصول ومن المجرد ، وفيه تهافت كثير ، حتى في كتاب الطهارة ، و باب المياه ، حتى إنه ذكر في فروع الآجر المجبول بالنجاسة كلاما ساقطا يدل على أنه لم يتصور هذه الفروع ، ولم يفهمها بالكياة . وأظن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة ، ولا يرجع إلى تحقيق .

وقد ذكر فى كتابه : أنه قرأ بنفسه على ابن كليب الحرابى ، ولم أعلم له ترجمة ، ولا وجدته مذكوراً فى تاريخ ، ويغلب على ظنى : أنه توفي بعد السمائة بقليل .

ورأيت في كلام ابن الوليدالمحدث: أن هذا الأزجى كان من كبار أصحاب أحمد وزهادهم ، ولم يزد على ذلك .

۲۹۲ \_ محمر بن عبر الله بن الجسين السامرى، الفقيه الفرضى، أبو عبدالله ويلقب نصير الدين، ويعرف بابن سُنَيْنَة ـ بسين مهملة مضمومة ونونين مفتوحتين بينها ياء ساكنة \_ هكذا ذكره ابن نقطة . وقال : وجدته بخط شيخنا ابن الأخضر.

وقال القطيعي محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن القاسم المعروف بابن بسينة ، وهو تصحيف.

ونسبه ابن النجار فقال: محمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن قاسم ابن إدريس المعروف بابن سنينة .

ولد سنة خمس وثلاثين وخمسائة بسامرا .

وسمع من ابن البطى ، وأبى حكيم النهروانى ، وعبد اللطف بن أبى سعد ببغداد وتفقه على أبى حكيم ، ولازمه مدة ، و برع فى الفقه والفرائض . وصنف فيها تصانيف مشهورة ، منها : كتاب « المستوعب » فى الفقه وكتاب « الفروق » وكتاب « البستان » فى الفرائض .

وولى الفضاء بسامرا ، وأعمالها مدة . ثم ولى القضاء والحسبة ببغداد ، ثم عزل عن القضاء ، و بقى على الحسبة . ثم عزل عنها وولى إشراف ديوان الزمام ، وعزل أيضاً . ولقب فى أيام ولايته « معظم الدين » ولما عزل عنه ألزم بيته مدة ، ثم أذن له فى العود إلى بلده ، فعاد إليها ، ثم رجع إلى بغداد فى آخر عره ، وبها توفى .

قال ابن النجار: كان شيخًا جليــلا، فاضلا نبيلا، حسن المعرفة بالمذهب والخلاف، له مصنفات فيهما حسنة، وما أظنه روى شيئًا من الحديث.

وذكر ابن الساعى المؤرخ: أنه كتب عنه ، وأجاز للشبخ عبد الرحيم بن الزجاج. وتوفى ليلة الثلاثاء السابع عشرى رجب سنة ست عشرة وستمائة ببغداد ، وصلى عليه من الغد بالنظامية ، وأمَّ الناس في الصلاة عليه عبد العزيز بن دلف ، ودفن بمقبرة باب حرب . وفى كتابيه « المستوعب » و « الفروق » فوائد جليلة ، ومسائل غريبة ، ورأيت لأبى عبد الله بن الوليد المحدث رسالة إليه يعاتبه فيها على قوله : إن أحاديث الصفات لا تقبل ؛ لكونها أخبار آحاد ، و بسط القول فى ذلك على طريقة أهل الحديث ، وملأها بالأحاديث والآثار المسندة .

۳٦٣ - عثمان بن مقبل بن قاسم الياسرى ، ثم البغدادى ، الفقيه الواعظ أبو عرو ، ويلقب جمال الدين ، من أهل « الياسرية » قرية من قرى بغداد ، على نهر عيسى .

قدم بغداد ، وسمَع بها من ابن الخشاب ، وشهدة ، وطبقتهما ، ومن دونهما ، وقرأ بنفسه . وتفقه على أبي الفتح بن المني ، وتكلم في المسائل ووعظ .

قال الناصح بن الحنبلى : سمّع درس شيخنا ابن المنى سنين ، وسمع الحديث الكثير، وسممت بقراءته ، ووعظ ولازم الوعظ ، وتقدم فى الوعظ إلى غاية تميز بها عن نظائره فى صلاح ودين وسمت .

وذكره عبد الصمد بن أبى الجيش فى شيوخه ، وقال : له تصانيف ، وقد حدث ، وسم منه جماعة ، وأظن ابن الصيرفى الحراني سمع منه وتفقه عليه ، فإنه يقول عنه : شيخنا . وقرأ عليه عبد الرزاق الرسعنى .

قال ابن الحنبلى : حدثنى الحافظ تقى الدين إبراهيم بن الأزهر الصريفينى قال : مات \_ يعنى الياسرى \_ يوم الخيس ضاحى نهار الحادى والعشرين من ذى الحجة سنة ست عشرة وستمائة .

قال الحافظ: وحضرت جنازته . وصلى عليه بجامع القصر فى خلق كثير، وجَمَّ غفير، بحيث لم أشاهد عداد جنازة أكثر خلقًا منها . وامتلأ الجامع . بحيث لا يكاد الإنسان بجد إلا موضع قدميه .

وذكر غيره : أنه دفن بباب حرب . رحمه الله تعالى .

الخطيب الواعظ، أبو عبد الله . ويلقب بهاء الدين . ويعرف بالحجة .

ذكر أن مولده في ربيع الأول سنة ثلاث وأر بعين وخسمائة بيعقو با .

وسمع ببغداد من أبى الفتح بن شاتيل ، وعبد المغيث الحربي ، وابن الجوزى وطبقتهم .

وذكر أنه سمع من أبى الوقت ، والشيخ عبد القادر وغيرهما . وولى الخطابة ببلدة يعقو با . ووعظ وسكن دَقوقا . وحدث بها و بأر بل ، وغيرهما . وحدث بأحاديث فيها وهم ، فعرف الخطأ فيها فترك روايتها . ذكره المنذرى . قال : وقد تتبع عليه غير ذلك . قال : وصنف كتاب « غريب الحديث » وحدث به بأر بل .

قلت: وصنف « شرح العبادات الخمس» لأبى الخطاب. وقرأه على أبى الفتح البن المنى سنة إحدى وثمانين. وكتب له عليه « قرأه علي مصدنفه الشيخ الأجل العالم الفقيه بهاء الدين حجة الإسلام، قراءة عالم بما فيه من غرائب الفوائد، وعجائب الفرائد» وكتب له عليه أيضاً الفخر إسماعيل، وأثنى على تصنيفه كثيراً.

توفى فى جمادى الأولى \_ وقيل : الآخرة \_ سنة سبع عشرة وستمائة بدقوقا . ودفن بها رحمه الله تعالى .

الأصل ، المصرى ، الفقيه الزاهد ، أبو القاسم . من أهل مصر .

سمع بها من البوصيرى ، وأبى عبد الله الأرتاحى ، وأبى الحسن بن نجا الواعظ . وزوجته فاطمة بنت سعد الخير ، وعبد المجيب بن زهير الحربي ، وربيعة الىمنى وجماعة .

و تفقه فى المذهب. وانقطع إلى الحافظ عبد الغنى عند قدومه مصر ، ولازمه ، وكتب عنه كثيراً من مصنفاته وغيرها . ذكر ذلك المنذرى ، وقال: سمع معنا من جماعة من شيوخنا . وصحب جماعة من المشايخ . وكان صالحاً ، مقبلا على مصالح

نفسه ، منفرداً ، قانعاً باليسير ، يظهر التجمل مع ما هو عليه من الفقر ، وحدث . وتوفى ليلة ثانى عشر صفر سنة ثمان عشرة وستمائة . ودفن من الغد بسفح جبل المقطم على شفير الخندق . رحمه الله تعالى .

ابن الفتح بن زريق المقدسي ، ثم الدمشقي ، الفقيه المناظر ، شهاب الدين أبو عبد الله .

ولد سنة خسين وخسمائة بجاعيل. ثم قدم دمشق، وسمع بها من أبي المكارم ابن هلال.

وقدم مصر، فسمع بالإسكندرية من السلني .

ورحل إلى بغداد، فسمع بها من أبي محمد بن الخشاب، وأبي الحسين اليوسفى، وشُهدة، وطبقتهم. وتفقه بها في المذهب، والخلاف على ابن المني، حتى برع. وكان بحاثا مناظرا، مفحما للخصوم، ذا حظ من صلاح وأوراد، وسلامة صدر، أمَّارًا بالمعروف، نَهَاء عن المنكر. وكتب بخطه كثيراً من الحديث وغيره من العلوم.

قال المنــذرى: لقيته بدمشق، وسمعت منه. وكان كثير المحفوظات، متحريا في العبادات، حسن الأخلاق.

وقال أبو المظفر سبط ابن الجوزى : كان زاهد عابدا ورعا ، فاضلا فى فنون العلوم . وحفظ مقامات الحريرى فى خمسين ليلة ، فتشوش خاطره . وكان مما يغسل باطن عينيه قد قل نظره . وكان سليم الصدر ، من الأبدال ، ما خالف أحدا قط . رأيته يوما \_ وقد خرج من جامع الجبل \_ فقال له إنسان : ما تروح إلى بعلبك ؟ فقال : بلى ، فمشى من ساعته إلى بعلبك بالقبقاب .

قال أبو شامة : كنت أراه يوم الجمعة قبل الزوال يجلس على درج المنبر

السفلي بجامع الجبل ، و بيده كتاب من كتب الحديث ، أو أخبار الصالحين . يقرؤه على الناس إلى أن يؤذن المؤذن للجمعة .

وتوفى يوم الأحد سلخ صفر سنة ثمان عشرة وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى .

وذكر المنذرى : أنه توفى فى تاسع عشر صفر . ودفن من الغد . وذكر بعده من توفى فى سلخ الشهر .

وروى عنه ابن البخارى ، ووالده أبو العباس أحمد . ويلقب بالنجم . تفقه على ابن المنى ، و برع ، ثم صار شافعياً ، وولى قضاء دمشق نيابة ، ثم عزل . وله تصانيف .

٢٦٧ على بن نابت بن طالب الطالباني البغدادي الأزجى ، الفقيه الواعظ أبو الحسن . ويلقب موفق الدين .

سمع ببغداد من صالح بن الرحلة ، وشُهدة . وسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل . وتفقه ببغداد على أبى الفتح بن المنى . واشتغل بالموصل بالخلاف على ابن يونس الشافعي . فأقام بحران مدة عند الخطيب ابن تيمية . ثم جرى بينه و بينه نكد ، فقدم دمشق ثم رجع ، وأقام برأس العين من أرض الجزيرة . ووعظ هناك ، وحدث وانتفع به .

قال ابن نقطة : وسمعت منه . وسماعه صحیح . قال : وذكر لى ابن شحامة الحرانی : أنه توفی فی شعبان سنة ثمان عشرة وستمائة برأس العین رحمه الله تعالی . قال : ونابت — یعنی أباه — أوله نون . وكذا قال المنذری ، وزاد : «والطالبانی» بفتح الطاء المهملة، و بعد الألف لام مفتوحة ، و باء موحدة ، و بعد الألف الثانية نون مكسورة .

وله كلام فى بيع الفلوس النافقة بأحد النقدين : أنه يجوز النساء فيها . قال : كما يجوز بيع غيرها من الرصاص والحديد والصفر والنحاس . قال: ومنع أحمد من السلف في الفلوس ، لايصح جملة على ماذكره الأصحاب: أنها أثمان ، لأنه يحتمل وجوها أخر ، منها: أنه لم يجوز السلم في الفلوس عدداً ، لاختلافها في الخفة والثقل. فأما وزنها فقياس المذهب صحته.

قال : ولو أراد المنع من أجل أنها أثمان لجوزه . إذا جعل رأس مال السلم فيها غير الأثمان ، و يحتمل أنه منع من السلم فيها بناء على الرواية التي نقلت عنه : أنه منع من النساء في أموال الربا ، سواء اتفق الجنس أو اختلف . ثم نقل عنه جواز النساء مع اختلاف الجنس . وهو الصحيح من المذهب . و يحتمل أنه منع من السلم فيها إذا كانت نافقة ، خوفا من تحريم السلطان لها قبل المحل ، فيصير كما لو أسلم في شيء يحتمل أن يوجد وأن لا يوجد ، فإنه لا يصح .

قال: ولا يصح جعلها أثماناً ، لأن الثمنية تختص بالذهب والفضة . وقد ذكر هذا أبو الخطاب في هدايته . وذكر ابن عقيل في الفصول : أن التفاضل يحرم في بيع أحد النقدين بمثله بعلة كونه موزون جنس ، فيتعدّى إلى كل موزون ، ولو كان كما ذكر لما جاز إسلام النقدين في الحديد والرصاص والنحاس . وقد زعم أنه أجاز ذلك استحساناً . وهذا لا يستقيم ؛ لأنه يزعم أن الوزن ثبت كونه غلة بإيماء صاحب الشرع ، وهي مقدمة على الاستحسان بإجماع الفقهاء ، ثم احتج على أنها ليست ثمناً بأنها تختلف في نفاقها وكسادها باختلاف البلدان والأزمان ، بخلاف النقدين ، و بأنها لا تثبت في الذمة مطلقة ، و بأنها في الغصب والإتلاف تقويم بالنقدين لا بالفلوس .

ثم أرسل ابن الطالباني هذا الـكلام إلى الشيخ موفق الدين المقدسي .

فكتب عليها: هذه مسألة فروعية اجتهادية ، لاحرج على المجتهد فيها إذا كان من أهل ذلك ، وليس ينبغى أن ينكر على مجتهد اجتهاده ، و إنما يتباحث الفقهاء ، ليعرف الصواب . والذى ذكره الإمام موفق الدين \_ يعنى ابن الطالبانى \_ من

كون الفلوس ليست ثمنا أصلياً: صحيح لما بينه. ولأنها لا تكون رأس مال في الشركة والمضاربة.

وأما منع الإمام أحمد رضى الله عنه من السلم فيها: فإن الذى ذكره الموفق فيها محتمل ، لولا أن الإمام أن أحمد قد علل ذلك بأنه يشبه الصرف . وهذا يحتمل أن يكون منه على سبيل الورع ، لشبه الفلوس بالأثمان في المعاملة بها ، وجريانها تَجْرَى الدراهم والدنانير ، وأما أنا : فإنني متوقف عن الفتياً في هذه المسألة ، ولست منكراً على من وافق فيها ، ولا على من خالف من عمل بفتياه .

قلت: أما كون الفلوس أثماناً عند نفاقها: فهو قول كثير من الأصحاب. وقد صرح به أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره. ومنهم من جعلها أثماناً بكل حال ، كصاحب « المبهج » وخالف في ذلك ابن عقيل في باب الشركة من فصوله ، ونصر أنها عروض بكل حال ، كا رجحه ابن الطالباني .

وأما مانقله ابن الطالباني عن أبي الخطاب في هدايته \_ أنه ذكر أن الأثمان هي الذهب والفضة خاصة \_ فهذا ذكره تفريعاً على الرواية الثانية والثالثة في علة ربا الفضل. وأما على المذهب المشهور: فإنه صرح بأن النقدين من جملة الموزونات، والعلة فيها الوزن، كما صرح بذلك غيره من الأصحاب. بل كلام أبي الخطاب في خلافه الصغير يقتضي أن العلة في النقدين الوزن بغير خلاف ، وأن الخلاف إنما هو في علة الأصناف الأربعة البواقي، وهكذا قال القاضي في خلافه الكبير، وابنه أبو الحسين. وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي الخواتيمي « رطل حديد برطلين حديد لا يجوز، قياساً على الذهب والفضة » فنص على أن علتهما الوزن المات على الذهب والفضة » فنص على أن علتهما الوزن المات المات

وبالجلة : فالمذهب المشهور : أن علة ربا الفضل في النقدين الوزن ، وعلة الربا في الأربعة البواقي الكيل ، كما قاله ابن عقيل ، ولم ينفرد ابن عقيل بهذا كما ذكر ، بل كل الأصحاب يوافقونه على هذا النقل ، و إن كان من متأخر بهم من رجح أن علة الذهب والفضة كونهما نقوداً ، أو كونهما جوهم يى الأثمان .

ولهذا قالوا في ربا النساء: إنه يحرم في كل مكيل بيع بمكيل ، أو موزون بيع -بموزون ، وإن اختلف الجنسان . واستثنوا من ذلك بيع العروض الموزونة بالنقدين

وقد نقل ابن منصور فى مسائله عن الثورى وأحمد و إسحاق جواز السلف فى الفلوس فى الفلوس . فإنه قال : قلت لأحمد : قال \_ يعنى سفيان \_ السلف فى الفلوس لا يرون به بأساً ، يقولون : يجوز برءوسها. قال \_ يعنى أحمد \_ : إن تجنبه رجل أرجو أن لا يكون به بأس . و إن اجترأ عليه رجل أرجو أن لا يكون به بأس .

قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة ، أو مايكال أو يوزن عما يؤكل أو يشرب.

قال إسحاق \_ يعنى ابن راهويه \_ لا بأس بالفلس بالفلس ، يداً بيد ، ولا بأس بالسلم في الفلوس ، إذا كان يمكنه ذهباً أو فضة ، رآه قوم كالصرف وليس ببين .

النفيس بن هبة الله بن وهبان بن روم بن سلمان بن عمد بن سلمان بن عمد بن سلمان بن سلمان بن صالح بن محمد بن وهبان ، السلمى ، الحديث ، شم البغدادى ، أبو نصر بن أبى جعفر ، الفقيه المحدث

ولد في عاشر ربيع الأول سنة سبعين وخمسائة ببغداد

وقرأ القرآن . وسمع الـكثير من أبى الفتح بن شاتيل ، وأبى السعادات القزاز، وخلق . وطلب بنفسه ، وأمعن و بالغ ، وارتحل فى الطلب إلى الشام والجزيرة ، وديار مصر ، والعراق ، وخراسان ، وما وراء النهر ، وخوارزم

وسمع بواسط من ابن المنداى، و بأر بل من ابن طبرزد، و بنيسا بور من المؤيد، و بهراة من أبى روح ، و بما وراء النهر من طائفة ، و بإصبهان من أصحاب زاهر وغيره ، و بدمشق من الكندى ، وابن الحرستانى وجماعة ، و بمصر من جماعة . ولق بالاسكندرية ابن المفضل .

وكتب بخطه الكثير. وتفقه في المذهب ، وتسكلم في مسائل الخلاف ، وحصل من الأدب طرفًا صالحًا . وحدث ببغداد ودمشق وغيرهما .

قال ابن النجار: كان مليح الخط، صحيح النقل والضبط، فاضلا حافظاً متقنًا ، ثقة صدوقًا . له النظم والنثر الجيد . وكان من أكمل الناس ظرفًا ولطفًا ، وحسن خلق ، وطيب عشرة وتواضع ، مع كمال صوءة ، ومسارعة إلى قضاء حوانج الإخوان .

قال: وعلقت عنه ببغداد ومَرْقَ شيئًا كثيرًا من شعره، وشعر غيره، فمنه: سلوا فؤادى : هل صفا شربه مذ نأيتم عنه أورّافا ؟ وهل يسليه إذا غبتم إن أودع التسليم أو راقا ؟ ومنه قوله :

وافت صحيفة أفضال مضمنة من التشوق أصنافاً وأوصافا تطولامن خليل لا أرى بدلا منه على حالتيه: صَدُّ أو صافي وقال المنذرى : علقت عنه بمصر فوائد ، وسمعت شيئًا من شعره . وكان حاد الخاطر، جيد القريحة، فقيهاً متأدباً شاعراً.

قتل شهيداً سنة ثمان عشرة وستمائة في فتنة النتار الكفار بخراسان . رحمه الله تعالى

قرئ على أبي الفتح الميدومي \_ بمصر، وأنا أسمع\_ أخبركم أبو الفرج الحراني \_ سماعاً \_ قال : أنشدنا رفيقنا أبو نصر عبد الرحيم بن شيخنا أبي جعفر النفيس ابن هبة الله بن وهبان الحدثي لنفسه:

تبلى يدى بعد ماخطَّت أناملها كأنها لم يكن طوعاً لها القلم على زمانك إذ وجداننا عدم شرخ الشبيبة ، فالأوقات تغتنم يوم الحساب إذا ما أفلس الأمم ٩ \_ طبقات ع ٢

يانفس و يحك نوحي حسرة وأسى واستدركي فارط الزلات واغتنمي وقدمى صالحاً تزكو عواقبه « والحديثى » نسبة إلى « الحديثة » مدينة على شاطىء الفرأت

• ٢٦٩ ـ نصر بن محمر بن على بن أبى الفرج أحمد بن الحصرى الهمدانى

• المقرى المحدث ، الحافظ الزاهد الأديب ، أبو الفتوح بن أبى الفرج .

• ويلقب برهان الدين . نزيل مكة ، وإمام حطيم الحنابلة بها .

ولد في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وخسمائة .

وقرأ القرآن بالروايات على أبى بكر بن الزاغوني ، وأبى الكرم الشهرزورى ومسعود بن الحصين ، وأبى المعالى بن السمين ، وسعد الله بن الدجاجي ، وجماعة غيرهم .

وسمع الحديث الحكثير من أبى الوقت ، والنقيب أبى طالب محمد بن أبى زيد الحسينى ، وهبة الله بن الشبلى ، وأبى المظفر بن التريكى ، وابن المادح ، والشيخ عبد القادر ، والمبارك بن خضير ، وأحمد بن المقرب ، وابن البطى ، وأبى زرعة ، و يحيى بن ثابت بن بندار ، وأبى بكر بن النقور ، وابن الحشاب ، وعبد الحق اليوسنى ، وشُهدة ، وخلق كثير من البغداديين ، والغر باء . وعنى بهذا الشأن .

وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه الكثير ، ولم يزل يقرأ و يسمع ، و يفيد إلى أنعلت سفه ، واشتغل بالأدب ، وحصل طرفاً صالحاً منه ، ثم خرج من بغداد إلى مكة سنة ثمان وتسعين وخسمائة ، فاستوطنها ، وأمّ بها بالحنابلة ، وكان شيخاً صالحاً متعبداً وقال ابن الدبيثي : كان ذا معرفة بهذا الشأن \_ يعنى الحديث \_ ونعم الشيخ

کان ، عبادة وثقة

وقال ابن نقطة : كان حافظاً ثقة .

وقال ابن النجار : كان حافظاً حجة نبيلا ، جم الفضائل ، كثير الحفوظ من أعلام الدين ، وأئمة المسلمين ، كثير العبادة ، والتهجد والصيام . وقال ابن مسدى : كان أحد الأئمة الأثبات ، مشاراً إليه بالحفظ .

وقال أبو المظفر السبط: سمعت منه بمكة. وكان متعبداً لايفتر من الطواف، صالحاً ثقة.

وقال أبو الفرج بن الحنبلي : سمعت عليه جزءاً في المسجد الحرام . وكان إماماً في علوم القرآن ، ومحدثاً حافظاً وعابداً .

قال لى الملك الحسن أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين : مارأيت أعبد من البرهان بن الحصرى كان يعتمر فى رمضان ثلاث عمر فى نهاره وثلاث عمر فى ليله. وقال لى شيخنا طلحة العلتى \_ ببغداد سنة أربع ، أو خس ، وسبعين \_ مافى بغداد مثل البرهان بن الحصرى فى علم القراءات ، ماتقدر تقرأ عليه سورة كاملة من شدة تحريره .

حدث أبو الفتوح بن الحصرى بالكثير ببغداد ، ومكة . وسمع منه خلق كثير من الأثمة والحفاظ ، وغيرهم .

روى عنه ابن الدبيثى ، وابن نقطة ، وابن النجار ، والضياء ، والبرزالى ، وابن خليل ، والسيف الباخرزى ، والتاج ابن القسطلانى ، ومقداد القيسى . وهو خاتمة أصحابه سمع منه كثيرا بمكة . من ذلك: سنن أبى داود بسماعه من أبى طالب ابن أبى زيد العلوى نقيب البصرة ، بسماعه من أبى على التسترى .

والذى ذكره عمر القرشى وغيره: أنه لم يوجد للعلوى سماع من السنن إلا الجزء الأول. وذكر غيره: أن العلوى طولب بأصل سماعه ببغداد، فانحدر إلى البصرة، واجتهد، فلم يجد سماعه إلا في الجزء الأول. ذكره ابن نقطة.

قال: وذكر شيخنا أبو الفتوح بن الحصرى: أن سماعه ظهر ، قال: ولا أعلم أحدا قال ذلك غيره.

قلت : الحافظ أبو الفتوح ثقة ، لامغمز فيه ، والعلوى غير متهم . وقد ادعى سماع الكتاب ، ولكن لم يظهر له فى ذلك الوقت إلا سماع الجزء الأول . فاحتاطوا وقرأوا عليه الباقى بالإجازة ، إن لم يكن سماعا . فلا يبعد ظهور سماعه

للباقى بعد ذلك ، كما جرى فى سنن ابن ماجة . ويصير السماع متصلا ، لا إجازة فيه على الصحبح ، بل الجهور على جواز القراءة للكتاب كله بالسماع بمجرد قول الشيخ الثقة . وقد تقدم ذكر هذه المسألة ، وفتاوى العلماء فيها . والله أعلم .

قال الحافظ الضياء: توفى شيخنا الحافظ الإمام ، إمام الحرم ، أبو الفتوح بالمهجم فى المحرم سنة تسع عشرة وستمائة . وذكر ابن مسدى : أنه قصد الىمين فأدركه أجله بالمهجم فى ربيع الآخر من السنة . وكذا ذكر ابن نقطة أنه بلغه .

وقال ابن الحنبلى: مات بالمهجم من أرض اليمن فى شهر ربيع الآخر وقيل: فى ذى القعدة سنة ثمان عشرة. وهذا القول الثانى نقله غير واحد أيضا. وكان خروجه إلى اليمن بأهله لقحط وقع بمكة. وكان ذا عائلة ، فنزح بهم إلى اليمن فى البحر سنة ثمان عشرة. وقيل: إنه سكن المهجم إلى حين وفاته. رضى الله عنه.

٠٧٠ - عيد الكريم بن نجم بن عبد الوهاب ابن عبدالواحد الشيرازي

الدمشقى ، ابن الحنبلى الفقيه ، أبو الفضائل ابن أبى العلاء بن شرف الإسلام . ويلقب شهاب الدين . أخو ناصح الدين عبد الرحمن الآتى ذكره إن شاء الله تعالى . وهو أصغر من الناصح بتسع سنين .

سمع ببغداد من نصر الله القزاز . وأجاز له الحافظ أبو موسى المديني ، وأبو العباس الترك ، وعبد الحق بن عبد الخالق .

وتفقه و برع ، وأفتى وناظر ، ودرس بمدرسة جده بدمشق .

قال أبو شامة : هو أخو البهاء والناصح . وهو أصغرهم . وكان أبرعهم في الفقه والمناظرة والحجا كمات ، بصيرا بما يجرى عند القضاة في الدعاوى والبينات .

وقال ابن الساعى فى تاريخه : كان فقيها فاضلا خيرا ، عارفا بالمذهب والخلاف .

وقال غيره : وكان ذا قوة وشهامة ، وانتزع مسجد الوزير من يد العالم السخاوى ، و بقى للحنابلة إلى الآن .

قال المنذرى : حدث ، ولقيته بدمشق فى الدفعة الأولى ، ولم يتفق لى السماع منه . ولنا منه إجازة .

توفى فى سابع ربيع الأول سنة تسم عشرة وستمائة . ودفن من الغد بسفح قاسيون . رحمه الله تعالى .

۲۷۱ - عبر الحميد بن مرى بن ماضى بن نامى ، المقدسى الفقيه ، أبو أحمد أريل بغداد .

سمع الكثير من ابن كليب وطبقته. وحدث عنه بنسخة ابن عرفة ، سمعها منه الحافظ الضياء. وتفقه في المذهب. وكان حسن الأخلاق صالحاً خيراً ، متودداً .

توفى فى ليلة الثلاثاء ثالث جمادى الأولى سنة عشرين وستمائة ، ودفن من الغد بباب حرب .

قال ابن النجار : وأظنه جاوز الخمسين بيسير، رحمه الله تعالى .

الله بن عبد الله بن أهمر بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ، ثم الدمشقى ، الصالحي الفقيه ، الزاهد الإمام ، شيخ الإسلام ، وأحد الأعلام ، موفق الدين أبو محمد ، أخو الشيخ أبي عمر المتقدم ذكره .

ولد فى شعبان سنة إحدى وأر بعين وخمسائة بجماعيل ، ووهم الدبيثى قى ذكر مولده .

وقدم دمشق مع أهله وله عشر سنين ، فقرأ القرآن ، وحفظ محتصر الخرق ، واشتغل ، وسمع من والده ، وأبي المكارم بن هلال ، وأبي المعالى بن صابر وغيرهم .

ورحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبد الغنى سنة إحدى وستين ، وسمما الكثير من هبة الله الدقاق ، وابن البطى ، وسمد الله الدجاجى ، والشيخ عبدالقادر ، وابن تاج الفراء ، وابن شافع ، وأبى زرعة ، و يحيى بن ثابت ، والمبارك ابن خضير ، وأبى بكر بن النقور ، وشُهد ، وخلق كثيرة ، وسمع بمكة من المبارك ابن الطباخ ، و بالموصل من خطيها أبى الفضل .

وأقام عند الشيخ عبد القادر بمدرسته مدة يسيرة ، فقرأ عليه من الخرق ،

وأقام عند الشيخ عبد القادر بمدرسته مدة يسيرة ، فقرأ عليه من الخرق ، ثم توفى الشيخ ، فلازم أبا الفتح بن المنى . وقرأ عليه المذهب ، والخلاف والأصول حتى برع ، وأقام ببغداد نحواً من أر بع سنين . هكذا ذكره الضياء ، عن أمه ، وهى أخت الشيخ ، ثم رجع إلى دمشق ، ثم عاد إلى بغداد سنة سبع وستين . كذا قال سبط ابن الجوزى .

وذكر الناصح ان الحنبلى: أنه حج سنة أربع وسبعين، ورجع مع وفد المراق إلى بغداد، وأقام بها سنة ، فسمع درس ابن المني، قال: وكنت أنا قد دخلت بغداد سنة اثنتين وسبعين، واشتغلنا جميعاً على الشيخ أبى الفتح بن المنى، ثم رجع إلى دمشق، واشتغل بتصنيف كتاب « المغنى » فى شرح الخرق ، فبلغ الأمل فى إتمامه ، وهو كتاب بليغ فى المذهب، عشر مجلدات ، تعب عليه ، وأجاد فيه وجمل به المذهب.

وقرأه عليه جماعة ، وانتفع بعلمه طائفة كثيرة ، قال : ومشى على سمت أبيه وأخيه في الخير والعبادة ، وغلب عليه الاشتغال بالفقه والعلم .

وقال سبط ابن الجوزى: كان إماماً في فنون ، ولم يكن في زمانه \_ بعد أخيه أبى عمر والعاد \_ أزهد ولا أورع منه ، وكان كثير الحياء ، عزوفاً عن الدنيا وأهلها هيئاً ليناً متواضعاً ، محباً للمساكين حسن الأخلاق ، جواداً سخياً . من رآه كأنه رأى بعض الصحابة . وكأ ما النور يخرج من وجهه ، كثير العبادة ، يقرأ كل يوم وليلة سُبعاً من القرآن ، ولا يصلى ركمتي السنة في الغالب إلا في بيته ، اتباعاً للسنة ، وكان يحضر مجالسي دائما في جامع دمشق وقاسيون .

وقال أيضاً: شاهدت من الشيخ أبى عمر، وأخيه الموفق، ونسيبه العاد : ما نرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد، فأنساني حالهم أهلى وأوطاني، ثم عدت إليهم على نية الإقامة، عسى أن أكون معهم في دار المقامة.

وقال ابن النجار : كان الشيخ موفقُ الدين إمام الحنابلة بالجامع . وكان

ثقة حجة نبيلا ، غزير الفضل ، كامل العقل ، شديد التثبت ، دائم السكوت ، حسن السمت ، نزها ورعاً عابداً على قانون السلف ، على وجهه النور ، وعليه الوقار والهيبة ، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه ، صنف التصانيف المليحة في المذهب والخلاف ، وقصده التلامذة والأصحاب ، وسار اسمه في البلاد ، واشتهر ذكره . وكان حسن المعرفة بالحديث ، وله بد في علم العربية .

وقال عمر من الحاجب الحافظ في معجمه : هو إمام الأئمة ، ومفتى الأمة . خصه الله بالفضل الوافر ، وأخاطر الماطر ، والعلم الكامل . طنت في ذكره (١) الأمصار ، وضنت بمثله الأعصار . قد أحذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية . فأما الحديث : فهو سابق فرسانه . وأما الفقه : فهو فارس ميدانه ، أعرف الناس بالفتيا . وله المؤلفات الغزيرة . وما أظن الزمان يسمح بمثله ، متواضع عند الخاصة والعامة ، حسن الاعتقاد ، ذو أناة وحلم ووقار . وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير . وصار في آخر عمره بقصده كل أحد . وكان كثير العبادة دائم التهجد ، لم ير مثله ، ولم ير مثل نفسه .

وقال أبو شامة : كان شيخ الحنابلة موفق الدين إماماً من أعمة المسلمين ، وعلماً من أعلام الدين في العلم والعمل . صنف كتباً حساناً في الفقه وغيره ، عارفا بعدان الأخبار والآثار . سمعت عليه أشياء . وكان بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يؤم بالجامع المظفرى ، ويخطب يوم الجمعة إذا حضر . فإن لم يحضر فعبد الله بن أبي عمر هو الخطيب والإمام . وأما بمحراب الحنابلة بجامع دمشق فيصلي فيه الموفق إذا كان حاضراً في البلد ، وإذا مضى إلى الجبل صلى العماد أخو عبد الغني ، و بعد موت العماد : كان يصلي فيه أبو سليمان بن الحافظ عبد الغني ، مالم يحضر الموفق وكان بين العشائين يقنفل حذاء الحراب . وجاءه مرة الملك العزيز بن العادل يزوره ، فصادفه يصلي ، فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته . شم اجتمع

<sup>(</sup>١) في مخطوط الثقافة « بكده »

به ولم يتجوز في صلاته . وكان إذا فرغ من صلاة العشاء الآخرة يمضى إلى بيته بالرصيف، ومعه من فقراء الحلقة من قدره الله تعالى . فيقدم لهم ماتيسر يأكلونه معه .

ومن أظرف ماحكى عنه : أنه كان يجعل في عمامته ورقة مصرورة فيها رمل يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والإجازات وغييرها . فاتفق ليلة خطفت عمامته ، فقال لخاطفها : يا أخى خذ من العامة الورقة المصرورة بما فيها ورد العامة أغطى بها رأسي وأنت في أوسع الحل مما في الورقة . فظن الخاطف أنها فضة ورآها تقيلة ، فأخذها ورد العامة . وكانت صغيرة عتيقة . فرأى أخذ الورقة خيراً منها بدرجات . فخلص الشيخ عمامته بهذا الوجه اللطيف .

و بلغنى من غير وجه عن الإمام أبى العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال : مادخل الشام \_ بعد الأوزاعي \_ أفقه من الشيخ الموفق .

وقد أفرد الحافظ الضياء ، سيرة الشيخ في جزئين . وكذلك أفردها الحافظ الذهبي .

قال الضياء : كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره ، إماماً في علم الحديث ومشكلاته ، إماماً في الفقه ، بل أوحد زمانه فيه ، إماماً في علم الخلاف ، أوحد زمانه في الفرائض ، إماماً في أصول الفقه ، إماماً في النحو ، إماماً في الحساب ، إماماً في النجوم السيارة والمنازل . قال : ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح بن المنى هنا ؛ فإن بغداد مفتقرة إليك ، وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك .

وكان شيخنا العهاد يعظم الشيخ الموفق تعظيما كثيراً ، ويدعو له ، ويقعد بين يديه ، كما يقعد المتعلم من العالم .

وسمعت الإمام المفتى شيخنا أبا بكر محمد بن معالى بن غنيمة ببغداد يقول : ما أعرف أحداً في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق .

وسمعت أبا عمرو بن الصلاح المفتى يقول: ما رأيت مثل الشيخ الموفق. وقال الشيخ عبد الله اليونيني: ما أعتقد أن شخصاً ممن رأيته حصل له من الحكال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الحكال سواه. فإنه رحمه الله كان كاملا في صورته ومعناه من الحسن والإحسان ، والحلم والسؤدد والعلوم المختلفة ، والأخلاق الجميلة ، والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره. وقد رأيت من كرم أخلاقه ، وحسن عشرته ، ووقور حلمه ، وكثرة علمه وغزير فطنته ، وكمال مروءته ، وكثرة حيائه ، ودوام بشره ، وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها ، والمناصب وأربابها : ما قد عجز عنه كبار الأولياء . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن يلهمه ذكره » فقد ثبت بهذا أن إلهام الذكر أفضل من الكرامات ، وأفضل الذكر ما يتعدى نفعه إلى العباد ، وهو تعليم والعمل والسنة ، وأعظم من ذلك وأحسن : ما كان حبلة وطبعاً ، كالحلم والكرم والعقل والحياء ، وكان الله قد حبله على خلق شريف ، وأفرغ عليه المكارم إفراغا ، وأسبغ عليه النعم ، ولطف به في كل حال .

قال : وكان لا يناظر أحداً إلا وهو يتبسم ، حتى قال بعض الناس : هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمة .

قال: وأقام مدة يعمل حلقة يوم الجمعة بجامع دمشق، يناظر فيها بعد الصلاة. ثم ترك ذلك في آخر عمره. وكان يشتغل عليه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار. ثم يقرأ عليه بعد الظهر، إما من الحديث أو من تصانيفه إلى المغرب. وربحا قرأ عليه بعد المغرب وهو يتعشى. وكان لايرى لأحد ضجرا. وربما تضرر في نفسه ولا يقول لأحد شيئاً.

## ذكر شيء من كراماته

قال سبط ابن الجوزى : حكى أبو عبد الله بن فضل الاعتاكى قال : قلت في نفسي : لوكان لى قدرة لبنيت للموفق مدرسة ، وأعطيته كل يوم ألف درهم .

قال ؛ فجيْت بعد أيام ، فسلمت عليه ، فنظر إلى وتبسم، وقال : إذا نوى الشخص نية كتب له أجرها .

وحكى أبو الحسن بن حدان الجرائحى قال: كنت أبغض الحنابلة ، لما شنع عليهم من سوء الاعتقاد . فرضت مرضاً شنج أعضائى ، وأقمت سبعة عشر يوماً لا أتحرك ، وتمنيت الموت . فلما كان وقت العشاء جاءنى الموفق ، وقرأ علي آيات وقال (ونهزل من القرآن ما هو شفاء للناس ورحمة للمؤمنين) ومسح على ظهرى فأحسست بالعافية ، وقام . فقلت : يا جارية ، افتحى له الباب . فقال : أنا أروح من حيث جئت . وغاب عن عينى ، فقمت من ساعتى إلى بيت الوصوء . فلما أصبحت دخلت الجامع ، فصليت الفجر خلف الموفق ، وصافحته ، فعصر يدى وقال : احذر أن تقول شيئاً . فقلت : أقول وأقول .

وقال قوام جامع دمشق : كان ليلة يبيت في الجامع ، فتفتح له الأبواب فيخرج و يعود ، فتغلق على حالها .

وحدث العفيف كتائب بن أحد بن مهدى البانياسي \_ بعد موت الشيخ الموفق بأيام \_ قال : رأيت الشيخ الموفق على حافة النهر يتوضأ . فلما توضأ أحد قبقابه ومشى على الماء إلى الجانب الآخر ، ثم لبس القبقاب \_ وصعد إلى المدرسة \_ يعنى مدرسة أخيه أبي عر \_ ثم حلف كتائب بالله لقد رأيته ، ومالى فى الكذب حاجة ، وكتمت ذلك فى حياته . فقيل له : هل رآك ؟ قال : لا . ولم يكن ثم أحد ، وذلك وقت الظهر . فقيل له : هل كانت رجلاه تغوص فى الماء ؟ قال : لا ، إلا كأنه يمشى على وطاء رحمه الله .

وقرأت بخط الحافظ الذهبي : سمعت رفيقنا أبا طاهر أحمد الدريبي سمعت الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حاتم \_ وزرت معه قبر الشيخ الموفق \_ فقال : سمعت الفقيه محمد اليونيني شيخنا يقول : رأيت الشيخ الموفق يمشي على الماء(١) .

<sup>(</sup>١) كان أولى بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتوخ البلدان

## ذكر تصانيفه

صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب، فروعاً وأصولاً. وفي الحديث، واللغة، والزهد، والرقائق. وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأثمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، ولوكان بالرد عليهم. وهذه طريقة أحمد والمتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وعيره، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأم بالإقرار ولإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، من غير تفسير ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف، ولا تأويل ولا تعطيل.

فمن تصانيفه في أصول الدين « البرهان في مسألة القرآن » جزء « جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن » جزء « الاعتقاد » جزء « مسألة العلو » جزآن « فضائل الصحابة » جزآن « فضائل الصحابة » جزآن . وأظنه « منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين » ، « رسالة » إلى الشيخ فحر الدين بن تيمية في تخليد أهل البدع في النار « مسألة » في تحريم النظر في كتب أهل الكلام .

ومن تصانيفه في الحديث « مختصر العلل » للخلال ، مجلد ضخم « مشيخة شيوخه » جزء . وأجزاء كثيرة خرجها .

ومن تصانيفه في الفقه «المفنى في الفقه» عشر مجلدات « البكافي في الفقه » أربع مجلدات « المقنع في الفقه » مجلد « مختصر الهداية » مجلد « العمدة » مجلد صفير « مناسك الحج » جزء « ذم الوسواس» جزء . وفتاوى ومسائل منثورة ، ورسائل شتى كثيرة .

ومن تصانيفه في أصول الفقه « الروضة » مجلد .

وله في اللغة والأنساب ونحو ذلك « قنغة الأريب في الغريب » مجلد صغير « التديين في نسب القرشيين » مجلد « الاستبصار في نسب الأنصار » مجلد . وله في الفضائل والزهد والرقائق ونحو ذلك «كتاب التوابين» جزآن «كتاب المتحابين في الله » جزآن «كتاب الرقة والبكا » جزآن « فضائل عاشوراء » حزء « فضائل العشر » جزء .

وانتفع بتصانيفه المسلمون عموما ، وأهل المذهب خصوصاً . وانتشرت واشتهرت بحسن قصده و إخلاصه في تصنيفها . ولا سياكتاب « المغنى » فإنه عظم النفع به ، وأكثر الثناء عليه .

قال الحافظ الضياء: رأيت الإمام أحمد بن حنبل في النوم وألتي علي مسألة في الفقه . فقلت : هذه في الحرق . فقال : ماقصر صاحبكم الموفق في شرح الحرق . وقرأت بخط الحافظ الدبيثي قال : سمعت الشيخ علاء الدين المقدسي - قلت وقد أجاز لي المقدسي هذا \_قال: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية - قال الذهبي : وأظنني سمعت من شيخنا ابن تيمية - يقول: قال لي الشيخ تاج الدين عبد الرحن ابن إبراهيم القزازي : كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخنا يرسلني أستعير له المحلي والمجلي من ابن عربي ، وقال : قال الشيخ عز الدين : مارأيت في أستعير له المحلي والمجلي من المحلي والمجلي ، وكتاب المغني للشيخ موفق الدين بن قدامة في جودتهما وتحقيق مافيها .

ونقل عن ابن عبد السلام أيضاً أنه قال : لم تطب نفسى بالفتيا حتى صار عندى نسخة المفنى .

وقد سبق قول الناصح بن الحنبلي في مدح المغنى ، مع أنه قد كان يسامى الشيخ في زمانه .

وللشيخ يحيى الصرصرى في مدح الشيخ وكتبه ، في جملة القصيدة الطويلة اللامهـة :

أ على فقهه ، بثبت الأصول محولي بمقنع فقه عن كتاب مطول وعمدته من يعتمدها يحصل أماست بها الأزهار أنفاس شمأل وتحمل في المفهوم أحسن محمل

وفى عصرنا كان الموفق حجة كيفي الخلق بالكافى أ، وأقنع طالباً وأغنى بمغنى الفقه من كان باحثاً وروضته ذات الأصول كروضة تدل على المنطوق أوفى دلالة

وللشيخ موفق الدين نظم كثير حسن . وقيل : إن له قصيدة في عو يصاللغة طويلة . وله مقطعات من الشعر . فمنها قوله :

أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع تخترمنك عن قريب أغرك أن تخطيك الرزايا فكم الموت من مهم مصيب؟ كؤوس الموت دائرة علينا وما المرء بد من نصيب إلى كم تجعل التسويف دأبا أما يكفيك إنذار المشيب؟ أما يكفيك إنذار المشيب؟ أما يكفيك أنك كل حين تمرُّ بغير خالٍ أو حبيب؟ كأنك قد لحقت بهم قريباً ولا يغنيك أفراط النحيب قال سبط ابن الجوزى: وأنشدني الموفق لنفسه:

سوى القبر؟ إنى إن فعلت لأحمق وشيكا ، وينعانى إلى ، فيصدق فه ل مستطيع رَفْق مايتخرق فن ساكت أو معول يتحرق وأدمعهم تنهل : هـذا الموفق وأودعت لحداً فوقه الصخر مطبق ويسلمنى للقـبر من هو مشفق فإنى لما أنزلته لمصدق

أبعد بياض الشعر أعرِّ مسكناً يخـبرنى شـيبى بأنى ميت تخرق عـرى كل يوم وليلة كأبى بجسمى فوق نعشى ممدداً إذا سـملوا عنى أجابوا وأعولوا وغيبت في صدع من الأرض ضيق ويحثو على الترب أوثق صاحب فيا رب كن لى مؤنساً يوم وحشتى

وما ضربى إلى الله صائر ومن هو من أهلى أبر وأرفق قال أبو شامة : ونقلت من خطه :

لا تجلسن بباب من يأبي عليك دخول داره و يقول حاجاتي إليه له يعوقها إن لم أداره وأتركه وأقصد ربها تقضى ورب الدار كاره

تفقه على الشيخ موفق الدين خلق كثير . منهم ابن أخيه الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ، والمراتبي .

وسمع منه الحديث خلائق من الأئمة والحفاظ وغيرهم . وروى عنه ابنالدبيثي ، والضياء ، وابن خليل ، والمنذرى .

وحدث ببغداد . وسمع منه بها رفيقه أبو منصور عبد العزيز بن طاهر بن ثابت الخياط المقرى سنة ثمان وستين وخمسمائة .

توفى رحمه الله يوم السبت يوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة بمنزله بدمشق وصلى عليه من الغد . وحمل إلى سفح قاسيون . فدفن به . وكان له جمع عظيم . امتد الناس في طرق الجبل فملؤوه .

قال أبو المظفر سبط ابن الجوزى: حكى إسماعيل بن حماد الكاتب البغدادى قال: رأيت ليلة عيد الفطركأن مصحف عثمان قد رفع من جَامع دمشق إلى السماء. فلحقنى غم شديد. فتوفى الموفق يوم العيد.

قال: ورأى أحد بن سعد \_ أخو محمد بن سعد الـ كاتب المقدسى ، وكان أحد هذا من الصالحين \_ قال: رأيت ليلة العيد ملائكة يبزلون من السماء جلة ، وقائل يقول: الزلوا بالنوبة . فقلت: ما هذا ؟ قالوا: ينقلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب.

قال : وقال عبد الرحمن بن محمد العلوى : رأيت كأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ، وقبر بقاسيون يوم عيد الفطر . قال : وكنا بجبل بني هلال . فرأينا على

قاسيون ليلة العيد ضوءاً عظيما ، فظننا أن دمشق قد احترقت . وخرج أهل القرية ينظرون إليه ، فوصل الخبر بوفاة الموفق يوم العيد . ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى .

قال سبط ابن الجوزى : وكان له أولاد : أبو الفضل محمد ، وأبو العز يحيى ، وأبو المجد عيسى . وكان من وأبو المجد عيسى . وكان من الصالحين . وله بنات .

اقال: ولم يعقب من ولد الموفق سوى عيسى ، خلف ولدين صالحين وماتا ، وانقطع عقبه .

قلت: أما أبوالفضل محمد: فولد فى ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسائة . وكان شابًا ظريفًا فقيهًا . تفقه على والده ، وسافر إلى بغداد ، واشتغل بالخلاف على الفخر إسماعيل . وسمع الحديث .

وتوفى فى جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وخسمائة بهمدان . وقد كمل ستا وعشرين سنة رحمه الله .

وأما أبو المجد عيسى: فياقب مجد الدين . تفقه وسمع الحديث السكثير بدمشق من جماعة كثيرة من أهلها ، ومن الواردين عليها وسمع بمصر من إسماعيل بن ياسين ، والبوصيرى ، والارتاحى ، وفاطمة بنت سعد الخير ، وغيرهم . وحدث . ذكره المنذرى ، وقال : ولى الخطابة والإمامة بالجامع المظفرى بسفح قاسيون . قال : واجتمعت معه بدمشق ، وسمعت معه من والده .

وتوفى فى جمادى الآخرة فى خامسه \_ أو سادسه \_ سنة خمس عشرة وستمائة رحمهم الله تعالى .

ومما رثى به الشيخ موفق الدين رحمه الله ما قاله فيــه الشيخ صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي في قصيدة له :

لم يبق لى بعد الموفق رغبة فى العيش، إن العيش سم منقع صدر الزمان وعينه وطرازه ركن الأنام الزاهد المتورع

شمل الشريعة بعده لا يجمع إن هالهم أمر إليه يفزعوا ويذب عن دين الإله ويدفع يبدى العجائب، نورها يتشعشع غرضا لكل بليه وحبله يتقطع تبكى عليه وحبله يتقطع تلك المحافل، ليتها لو ترجع للناس خير، أو مقال يسمع بيضاء في كل الفضائل ترتع عن باب ربك في العبادة توسع والله ينظر والخلائق هجع والله ينظر والخلائق هجع كربور داود النبي ترجع لفدتك أفئدة عليك تقطع

بحر العاوم أبو الفضائل كلها كان ابن أحمد في مقام محمد في مقام محمد في مقام محمد بيعين مشكله ، ويوضح سره بيمسيرة يجلو الظلام ضياؤها فاليوم قد أضحى الزمان وأهله والعالم قد أمسى كأن بواكيا وتعطلت تلك المجالس ، وانقضت هيهات بعدك يا موفق يرتجى لله درك كم لشخصك من يد قد كنت عبداً طائعاً لا تنشى كم ليلة أحييتها وعمرتها تتلوكتاب الله في جنح الدجى لوكان يمكن من فدائك رخصة

## ذكر نبذة من فتاويه ، ومسائله من غير كتبه المشهورة

قرأت بخط بعض أصحابه ، قال الشيخ موفق الدين في مسألة : ماإذا اجتمع جنب وحائض ، ووجدا من الماء مايكني أحدها . قال : إن كانت المرأة زوجة للرجل ، فهي أحق ؛ لأنها تبييح له الوطء ، وهو يرجع إلى بدل ، وإن كانت أجنبية منه ، فهو أحق ؛ لأنه يستبيح الصلاة ، وهي ترجع إلى التيمم .

وسئل إذا أعتقت الجارية : هل يجب عليها أن تستبرى، نفسها بحيضة ، أم بثلاث ؟ قال : إن كانت تعلم أن سيدها لم يكن يطؤها ، لم يجب عليها الاستبراء إلا في صورة واحدة ، وهي فيما إذا اشتراها فأعتقها ، فأراد أن يتزوجها : يجب عليها الاستبراء بحيضة ، و إن كانت تعلم أنه كان يطؤها : وجب عليها استبراء نفسها

بحيضة ، وإلحاقها بالإماء أولى من إلحاقها بالحرائر ؛ لأن المقصود هو الاستبراء ، وذلك حاصل بحيضة واحدة ، ولأن الثلاث : إما عدة عن زكاح ، أو مايشبهه وهو الوطء بالشبهة . وكل واحد منهما منتف هنا .

وقال فيما إذا انفقت التصرية من غير قصد البائع: يتخير، كا يتخير لو قصدها، وفيما إذا ردها المشترى بعيب سوى التصرية: يجب الصاع من النمر، قيل له: هي من ضمانه، فيكون اللبن بمنزلة الخراج؟ قال: اللبن ورد عليه العقد، وكان موجوداً بخلاف غيره من المنافع والخراج.

وسئل عن الجارية المشتركة بين جماعة : هل يجوز لـكل واحد النظر إلى عورتها ؟ فقال : لا يجوز ذلك ، وخالف هذا ماإذا كان العبد مشتركا بين نساء يجوز لهن النظر إليه ، لأن المجوز للنظر لهمنا هو الحاجة إلى الاستخدام ، وهو موجود في العبد المشترك ، والنظر إلى عورة الجارية : إنما جاز لتمكنه من الوطء ، وهو لهمنا منتف للاشتراك .

وسئل إذا كان على أعضاء وضوئه كلم اجراحة ، أيجزيه أن يغسل الصحيح ثم يتيمم له التيمم له الماني والثالث والرابع ، فيتيمم أربع تيمات .

وقال فيمن أعتق أباه في مرض موته : الأقيس أنه لايرث ، والمذهب الإرث . وقال أبو الخطاب : إذا أقرَّ في مرض موته بعتق ابن عمه ، يعتق ولا يرث .

ومما نقلته من خط السيف بن المجد من فتاوى جده الشيخ موفق الدين وقد سئل عن معاملة من في ماله حرام ؟ فأجاب : الورع : اجتناب معاملة من في ماله حرام ، فإن من اختلط الحرام في ماله : صار في ماله شبهة بقدر مافيه من الحرام ، إن كثر الحرام كثرت الشبهة ، وإن قل قلت ، وذكر حديث «الحلال بين ، والحرام بين » وأما في ظاهر الحريم : فإنه يباح معاملة من لم يتعين التحريم في النمن الذي يؤخذ منه ؛ لأن الأصل : أن ما في يد الإنسان ملكه

وقد قال بعض السلف : بع الحلال ممن شأت ، يعنى إذا كانت بضاعتك حلالا فلا حرج عليك في بيعم الممن شأت ، ولكن الورع : ترك معاملة من في ماله الشبهات ، فقد قال النبي ضلى الله عليه وسلم « دع ماير يبك إلى مالا ير يبك » . وسئل عما إذا تعين ثمن خر أو خنز ير من الكافر : ماالحكم في أخذه

وسئل عما إذا تعين عن عمر الو عجرير من المتقنة الرحبي الشافعي : منهم ، يعنى بعقد ونحوه ؟ وكان قد أجاب قبله ابن المتقنة الرحبي الشافعي : لا يجوز ذلك ، إذا تعين . فأجاب الشيخ موفق الدين : الأولى تركه . ويجوز أخذه إذا كان جائزاً في دينهم ؛ لأننا أقررناهم على مايعتقدون من دينهم .

وسئل عن خلافة أبى بكر: ثبتت بالنص أو بالقياس ؟ فأجاب ابن المتقنة: ثبتت بإجماع الصحابة واتفاقهم. فكتب الشيخ الموفق: ثبتت بنص النبي صلى الله عليه وسلم، في أخبار كثيرة، ذكر بعضها.

وسئل ابن اَلمتقنة فى بعض ذكر الحرب تكرر «حرب عوان » ماالعوان فى اللغة ؟ فأجاب : « العوان » أشد مايكون. فضرب الشيخ على الجواب وكتب: الحرب التى تقدمها حرب أخرى .

قال السيف : وكتب ابن الجوزى عن كلام شيخ الإسلام الأنصارى : كان عبد الله الأنصارى عيل إلى التشبيه . فلا يقبل قوله ، فألحق جدى : حاشاه من التشبيه ، ولا يقبل قول ابن الجوزى فيه .

وقال في القرية التي فيها أر بعون يسمعون النداء من المصر: إنهم محيرون بين إقامة الجمعة بها، و بين السعى إلى المصر. قال: وهو أولى ، للخروج من الخلاف. قال: فإن كانت قرية فيها أر بعون ، وقرية فيها دون الأر بعين: فإن مضى الأقل إلى الأكثر، فأقاموا عندهم الجمعة: جاز، و بالمكس لا يجوز، و إن جاء إلى أهل الأر بعين إمام من غيرهم، فأقام بهم الجمعة: جاز ؟ لأنه عمن تجب عليه الجمعة، فجاز أن يكون إماماً لغيره من أهل القرية.

ونقل ابن حمدان الحرائي : أن قاضي حرات أرسل سؤالا إلى الشيخ

موفق الدين فى وكيل الغائب ، إذا طالب بدين موكله ، فادعى المدين : أن موكله قد استوفى دينه ، فهل للقاضى دفع الوكيل ومنعه من الاستيفاء ، حتى يحلف الموكل: أنه ما استوفى ولا أبرأ ؟

فأجاب الشيخ موفق الدين : إن الوكيل لا يتمكن من الاستيفاء ، من غير عين موكله ، وعلل بأن الموكل لوكان حاضراً ما استحق الاستيفاء بغير يمين ، والوكيل قائم مقامه .

وذكر ابن حمدان : أن الناصح ابن أبي الفهم أنكر ذلك . وقال : لاخلاف في المذهب أن الوكيل لا يمتنع من الاستيفاء بذلك. وأخرج كلام القاضي وابن عقيل في المجرد بما يقتضي ذلك . وذكر عن بعض الشافعية : أنه حكى في هذه المسألة خلافاً بينهم .

قال الناصح: وقد ذكر الموفق في الكافى: أن الدعوى على الغائب لاتسمع إلا ببينة ، ودعوى المدين الإبراء والاستيفاء لهمنا دعوى بلا ببينة على غائب ، فكيف تسمع ؟ ثم أرسل هذا إلى الشيخ الموفق .

فأجاب: أما المسألة التي في الوكالة: فإنما أفتيت فيها باجتهادي ، بناء على ما ذكرت من التعليل . فإذا ظهر قول الأصحاب وغيرهم بخلافه فقولهم أولى . والرجوع إلى قولهم متعين ، لكن ما ذكره بعض الشافعية يدل على أنها مختلف فيها ، وأنها بما يسوغ فيه الاجتهاد . وأما قولى وقول الفقهاء «لا تسمع الدعوى على الغائب إلا ببينة » فإنما أريد بها الدعوى التي إذا سكت صاحبها ترك ، وإذا سكت المدعى عليه لم يترك ؛ لأن سماع هذه الدعوى لا يفيد شيئاً . إذ وإذا سكت المدعى عليه فإذا خلت عن بينة ، ولم يكن المدعى عليه مقصودها القضاء على المدعوى شيئاً . إذ لا يمكن القضاء بغير بنية ، ولا إقرار ، حاضراً ، لم تفد الدعوى شيئاً . إذ لا يمكن القضاء بغير بنية ، ولا إقرار ، ولا نكول ، ولا رد يمين . والدعوى ههنا تراد للمنع من القضاء عليه . وذلك عكن مع الغيبة ، وسماع الدعوى مفيد .

ومن مباحثه الحسنة: نقلت من خط بهاء الدين عبد الرحمن المقدسى: سئل شيخنا موفق الدين عن قول الخرق : وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حداً أو قصاصاً ، أو طلق زوجته لزمه ذلك . وإن أقر بدين لم يلزمه فى حال حجره ، ما الفرق بينهما ؟ فقال : الفرق بينهما : أن الإقرار بالدين إقرار بالمال ، والمال عجور عليه فيه . فلو قبلنا إقراره فى المال أدى ذلك إلى فوات مصلحة الحجر ، وهو أنه يقر لهذا بدين ولهذا . فيفوت عليه ماله . فلا يلزمه الإقرار فيه . وأما الإقرار بالحد والقصاص أو طلاق الزوجة : فإنه إقرار بشيء لم يحجر عليه فيه ، فلزمه ، كما لولده أن يحجر عليه . وأيضاً فإنه إذا لزمه الإقرار في الحد والقصاص أدى إلى فوات حقوق الغرماء . أدى إلى فوات حقوق الغرماء . فلزمه الإقرار على نقسه ، ولم يلزمه فيا يعود إلى غيره .

فقيل له : على هذا : أن الاقرار بالحد أيضا يؤدى إلى فوات حقوق الغرماء فيما إذا كان الحاكم قد أخذه ليقضى دينه ، على الرواية التى تقول : إنه إذا كان ذا صنعة ، فإن الحاكم يؤجره ليقضى بقية دينه . ومع هذا فقد ألزمناه بالإقرار . فقال : إنما يفوت ضمنا وتبعا . ويصير كا نقول في الزوجة : إنها إذا أقرت

بالحد أو القصاص لزمهًا ، و إن فات حق الزوج .

فقيل له : فما تقول في الحامل إذا أقرت بما يوجب حدا أو قصاصا ، أليس إنه ينتظر بها حتى تلد ؟ فقال : همنا يمكن الجمع بين الحقين ، بخلاف مانحن فيه . قلت : قد يقال في صورة إيجار المفلس لوفاء بقية دينه : كان يمكن الجمع بين الحقين بتأخير استيفاء القصاص إلى أن يوفي الدين من كسبه .

وقد يجاب عنه بأن الحامل أخرت لئلا تزهق بالاستيفاء منها نفس معصومة . فلا فرق بين أن يثبت الحد أو القصاص عليها بالإقرار أو البينة . وهمهنا لو ثبت الحد أو القصاص ببيئة لم يؤخر إلى أن يوفى بقية الدين . فكذا إذا ثبت بالإقرار فإن التهمة في مثل هذا منتفية .

ومن فتاويه المتعلقة بعلم الحديث ـ نقلتها من خط الحافظ أبى محمد البرزالي رحمه الله \_ سئل : هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة ؟

فأجاب: إذا كان السكاتب معروفاً بصحة النقل وقلة الفلط جازت الرواية وسئل: إذا لم يذكر القارئ الإسناد في أول السكتاب، وذكره في آخره، وقال: أخبرك به فلان عن فلان، وأقر الشيخ بذلك فهل يجزيه ؟

فأجاب : يجوز إذا قال له ذلك عقيب قراءته عليه ، و إلا فلا .

وسئل: هل يصح السماع بقراءة الصبي والفاسق؟

فأجاب: إن كان له مقابل صح ، و إلا فهو بمنزلة روايته .

وسئل: هل بجوز الكتبة والمطالعة، أو الإغفاء يسيرا، في وقت السماع أو يجوز للشيخ أن يكتب ويقرأون عليه ؟

فأجاب: ما رأينا أحدا يحترز من هذا .

وسئل: إذا سقط من متن الحديث حرف أو حرف أو ألف ، هل بجوز إثباتها ؟ وهل بجب إصلاح لحن من جهة الإعراب ؟

فأجاب: يجوز إصلاحه . قال الأوزاعين: يصلح اللحن والخطأ والتحريف في الحديث .

وسئل : إذا وجد في كتابه اسماً مصحفاً أوكلة ، وهو كذلك في سماع شيخه . فهل يجوز له أن يغيره في كتابه على الصواب ؟ أجاب : له تغييره . والله أعلم .

۲۷۳ – إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن البرنى ، البغدادى الحربى ، ثم الموصلى الواعظ الحدث ، أبو إسحاق بن أبى منصور ، ويلقب برهان الدين .

ولد فى ثانى عشر ذى الحجة سنة ست وأر بمين وخمسمائة . وكانت ولادته بالموصل . كذا ذكر المنذري ، وابن الساعى وغيرهما .

وقال القطيعي :كان مولده سنة ست وأر بعين وخمسمائة بالحر بية .كذا قال

وقال ابن نقطة : انتقل إلى الموصل قديما . وهذا يدل على أنه ولد ببغداد \_ وهو الأشبه \_ فان أباه بغدادى . ولا يعرف أنه سكن الموصل . وقد روى عنه القطيعى ، وقال : قال أى « البرانى » لقب جدى لأمى . وأما جدى لأبى : فيعرف بالجمعى .

سمع أبو إسحاق ببغداد من ابن البطى ، وأبى طاهر أحمد بن على بن المعمر الحسيني ، وأبى على بن الرحبي ، وأبى بكر بن النقور ، ونصر الله القزاز ، وشهدة ، وغيرهم . وتفقه بها فى المذهب ـ لعله على ابن المنى ـ وقرأ الوعظ على ابن الجوزى ، وولى مشيخة دار الحديث التى لابن مهاجر بالموصل . وحدث بالموصل وسنجار ، ووعظ .

قال الناصح ابن الحنبلي : كان واعظا فاضلا من أهل السنة ، لم يكن بالموصل أعرف بالحديث والوعظ منه . .

وقال المنذري : كان فاضلا متدينا . ولنا منه إجازة .

وقال ابن الساعى : شيخ خير ، قدم بغداد مرارا . وأنشدنى قطعا من الشعر . أنشدنى في التواضع إملاء من حفظه :

كم جاهل متواضع ساتر التواضع جهله وميزا في علمه هدم التكبر فضله فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله قال: وأنشدني أمضا:

ما هذه الدنيا بدار مسرة فتخوفن مكرا لها وخداعا بينا الفتى فيها يسر بنفسه و بماله يستمتع استمتاعا حتى سقته من المنية شربة لا يستطيع لما عراه دفاعا لوكان ينطق ، قال من تحت الثرى فليحسن العمل الفتى ما اسطاعا

وقال ابن نقطة : سمعت منه بالموصل ، في القدمة الثانية إليها . وكان فيه تساهل في الرواية ، يحدث من غير أصول .

وذكر ابن القطيعي: أنه روى بالموصل « اعتلال القلوب » للخرائطي عن نصر الله القزاز بسماعه من ابن العلاف ، قال: فقلت: لقد حرصنا ببغداد على أن نجد له أصل سماع من ابن العلاف ، فلم نجد . فقال : عبد المغيث وابن شافع ذكرا لي أن هذا الكتاب سماعه منه . قال : فطلبت منه : مَنْ سمع ذلك معه منهما ؟ فلم يكن معه في الطبقة مشهور بالطلب . ثم بعد أيام رأيت ابن القزاز في المنام ، فقال لى : اشتهيت أن كل نسخة بهذا الكتاب تروى عنى أحرقها .

قلت: المتأخرون يتساهلون في هذا الباب كثيرا، ويسمعون من غير أصول، ويكتفون بقول بعض الناس: إن هذا الكتاب سماع فلأن، فيقرأونه عليه. وليس هذا عندهم منكراً. وقد أجاز ابن البرني لعبد الصمد بن أبي الجيش.

وتوفى فى غرة محرم سنة اثنتين وعشرين وستمائة بالموصل. ودفن بمقبرة المعافى بن عُمران رضى الله عنه .

وقال ابن الساعى : توفى ثانى المحرم .

الحرانى ، الفقيه المفسر ، الخطيب الواعظ ، فخر الدين ، أبوعبد الله بن أبى القاسم ، شيخ حران وخطيبها .

ولد فى أواخر شعبان سنة اثنتين وأر بعين وخمسائة ، بحران ، وقرأ القرآن على والده ، وله عشر سنين . وكان والده زاهداً ، يعد من الأبدال . وشرع فى الاشتغال بالعلم من صغره ، وتردد إلى أبى الكرم فتيان بن مياح ، وأبى الحسن ابن عبدوس وغيرهما ، ثم ارتحل إلى بغداد ، وسمع بها الحديث من المبارك ابن خضير ، وأبى الفتح بن البطى ، وسعد الله بن الزجاجي ، ويحيى بن ثابت ابن بندار ، وأبى الفتح بن النقور ، وأبى الفضل بن شافع ، وعلى بن عساكر البطايحى ، وأبى الحسين اليوسفى ، وأخيه أبى نصر ، وأبى الفتح بن شاتيل ،

وشهدة ، وغيرهم . وسمع أيضاً بحران من أبى النجيب السهروردى ، وأبى الفتح أحمد بن الوفاء ، وأبى الفضل حامد بن أبى الحجر .

وتففه ببغداد على أبى الفتح بن المنى ، وأبى العباس بن بكروس ، و بحران على أحمد بن أبى الوفاء ، وحامد بن أبى الحجر ، وأخذ عنه التفسير أيضاً ، ولازم أبا الفرج بن الجوزى ببغداد ، وسمع منه كثير من مصنفاته ، وقرأ عليه كتابه «زاد المسير في التفسير» قراءة بحث وفهم ، وقرأ الأدب على أبى محمد بن الخشاب ، و برع في الفقه والتفسير وغيرها ، ورجع إلى بلده ، وجد في الاشتغال والبحث ، ثم أخذ في التدريس والوعظ والتصنيف ، وشرع في إلقاء التفسير بكرة كل يوم بجامع حران في سنة ثمان وثمانين ، وواظب على ذلك حتى قرأ القرآن الكريم خمس مرات ، انتهى آخرها إلى سنة عشر وستمائة ، فكان مجموع ذلك في ثلاث وعشرين سنة ، ذكر ذلك في أول تفسيره الذي صنفه .

وكان الشيخ فخر الدين رجلا صالحاً ، يذكر له كرامات وخوارق ، وولى الخطابة والإمامة بجامع حران ، والتدريس بالمدرسة النورية بها ، و بنى هو مدرسة بحران أيضاً .

قال الناصح ابن الحنبلى: انتهت إليه رياسة حران ، وله خطبة الجمعة ، و إمامة الجامع ، وتدريس المدرسة النورية ، وهو واعظ البلد ، وله القبول من عوام البلد ، والوجاهة عند ملوكها ، وكان في ملازمته التفسير والوعظ مع الطريقة الظاهرة الصلاح .

وذكره ابن خلكان في تاريخه وقال : ذكره محاسن بن سلامة الحراني في تاريخ حران ، وابن المستوفى في تاريخ أربل ، فقال : له القبول التام عند الخاص والعام . وكان بارعاً في تفسير القرآن ، وجميع العلوم له فيها يد بيضاء .

وقال ابن نقطة : شيخ ثقة فأضل ، صحيح السماع مكثر ، سمعت منه بحوان في المرتين .

وقال ابن النجار: سمعت منه ببغداد وحران ، وكان شيخاً فاضلا ، حسن الأخلاق ، متوددًا ، صدوقاً ، متدينا .

وقال ابن الساعى : هو موصوف بالفضل والدين .

وقال ابن حمدان الفقیه : كان شیخ حران ، ومدرسها ، وخطیبها ومفسرها ، مغری بالوعظ والتفسیر ، مواظباً علیهما .

وقال المنذرى: كان عارفاً بالتفسير، وله خطب مشهورة، وشعر، ومختصر في الفقه. وكان مقدماً في بلده، وتولى الخطابة بها، ودرس بها ووعظ، وحدث ببغداد وحران، ولنا منه إجازة. وكان الشيخ فخر الدين قد وعظ ببغداد في مدة اشتغاله بها برباط ابن النقال، ثم حج سنة أربع وستمائة، وكتب معه مظفر الدين صاحب أربل كتاباً إلى الخليفة الناصر بالوصية به، فلما رجع من مكة إلى بغداد، سأل الجلوس بباب بدر، فأجيب إلى ذلك، وتقدم إلى محيى الدين يوسف بن الجوزى بالحضور، وكان يعظ بذلك الممكان موضع أبيه، فهر، وقعد على دكة المحتسب بباب بدر، وحضر خلق كثير، ووعظ الشيخ فخر الدين، وأنشد في أثناء المجلس:

وابن اللبون إذا ما لزَّ في قرَن لم يستطع صولة الْبُرْل القناءيس وقال الناس: ماقصد إلا محيى الدين ، لأنه كان شاباً ، وابن تيمية شيخ . وللشيخ فخر الدين تصانيف كثيرة . منها «التفسير السكبير» في مجلدات كثيرة . وهو تفسير حسن جداً . ومنها ثلاث مصنفات في المذهب ، على طريقة البسيط والوسيط ، والوجيز للغزالي ، أكبرها «تخليص المطلب في تلخيص المذهب » وأوسطها «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد » وأصغرها « بلغة الساغب و بغية الراغب » وله شرح الهداية لأبى الخطاب . ولم يتمه . وله ديوان الخطب الجمعية . الراغب » وله شرح الهداية لأبى الخطاب . ولم يتمه . وله ديوان الخطب الجمعية . وهو مشهور . ومصنفات في الوعظ ، و « الموضح في الفرائض » . وكانت بينه و بين الشيخ موفق الدين مراسلات ومكاتبات .

وأرسل الشيخ الفخر مرة يسأل الشيخ الموفق عما ذكره في كتبه من مسألة حصر جهات ذوى الأرحام ، وما يلزم قول أبي الخطاب من الفساد .

ووقع بين الشيخين أيضاً تنازع في مسألة تخليد أهل البدع الحـكوم بكفرهم في النيار . وكان الشيخ للوفق لايطلق عليهم الخلود . فأنكر ذلك عليه الشيخ الفخر. وقال: إن كلام الأصحاب مخالف لذلك. وأرسل يقول للشيخ موفق الدين: انظر كيف تستدرك هذه الهفوة ؟ فأرسل إليه الشيخ موفق الدين كتاباً ، أوله : أخوه في الله عبد الله بن أحمد يسلم على أخيه الإمام الكبير فخر الدين جمال الإسلام، ناصر السنة، أكرمه الله بما أكرم به أولياءه. وأجزل من كل خير عطاءه، و بلغه أمله ورجاءه، وأطال في طاعة الله بقاءه \_ إلى أن قال: إنني لم أنَّهَ عن القول بالتخليد نافياً له ، ولا عبت القول به منتصراً لضده . و إنما نهيت عن الكلام فيها من الجانبين إثبانًا أو نفياً ، كَفَّا للفتنة بالخصام فيها ، واتباعاً للسنة في السكوت عنها ، إذ كانت هذه المسألة من جملة المحدثات ، وأشرتَ على من قبل نصيحتي بالسكوت عما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ، والأئمة المقتدي بهم من بعده \_ إلى أن قال \_ وأما قوله \_ وفقه الله \_ إلى كنتُ مسألة إجماع، فصرت مسألة خلاف . فإنني إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزبه ، متبعًا لسنته ، ما أبالي من خالفني ، ولا من خالف في ، ولا أستوحش لفراق من فارقني . و إنى لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا ألسنة وتركوها، وعادوني من أجلها ، لما ازددت لها إلا ازوما ، ولا بها إلا اغتباطا ، إن وفقني الله لذلك. فإن الأموركلها بيديه ، وقلوب العباد بين إصبعيه . وأما قوله : إن هذه المسألة بما لاتخفى: فقد صدق وبر ، مامى بحمد الله عندى خفية ، بل هي منجلية مضية . ولكن إن ظهر عنده بسعادته تصويب الكلام فيها ، تقليداً للشيخ أبي الفرج وابن الزاغوني ، فقد تيقنت تصويب السكوت عن الـكلام فيها ، اتباءًا لسيد المرسلين ، ومن هو حجة على الخلق أجمعين ، ثم لخلفائه الراشدين ،

وسائر الصحابة والأثمة المرضيين ، لا أبالى من لامنى فى اتباعهم . ولا من فارقنى فى وقاقهم . فأنا كما قال الشاعر :

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك. فليلمني اللَّوم فمن وافقني على متابعتهم . وأجابني إلى مرافقتهم وموافقتهم فهو رفيقي وحبيبي وصديقي، ومن خالفني في ذلك فليذهب حيث شاء. فإن السبل كثيرة، ولكن خطرة . وقوله بسعادته : إن تعلقه بأن لفظ « التخليد » لم ترد : ليس بشيء . فأقول : لكني عندي أنا هو الشيء الكبير ، والأمر الجليل الخطير . فأنا أوافق أَئْمَتَى في سكوتهم، كموافقتي لهم في كلامهم ، أقول إذا قالوا ، وأسكت إذاسكتوا، وأسير إذا ساروا ، وأقف إذا وقفوا ، وأحتذى طريقهم في كل أحوالمُم جهدى ، ولا أنفرد عنهم خيفة الضيعة إن سرت وحدى . فأما قوله : إن كتب الأصحاب القديمة والحديثة فيها القول بتكفير القائل بخلق القرآن : فهذا متضمن أن قول الأُصحاب هو الحجة القاطعة . وهذا عجب أثرى لو أجمع الأصحاب على مسألة فروعية، أكان ذلك حجة يقتنع بها، ويكتني بذكرها؟ فإن كان فخر الدين يرى هذا فما يحتاج في تصنيفه إلى ذكر دليل سوى قول الأصحاب. و إن كان لايرى ذلك حجة في الفروع ، فكيف جعله حجة في الأصول ؟ وهَبْ أنا عذرنا العامة في تقليد هم الشيخ أبا الفرج وغيره من غير نظر في دليل . فكيف يعذر من هو إمام يرجع إليه في أنواع العلوم ؟ ثم إن سلمنا ماقال ، فلا شك أنه ما اطلع على جميع تصانيف الأصحاب. ثم إن ثبت أن جميعهم اتفقوا على تكفيرهم، فهو معارض بقول من لم يكفرهم. فإن الشافعي وأصحابه لايرون تكفيرهم إلا أبا حامد. فبم يثبت الترجح ؟ ثم إن اتفق الكل على تكفيرهم ، فليس التخليد من لوازمه . فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق التكفير في مواضع لاتخليد فيها \_ وذكر حديث « سباب المسلم فسوق ، وقتا له كفر » وغيره من الأحاديث. وقال: قال أبو نصر السجْزِي : اختلف القائلون بتكفير القائل بخلق القرآن . فقال بعضهم : كفرينقل عن الملة . وقال بعضهم: كفر لاينقل عن الملة . ثم إن الإمام أحد الذي هو أشد الناس على أهل البدع \_ قد كان يقول للمعتصم : ياأمير المؤمنين ، وسرى طاعة الخلفاء الداعين إلى القول بخلق القرآن ، وصلاة الجمع والأعياد خلفهم ولو سمع الإمام أحد من يقول هذا القول ، الذي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد قبله : لأنكره أشد الإنكار . فقد كان ينكر أقل من هذا . ثم إن علم عامم أنتم هذا ، أفيحل لى ولمثلى بمن لم يعلم صحة هذا القول أن يقول به ؟ وهل فرض الجاهل بشيء إلا السكوت عنه ؟ فأنا ما أنكرت هذا إلا على الجاهل به . ولا ينبغي له أن يأمرني أن أقول بمقالتي ، مع جهلي بما قد علمه ، ليكن إذا اعتقدتم ولا ينبغي أن يظهر عليكم آثار العمل به في ترك مصادقتهم ، وموادتهم وزيارتهم، هذا، فينبغي أن يظهر عليكم آثار العمل به في ترك مصادقتهم ، وموادتهم وزيارتهم، وأن لا تعتقدوا صحة ولا يتهم ، ولا قبول كتاب حاكم من حكامهم ، ولا من ولاه أحد منهم . وأنتم تعلمون أن قاضيكم إنما ولايته من قبل أحد دعاتهم .

وأما قولك بسعادتك « أنظر كيف تتلافى هذه الهفوة . وتزيل تكدير العمفوة » فإن قنع منى بالسكوت فهو مذهبى وسبيلى ، وعليه تهويلى . وقد ذكرت عليه دليلى . وإن لم يرض منى إلا أن أقول مالا أعلم ، وأسلك السبيل الذي غيره أسد وأسلم ، وأخلع عذارى في سلوك مافيه عثارى ، ويسخط على البارى : فني هذا التلافى تلافى ، وتكدير صافى أوصافى ، لايرضاه لى الأخ المصافى ، ولا من يريد إنصافى ، ولا من سعى فى إسعافى . وما أتابعه ولو أنه بشر الحافى .

إلى أن قال: واعلم أيها الأخ الناصح ألك قادم على ربك ، ومسئول عن مقالتك هذه. فانظر من السائل وانظر ما أنت له قائل. فأعد للمسألة جواباً. وادرع اللاعتذار جلباباً. ولاتظن أنه يقنع منك في الجواب بتقليد بعض الأصحاب. ولا يكتني منك بالحوالة على الشيخ أبي الفرج وابن الزاغوني وأبي الخطاب. ولا يخلصك الاعتذار بأن الأصحاب اتفقوا على أنهم من جملة الكفار، ولازم

هَذَا الخَلُودُ فِي النَّارِ . فإن هذا الـكلام مدخول ، وجواب غير مقبول .

إلى أن قال: فأنتم إن كنتم أظهركم الله على غيبه ، و برأ كم من الجهل وعيبه ، وأطلع على على ماهو صانع بخلقه : فنحن قوم ضعفاء ، قد قنعنا بقول نبينا عليه السلام ، وسلوك سبيله ، ولم نتجاسر على أن نتقدم بين يدى الله ورسوله . فلا تحملوا قوتكم على ضعفنا ، ولا علمكم على جهلنا .

وهي رسالة طويلة ، لخصت منها هذا القدر .

أخذ العلم عن الشيخ فخر الدين جماعة ، منهم : ولده أبو محمد عبد الغنى خطيب حران ، وابن عمه الشيخ مجد الدين عبد السلام .

وسمع منه خلق كثير من الأئمة والحفاظ . منهم ابن نقطة ، وابن النجار ، وسمط ابن الجوزى ، وابن عبد الدائم . وروى عنه عبد الرحمن بن محفوظ الرسعنى وأبو عبد الله بن حمدان الفقيه ، والأبرقوهي .

وله شعر كثير حسن . قرأت بخط ولده أبي محمد عبد الغنى قال : أنشدنى الوالد رحمه الله لنفسه :

أتت رحلتي ، وقد أتاني المسير وزادى من النسك نزر حقير وقلبي على جمرات الأسي من الخوف من خالقي مستطير وكم زلة قد تقحمتها فدمعي لها وعليها غزير مضی عمری ، وانقضت مدتی ولم يبق من ذاك إلا اليسير كأنى بكم حاملين السرير بشخصي ، وناهيك ذاك السربر تقلونه شرجعا مثقلا علو ما لجنبيه منها مرير إلى منزل ليس في ربعه أنيس لساكنه أو نصير سوى عمل صالح بالتقي فنم الأنيس ، ونعم الخفير وقال ابن النجار: أنشدني لنفسه ببغداد:

أرى خلوتى في كل يوم وليلة تؤول إلى نقص، وتفضى إلى ضعف

ولكن صروف الدهر صرفاعلى صرف وما ذاك من كر الليالي ومرها وكيد حسود للعداوة لايخفي فراق وهجر واخترام منية العطب فيه عن الوصف وداء دخيل في الفؤاد مقلقل الضه وواحدة منها لهد القوى تكفي

وعشرة أبناء الزمان ومكرهم كاالبدر في النقصان من ليلة النصف بلیت بها منذ ارتقیت ذری العلی تمن تضاعيفهاضعفا يزيدعلى ضعف وما برحت تترى إلى أن بليــ ين أخفاه المحاق على الطرف وأصبحت شبها بالهلال صبحة الثلاث توفى رحمه الله يوم الخميس عاشهر صفر سنة اثنتين وعشرين وستمائة بحران.

كذا ذكر ولده عبد الغني .

وقال كثير من المحدثين : إنه توفي ليلة حادي عشر صفر .

وقرأت بخط ولده: لما مات الوالدكان في الصلاة ؛ لأني ذكرته بصلاة العصر . وأخذته إلى صدرى ، فكبر وجعل يحرك حاجبه وشفتيه بالصلاة حتى شخص بصره رحمه الله تعالى .

وقد ذكر ولده له منامات صالحة رئيت له بعد وفاته . وهي كثيرة جداً . حمديا في حزء .

منها: أن رجلا حدثه أنه رأى والده الشيخ فخر الدين جالساً على تخت عال ، وعليه ثياب جميلة . فقلت له : ياسيدي ماهذا ؟ فقرأ (١٨ : ١١ متكئين فيها على الأرائك ) ورآه آخر فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لى . ورأى غير واحد في منامه جماعة معهم سيوف وسلاح ورايات. فسئلوا عن حالهم ؟ فقالواً: السلطان يركب ونحن في انتظاره . فقيل لهم : من السلطان ؟ قالوا : الشيخ الفخر قال: وحدثتني ابنة عم والدي \_ وكانت صالحة \_ قالت: رأيت بعد موت الشيخ في منامي ، كأنني أسمع صوت ضجة من السماء . فقلت لمن عندي : ما هذا الصوت والضجة ؟ قال : هذا ضجيج الملائكة لأجل انقطاع التفسير وتعطله بالجامع

بعد وفاة الشيخ . ورآه رجل آخر ليلة وفاته ، وهو على أحسن حالة . فقال له : أليس قدمت ؟ قال : بلى ، ولكن أنا إن شاء الله في الأحياء . ورآه آخر وعليه ثياب حسنة جميلة . فقال له في أما قدمت ؟ قال : بلى . قال : ماذا لقيت من ربك ؟ قال : وقفت بين يديه ، فقال : كم ننقظرك ؟ كم ننقظرك ؟ قال : فقلت : أنا والله مشتاق ، أنا والله مشتاق ، قال الرائى : فأخذنى شبه الطرب ، وانزعج من منامه حتى علمت بذلك زوجته . ورأى رجل بعض الموتى . فسأله عن حاله وعن أقار به ؟ فقال : الليلة ينزل الفخر عندهم من عند الحق ، وكل ليلة مجمعة ينزل إليه ، وذكر أنه رأى هذا المنام مراراً .

ورأى رجل الشيخ الفخر فى نومه ، وقد صعد إلى منبر جامع حران ، ومعه مصحف ففتحه ووقف ، والنبى صلى الله عليه وسلم فوقه على المنبر يقرأ من ذلك المصحف .

ورأى آخر الشيخ الفخر مع الإمام أحمد ، وهما يتسايران . وكان هذا الرائى قد رأى فى حياة الشيخ رجلا من الصالحين يقول له فى نومه : مر إلى الشيخ الفخر ، وخذ لك منه عهداً أن يشفع فيك غدا . فإنه قد أعطى الشفاعة فى كذا وكذا (١) .

ورأى آخر الشيخ الفخر في المنام ، ويده في يد رجل آخر . قال : فسلمت على الفخر ، وقلت له : يا سيدى من هذا الذي يده في يدك ؟ فقال : هذا الموقق الدمشقي المقدسي . فقلت : وإلى أين تروحون ؟ قال : نروح نفتيهم في قضية . قال : فدخلوا مسجدا ، فرأيت فيه حياة بن قيس وابناه في غربي المسجد ، والشيخ الموقى غربيه . وها فوق تخت ، وعليهما خلعتان الفخر شرقى الحراب ، والشيخ الموقى غربيه . وها فوق تخت ، وعليهما خلعتان مارأيت أحسن منهما قط ، وبين أيديهما شيء مطروح . ثم قام الشيخ الفخر

<sup>(</sup>۱) هذه المنامات والرؤى من مجهولى الحال ، قد كان أحرى أن لايقيموا لها هذا الوزن الكبير. والله أعلم

يفرق منه على الحاضرين ، كما يفعل في الملاك . قال الرائي : فقلت للشيخ الفخر : يا سيدي أخبرني ، الموت كيف هو ؟ قال : والله الموت وقت حضوره صعب شديد ، و بعد الموت كله هين . ثم قال لي : الصلاة يا عبد الله ، ما شيء أفضل منها . فمن واظب عليها وحافظ على السنة والجماعة ما يلقي إلا الخير الكثير .

ورأى رجل النبى صلى الله عليه وسلم ، و بين يديه جبريل ، وهما جالسان فى موضع بحران . فسأل الرأئى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما سبب حضوركم فى هذا الموضع؟ فهد يده وأشار إلى نحو بأب دار الشيخ الفخر وقال : الفخر قد مات . قال : فمات الشيخ الفخر فى الجمعة الأخرى .

قال: وأخبرنى رجل سماه \_ وكان فيه دين وصلاح \_ قال: رأيت في النوم قال: وأخبرنى رجل سماه \_ وكان فيه دين وصلاح \_ قال: الشيخ الفخر كان من قائلا يقول: الشيخ الفخر كان صادقا مع الله . ثم قال: الشيخ الفخر كان من الصديقين. قال: وابعد رأيت كأننى دخلت إلى الجامع، فإذا الشيخ على الكرسى يتكلم، وهو يردد هذه الأبيات:

طوبی لعبد أحب مولاه إذا خلا فی الظلام ناجاه قد کشف الحجب عن بواطنه فنور مولاه قد تغشاه يقول : يا غايتی ويا أملی ماخاب عبد تكون مولاه وكان من عادته فی مجالسه أيام حياته يرددها كثيراً فی كلامه فی الوعظ، قال : فطر بت لسماع صوته فی المنام .

قال: وحدثنى رجل بسماه عن زوجته: أنها رأت سنة إحدى وعشرين فى المنام كأنها فى موضع فيه رياض وخضرة ، وقوم يبنون فيه قصراً عالياً ، و بقر به دولاب يدور ، وامرأتان قائمتان بقرب القصر ، كأحسن ما يكون من النساء . قالت : ففهمت أنهما من الحور العين . فسألت : لمن هذا القصر الذى يبنى ؟ فقيل لها : للفخر الفقيه . قالت : وما رأيت له باباً مفتوحاً . ثم رأيت ليلة عاشوراء سنة اثنتين وعشرين قبل وفاة الشيخ بشهر ذلك القصر قد فتح له باب ، والحور يتان

عند بابه . فقالت : من يريد يجيء إلى هذا القصر ؟ قالوا : الفخر صاحبه .

قال: وحدثنى رجل \_ وذكر عنه ديناً وخيراً \_ قال: رأيت الشيخ وكأنه في مسجده مستند إلى ركن محرابه، والناس مجتمعون في عقد ختمة. فلما انصرف الناس قلت للشيخ: بالله ياسيدى، هل رأيت الله؟ قال: إي والله. فقلت له: فنحن إيش تقول فينا؟ قال: أنتم من أصحابنا.

قال: وحدثنى أبو الحسن بن إبراهيم بن البقش النجار \_ وكان يلازم الشيخ لسماع الحديث \_ قال: رأيت الشيخ بعد موته في المنام على كرسي يعظ، وتحته رجال ونساء كثير. فسمعته ينشد:

تجـلى الحبيب لأحبـابه فطوبى لمن كان يعنى به فلم قلم كبروا وخروا سجوداً على بابه والمنامات الصالحة له كثيرة رحمه الله .

وذكر المنذرى وغيره: أنه سئل عن معنى « تيمية » فذكر أن أباه أوجده حج على درب تياء . فرأى هناك جويرية قد خرجت من خبائها . فلما رجع وجد امرأته قد وضعت جارية . فلما رآها قال: ياتيمية ، كأنه يشبهها بتلك الجويرية ، فلقبت بذلك .

قال ابن النجار: ذكر لنا أن جده محمداً كانت أمه تسمى تيمية. وكانت واعظة.

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الأنصارى ، أنبأنا أحمد بن عبد الدائم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم ابن تيمية الخطيب.

ع - قال الأنصارى: وأخبرنا إبراهيم بن أحمد بن كامل المقدسى -حضوراً أخبرنا الإمام موفق الدين أبو مجمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى قالا: أخبرنا أبو الخطاب نصر ابن أحمد بن البطى أخبرنا أبو الخطاب نصر ابن أحمد بن البطى .

و \_ قال ابن عبد الدائم: وأنبأناه عالياً خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله ابن أحمد بن محمد بن عبد القاهر \_ إجازة \_ أخبرنا ابن البطى ، أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الله بن يحيى بن زكريا البيع ، حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى حدثنا العباس بن محمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حاد بن سلمة عن أبى جعقر الخطمى عن محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمى قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانة مم وخواتيم أعمال كم .

ابن الساعى وغيره .

وقال المنذرى : عبد الله بن على بن أحمد بن أ بى الفرج الزيتونى البوازيحى . سمع من الحافظ معمر بن الفاخر ، ويحيى بن نابت بن بندار ، وأبى على ابن الرحبى وغيرهم ، وحدث . هذا ما ذكره .

وقال أبو أحمد عبد الصمد بن أبى الجيش فى ذكر شيوخه بالإجازة : عبد الله بن على بن أحمد الزيتونى البوازيحى ، سمع مشيخة شُهدة عليها ، وكذا وجدت أسمه فى طبقة سماعه جزء ابن عرفة على ابن كليب .

وقال ابن الساعى : كان مقيا بر باط محمود النعال ، شيخ خير مسن صالح ، صاحب سنة ورواية ، أنشدنى من حفظه :

ضيق العذر في الضراعة أنا لوقنعنا بقسمنا لكفانا مالناً نعبد العباد إذاكا ن إلى الله فقرنا وغنانا

وذكر الحافظ عمر بن الحاجب، في معجمه، في ترجمة الحافظ أبي القاسم الصريفيني ، من أصحابنا: أنه تفقه على الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد البوازيجي .

وقرأت بخط الناصح ابن الحنبلي : السيد البواز يحي ،كان دخل بغداد قبل

قدومى إليها بسنتين . وسمع درس الشيخ أبى الفتح بن المنى، وصحبه ، وخدمه ، وكان ببغداد مدة مقامى ببغداد ، وسافر إلى البواز يح ، ثم عاد إلى بغداد . وكان رجلا صالحاً . وكان يخل بعينه ، ولا يخل بدينه .

قلت : غالب ظني : أنه هذا .

توفى عبد الله بن أحمد البوازيحى يوم الجمعة غرة ربيع الآخر سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، ودفن بمقبرة باب الحلية ، رحمه الله تعالى .

۱۳۷۳ - گرر بن علی بن مکی بن علی بن ورخز البغدادی ، الفقیه المعدل ، أبو عبد الله \_ وفى تاریخ ابن الساعی : أبو نصر \_ بن أبی الحسن ، وقد سبق ذكر والده .

تفقه على أبى الفتح بن المنى ، وأفتى وناظر ، وأعاد الدرس لأستاذ الدار ابن الجوزى ، وشهد عند الزنجانى ، ورتب مشرفًا على وكلاء الخليفة الناصر . وكان فقيهًا فاضلا ، خيرًا دينًا ، ثقة خبيرًا بالمذهب ، ذكر ذلك ابن الساعى ، وقال : أنشدنى المعدل محمد بن ورخز ، أنشدنى أبو الفضل الأشعرى العبرتى النحوى :

يجمع المرء ، ثم يترك ماجمع من كسبه لغير شكور ليس يحظى إلا بذكر جميل أو بعلم من بعده مأثور توفى يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستمائه . ودفن بمقبرة باب حرب ، رحمه الله تعالى .

۲۷۷ - أحمر بن أبى المطرم بن شكر بن نعمة بن على بن أبى الفتح ابن حسن بن قدامة بن أبوب بن عبد الله بن رافع ، المقدسي ، الخطيب ، أبو العباس ، خطيب قرية مردا ، من عمل نابلس .

قال الحافظ ضياء الدين \_ ومن خطه نقلت \_ سافر إلى بغداد فى طلب العلم واشتغل. وحصل فى مدة يسيرة مالم يحصل غيره فى مدة طويلة. وسمع الحديث ببغداد من عبد الله بن شاتيل . سمعت عليه بقر ية مردا ، و بجبل قاسيون .

وسمعت شيخنا الإمام عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد \_ غير مرة \_ يغبطه بما هو عليه من كثرة الخير فإنه يقوم بمصالح عديدة ، منها : إقراء القرآن ، والقيام بالخطابة والإمامة ، وما يحتاج إليه المسجد من سرج وغير ذلك ، وافتقاد الغر باء الواردين بما يصلحهم . ولا يتناول من وقف المسجد شيئاً ، كما بلغني .

ثم ذكر له كرامات من تكثير الطمام في وقت احتيج فيه إلى تكثيره، ومن المعافاة من الصرع بما كتبه (١).

قال المنذرى : توفى فى شعبان سنة اثنتين وعشرين وستمائة بمردا ، رحمه الله .

المعروف بالوتارة . و يقال : ابن الوتارة . وسمى ابن الساعى جده محمدا .

قال المنذرى : سمع على علو سنه من المتأخرين .

ويأكل الفاصح ابن الحنبلى : كان يعرف أكثر مسائل الهداية لأبى الخطاب، ويأكل من كسب يده ، ولباسه الثوب الخام . وانتفع به جماعة . وصار له حرمة قوية بالموصل ، واحترام من جانب صاحبها ومن بعده .

وقال ابن الساعى : شيخ صالح ، كثير العبادة ، يعتقد فيه ، ويتبرَك به ، أمَّاراً بالمعروف ، نهاءا عن المنكر .

بلغنى: أنه توفى بالموصل فى يوم الأربعاء رابع ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة .

وقَالَ الناصح والمنذري: توفي في رابع عشر ذي الحجة .

وقرأت بخط ابن الصيرفي : أنه توفي سنة ثلاث وعشرين . وهو وهم .

٧٧٩ - يعيش بن ربحان بن مالك ، كذا نسبه الدبيثي وغيره . ووجدت

بخطه : يعيش بن رجحان . وقال جماعة : يعيش بن مالك بن ريحان .

(١) لقد شدد الرسول صلى الله عليه وسلم النهى عن التمائم والتحذير منها .

وقال عبد الصمد بن أبى الجيش : يعيش بن ملك بن هبة الله بن ريحان ، الانبارى ، ثم البغدادى ، الفقيه الزاهد ، أبو المكارم \_ ويقال : أبو البقاء \_ والأول : أشهر .

ولد سنة إحدى وأر بعين وخمسائة تقريبا . وسمع من أبى الحسن بن الدجاجى كثيرا من الحديث ومن كتب المذهب ، ورواها عنه ، كالهداية لأبى الخطاب ، والانتصار (١) لابن عقيل .

وسمع من صدقة بن الحسين أيضا ، ومن أبى زرعة المقدسى ، وعبد الحق اليوسنى ، وأبى محمد ناصر بن أحمد بن اليوسنى ، وأبى محمد ناصر بن أحمد بن حسين الخورى ، وشُهدة الكاتبة ، وغيرهم .

وتفقه فى المذهب. وكان موصوفا بالعلم والصلاح.

وقال المنذرى : كان من فضلاء الفقهاء ، متدينا ، معتزلا عن الناس . ولنا منه إجازة . وحدث .

وذكر ابن حمدان الفقيه : أن أبا الفضل حامد بن أبى الحجر لما ولاه السلطان نور الدين التدريس والخطابة بحران ، كتب إليه يعيش هذا من بغداد أبياتا ، وهي :

ظعن الذين عهدتهم ولتظعنن كمن ظعن الدرن يا غاسلن ثيابه اغسل هواك من الدرن ما صمح ظاهر مبطن حتى يصحح مابطن ولر بما احتلبت يداك دما وتحسبه لبن وكان ابن أبي الحجر يتوسوس في طهارته وغسل ثيابه كثيرا.

روى عنه ابن الدبيثي ، و يحيى بن الصيرفي العقيه . وأجاز العبد الصمد بن أبي الحيش .

<sup>(</sup>۱) لعله « والفصول لابن عقيل » فإن الانتصار لأبى الخطاب. وكذا ذكره في نسخة أخرى كهذه. فليحرر

وتوفى ليلة الخميس خامس عشر ذى الحجة سنة اثنتين وعشرين وستمائة . ودفن من الغد بباب حرب . رحمه الله تعالى . كذا قال المنذرى وغيره .

وذكر ابن الساعى: أنه توفى يوم الخميس . وقال: ودفن بمقبرة جامع المنصور .

• ٢٨٠ عمرو بن رافع بن علوان الزرعى . ذكره ناصح الدين بن الحنبلى . قال : قدم ابن زرع فى عشر الستين \_ يعنى والخمسمائة \_ وهو ابن نيف وعشرين سنة . ونزل عندنا فى المدرسة هو ورفقة له . واشتغلوا على والدى . فحفظوا القرآن .

وسمعوا درسه ، وحفظوا كتاب « الإيضاح » \_ يعنى للشيخ أبى الفرج جدهم \_ قال: وكان هذا الفقيه عمرو يحفظ كشيرا وسريعا , تلقن سورة البقرة فى درسين أو ثلاثة . وعمل الفرائض ، فأسرع فى معرفتها .

ورحل إلى حران . وأقام بها مدة مديدة يشتغل . ثم رجع إلى دمشق ، ثم إلى زرع ، وأقام بها ، يفتى ويقف على مايندب إليه من المساحة والحدود . ثم أضر في آخر عره .

ومات بزرع سنة اثنتين وعشرين وستمائة . رحمه الله تعالى .

۲۸۱ \_ مظفر بن إبراهيم بن جماعة بن علي بن شامى بن أحد بن ناهض ابن عبد الرزاق العيلاني \_بالعين المهملة . قاله المنذرى ـ الأديب الشاعر العروضي ، الو العز ، و يلقب موفق الدين .

ولد لخمس ليال بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسائة بمصر. وسمع الحديث من أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد بن حسين السبتى ، ومحمود ابن طاهر بن ياسين ، والبوصيرى ، وغيره . ولتى جماعة من الأدباء ، وقال الشعر الجيد ، و برع فى علم العروض ، وصنف فيه تصنيفاً مشهوراً . دل على حذقه . ومدح جماعة كثيرة من الملوك والوزراء ، وغيرهم . وحدث بتصنيفه ، وشيء من شعره .

قال المنذرى : وسمعت منه . وكان بقية فضلاء طبقته .

وذكر ابن خلكان أنه قال: دخلت مرة على القاضى هبـة الله بن سناء الملك الشاعر، فقال لى: يا أديب، قد صفت نصف بيت، ولى أيام أفكر فى تمامه قلت: وما هو ؟ قال \* بياض عذارى من سواد عذاره \* قلت: قد حصل تمامه: \* كا جُلُّ نارى فيه من جُلُّناره \*

فاستحسنه وعمل عليه ، ومن نظمه : الأبيات المشهورة السائرة .

قالوا: عشقت، وأنت أعمى ظبياً كيل الطرف ألمى وحالاه ما عاينتها فنقول قد شغفتك دهمى وخياله بك في المنال م فما أطاف ولا ألماً من أبن أرسل للفؤا د وأنت لم تنظره سهما ومتى رأيت جماله حتى كساك هواه سقما؟ والعين داهية الهوى وبه تنم إذا تنمى و بأى جارحة وصلت بوصفه نثراً ونظاً؟ فأجبت : إني موسوى العشق إنصاتا وفهما أهوى بجارحة السماع ولا أرى ذات المسمى

توفى فى سحر يوم الأحد تاسع الحوم سنة ثلاث وعشر بن وستمائة بمصر . ودفن من الغد بسفح المقطم . رحمه الله تعالى .

۱۹۸۲ - أحمر بن محمود بن أحمد بن ناصر البغدادى ، الحريمى الحذاء ، أبو العباس بن أبى البركات . وقد سبق ذكر والده . ولد سنة ثلاث وأر بعين وخمسائة تقديراً .

وسمع بإفادة والده من أبى الفتح بن البطى ، و يحيى بن نابت بن بندار ، وسعد الله بن الدجاجي ، وأبى جعفر بن القاص ، وغيرهم .

وتفقه على والده أبي البركات . وحدث . وأجاز للمنذرى .

قال ابن الساعى : توفى يوم الأربعاء حادى عشرين جمادى الأولى سنة اللاث وعشرين وستمائة . ودفن بمقبرة باب حرب .

والذي قدمه المنذري : أنه توفي ليلة الرابع عشر من الشِهر المذكور .

م ٢٨٣ - أحمد بن ناصر بن أحد بن محد بن ناصر الاسكافي ، الفقيه ، الفقيه ، أبو العباس بن أبي البركات ، الفقيه الحوبي .

قرأ طرفا من الفقه على والده . وسمع الحديث من أبى الفتح بن البطى ، ويحيى بن نابت بن بندار ، وسعد الله بن الدجاجي ، وغيرهم .

كتب عنه ابن النجار ، وقال : كان شيخا حسناً ، فهماً متيقظاً .

توفى يوم الأر بعاء حادي عشرين جمادي الأولى سنة ثلاث وعشرين وسمائة . ودفن بباب حرب رحمه الله .

۱۸۶ - أحمد بن عبر الواحد بن أحمد بن عبدالرحن بن إسماعيل بن منصور السعدى ، المقدسى ، ثم الدمشقى ، المعروف بالبخارى . شمس الدين ، أبو العباس أخو الحافظ ضياء الدين محمد ، ووالد الفخر على ، مسند وقته .

ولد فى العشر الأواخر من شوال سنة أربع وستين وخسمائة بالجبل .

وسمع بدمشق من أبي المعالى بن صابر ، وغيره .

ورحل إلى بغداد. وسمع من أبى الفتح بن شاتيل، وابن الجوزى، وطبقتهم وسمع بنيسابور من عبد المنعم الفراوى. وسمع بواسط من جماعة. وتفقه و برع. وأقام ببخارى مدة يشتغل بالخلاف على الرضى النيسابورى، ولهذا عرف بالبخارى. ثم رجع إلى الشام، وسكن حمص مدة. ويقال: إنه ولى بها القضاء، كا ذكره المنذرى وغيره. وأنكر أبو القاسم بن العديم ذلك.

قال الذهبي : وكان إمامًا عالمًا ، مفتيًا مناظرًا ، ذا سمت ووقار . وكان كثير المحفوظ ، حجة صدوقا ، كثير الاحتمال ، تام المروءة . لم يكن في المقادسة أفصح

منه . واتفقت الألسنة على شكره ، وشهرته وفضله . وما كان عليه يغني عن الإطناب في ذكره .

حدث البخارى بدمشق وحمص . وسمع منه جماعة . منهم : عبد الرزاق الرسعنى . وروى عنه أخوه الضياء الحافظ ، وولده الفخر على . وأجاز للمنذرى . وتوفى ليلة الخميس خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وستمائة .كذا قال المنذرى .

وقال ابن العديم: توفى ليلة الجمعة خامس عشر من الشهر المذكور. ودفن من الغد إلى جانب خاله الشيخ موفق الدين رحمه الله تعالى.

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد . حدثنا والدى أبو العباس \_ من لفظه بحمص \_ أخبرنا أبو الفتح بن شران شاتيل أخبرنا أبو القاسم بن بيات أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن بشران حدثنا محمد بن الحسن بن أبى شعيب الحراني حدثنا عبد العزيز بن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن يحيى بن يعمر قال : قلت لابن عر : عندنا رجال بالعراق يقولون : إن شاءوا عملوا ، و إن شاءوا لم يعملوا ، و إن شاءوا دخلوا الجنة ، و إن شاءوا دخلوا النار ، و يصنعون ماشاءوا . قال ابن عر : هاخبرهم أنى منهم برى ، ، وهم برآء منى . شم قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم \_ وذكر الحديث » .

ومن فتاوی أبی العباس البخاری بحمص: سئل عن رجل دفع إلی رجل مائة قراضاً. فر بح ستین . ثم أخذ رب المال منه ثمانین . ثم اتجر المضارب بالباق ، فصار خسة عشر ؟ فأجاب : لایجب علی المضارب شیء ، بل تقع الخسة عشر ، التی بقیت بدلا عن نصیبه . وذلك لأن المضارب كان یستحق خسة عشر ، ضرورة أن الثلاثین من الذی أخذ هی الر بح . وكان المضارب یستحق النصف . قلت : وجه هذا : أن رب المال لما أخذ نصف رأس المال ونصف الر بح

استحق العامل مما أخذه من الربح: نصفه . وهو خمسة عشر . وهو ربع الربح ، وبقى رأس المال فى يد المضارب خمسون . والثلاثون الزائدة ربح ، فلما اتجر فيه العامل وخسر: جبر رأس المال الباقى فى يده بربحه ، ولم يستحق شيئًا من ربحه ، وبقى له على رب المال نصيبه مما أخذه من الربح ، وهو خمسة عشر . إذ هى نصف ما أخذه من الربح ، فيستحقها عليه ، ولا ينجبر بها هذا الخسران ؟ لأن ما أخذه رب المال انفسخت فيه المضاربة ، وانقطع حكمه عما بقى فى يد العامل .

وظاهر ماأفتى به البخارى : يقتضى أن العامل أخذ الخمسة عشر الباقية في يده عوضاً عن نصيبه الذي يستحقه على رب المال .

وذكر الشيخ موفق الدين في نظيرهذه المسألة : أن العامل يرد مافي يده إلى رب المال ، ويطالبه بحقه مما أخذه من الربح ، لئلا يكون مستوفياً من تحت يده من مال من له عليه الحق .

ابن منصور المقدسى ، الفقيه الزاهد ، بهاء الدين ، أبو محمد بن عم البخارى الذكور قبله .

ولدسنة ست \_ ويقال : سنة خمس \_ وخسين وخمسمائة .

وسمع بدمشق من أبى عبد الله بن أبى الصقر وغيره .

ورحل إلى بغداد ، وسمع بها من شُهدة ، وعبد الحق اليوسني ، وطبقتهما ، وسمع بحران من أحمد ابن أبي الوفاء الفقيه .

ويقال : إنه تفقه ببغداد على ابن المنى ، وتفقه بدمشق على الشيخ موفق الدين ولازمه ، وعلق عنه الفقه واللغة ، وقرأ العربية. وصنف فى الفقه والحديث والرقائق .

فمن تصانیفه « شرح العمدة » للشیخ موفق الدین فی مجلد ، وهو شرح مختصر ، ونص فی أوله : أن الماء لا ینجس حتی یتغیر مطلقاً ، ویقال : إنه شرح « المقنع » أیضاً .

وقال سبط ابن الجوزى : كان يؤم بمسجد الحنابلة بنابلس ، ثم انتقل إلى دمشق . قال : وكان صالحا ورعا زاهداً ، غازياً مجاهداً ، جواداً سمحاً .

وقال المنذرى : كان فيه تواضع ، وحسن خلق ، وأقبل فى آخر عمره على الحديث إقبالا كليا ، وكتب منه الكثير . وحدث بنابلس ، ودمشق .

توفى رحمه الله فى سابع ذى الحجة سنة أر بع وعشرين وستمائة ، ودفن من يومه بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى .

قرأت بخط الشيخ بهاء الدين ، قال الخرق : وإذا قال له : يالوطى ، وقال : أردت أنه من قوم لوط، فلا شيء عليه . وقال : إذا قذف من كان مشركا وقال : أردت أنه زنى وهو مشرك ، لم يلتفت إلى قوله وَحُدَّ . سألت موفق الدين عن الفرق بينها ؟ فقال : قد قيل في الأدلة : إنها على خلاف الظاهر ، وأنه لا يلتفت إلى قوله كالثانية ، لأن قوم لوط قد انقرضوا ، وهذا بعيد . وإن فرق بينهما ، فلا نه إذا قال : أردت أنه زنى وهو مشرك ، فقد ألحق به العار في الحال بقوله : يازاني ، والزنا عار في حالة الشرك ، وقد وصفه به وهو مسلم ، فلا يلتفت إلى تفسيره و يحد . وأما إذا قال : يا لوظى ، وقال : أردت أنك من قوم لوط فقد نفي عنه العار ، لأن كونه من قوم لوط : لا عار فيه ، وقد فسر اللفظ عما يحتمله . والله أعلم .

۱۹۸۳ - عبر الله بن نصر بن محمد بن أبى بكر الحرانى ، المقرىء الفقيه ، أبو بكر قاضى حران .

رحل إلى بغداد وتفقه بها ، وسمع الحديث من شُهدة وابن شاتيل وطبقتهما. ورحل إلى واسط ، وقرأ بها القرآن بالروايات على أبى بكر الباقلانى . وأبى طالب الكنانى ، وجماعة آخرين .

وصنف كتباً في القراءات ، منها ﴿ التذكير » في قراءة السبعة ، ومنهـــا «مفرداتِ » في قراءة الأئمة ، وأقرأ القرآن ، وحدث بحران .

روى عنه الأبرقوهي وجماعة .

قال ابن حمدان الفقيه : سمعت عليه أشياء . قال : وكان مشهوراً بالديانة والصيانة ، مستوحداً في فنه ، وفي فنون القراءة ، وجودة أدائها .

توفى رجمه الله سنة أربع وعشرين وستمائة بحران

۲۸۷ - عبد المحسى بن عبد السكريم بن ظافو بن رافع ، الحصنى الحصرى ، المصرى الفقيه ، أبو عمد .

ولد فى أوائل سنة ثلاث وثمانين وخسمائة بمصر . وسمع بها من أبى إسحاق إبراهيم بن هبة الله بن محمد البغدادى ، وأبى روح المطهر بن أبى بكر الجيوشانى ، وأبى نزار ربيعة بن الحسن البمانى الحافظ ، وعبد المجيب بن زهير الحربى ، وأبى عبد الله محمد بن عمر العثمانى ، وجماعة سواهم .

ورحل إلى دمشق . فتفقه بها على الشيخ موفق الدين المقدسي . وانقطع إليه مدة ، وتخرج به ، وسمع منه ومن أبي الفتوح البكري وغيرهما .

وسمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوى ، وحدث بحمص و بمصر . وكتب بخطه . وحصل كتباً ، وتوجه إلى الحج ، ففرق فى البحر ، وذهب جميع ما معه . وعاد إلى مصر مجرداً من جميع ما كان معه .

ولم يزل على سدادوأمر جيل إلى أن توفى فى ثالث جمادى الآخرة سنة خمس وعشرين وستمائة بمصر . ودفن من الغد بسفح المقطم على شفير الخندق بقرب كافور الإخشيد .

ذكر ذلك كله المنذري ، ووصفه بأنه رفيقه .

قال: وفي ليلة ثاني عشر الشهر المذكور توفى:

۲۸۸ - النقب أبو الفضل داود بن رستم بن محمد بن أبى سعيد الحراني الحنبلي ببغداد. ودفن من الغد بمقبرة باب حرب.

سمع من نصر الله القراز وغيره. وحدث. وذكره ابن النجار ، وأنه ناطح الستين

۱۹۹۳ - عبد الرحمن بن على بن أحمد بن على بن محمد التانرايا، البغدادى، الواعظ ، الفقيه ، المعدل ، ثم الحاكم أبو محمد ، ويقال : أبو الفضل . ويقال : أبو المعالى . ويلقب موفق الدين .

سمع من عبد الحق اليوسني ، وابن شاتيل ، ونصر الله القزاز ، وابن المني ، وابن المني ، وابن المني ، وغيرهم .

وتفقه على أبى الفتح بن المنى ، و برع وناظر ، وقرأ الوعظ على أبى الفرج ابن الجوزى وصحبه . ووعظ بباب بدر تحت منظرة الخلافة ، من زمن الخليفة الناصر ، مع محيى الدين ابن الجوزى .

قال ابن النجار: كان حسن الأخلاق فاضلا.

وقال المنذري : كان فقيهاً فاضلا مناظراً . وله يد في الوعظ .

قلت : ولما صرف الشيخ شهاب الدين السهروردى صاحب العوارف عن مشيخة رباط الزوزنى بمدرسة المنصور، سنة ثمان وستمائة فى خلافة الناصر، جعل ابن التانرايا شيخاً للرباط المذكور، وينظر فى أوقافه . ولما ولى قاضى القضاة أبو صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر فى خلافة الظاهر: شهد عنده . ثم استنابه فى الحكم بحريم دار الخلافة

وقد حدث . وسمع منه غير واحد ، منهم : ابن النجار . وأجاز للمنذرى ، ولعبد الصمد بن أبي الجيش

قال الشيخ عبد الصمد : كان أصله من العجم . وسبب هذا اللقب : أن بعض أجداده كان يقول : إن بيتا في التاني رايا . فلقب هذا اللقب

توفى ليلة الإثنين الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وستمائة فجأة . ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب . رحمه الله تعالى

وفي هذه السنة في حادي عشر بن ذي القعدة توفي :

الدمشــقى ، أخو الشهاب والناصح . ودفن بالجبل . وكان أكبر الإخوة . فكان مولده : سنة تسع وأر بعين وخسائة .

سمع من القاضي أبى الفضل بن الشهرزوري . وحدث عن الحيصَ بيصَ الشاعر . وأجاز للمنذري

۲۹۱ ـ سرمة بن صدقة بن سلامة بن الصولى ، الحرانى الفقيه ، الفرضى أبو الخير . ويلقب موفق الدين

سمع ببغداد من أبي السعادات الفزاز ، وغيره . وتفقه بها .

قال ابن حمدان : كان من أهل الفتوى ، مشهورا بعلم الفرائض ، والحساب والجبر والمقابلة . سمعت عليه كثيرا من الطبقات لابن سعد . وقرأت عليه ماصنفه في الحساب والجبر والمقابلة ، وأجو بته في الفتوى غالبا « نعم » أو « لا » .

قلت : روى عنه الأبرقوهي . سمع منه بحران .

وقال المنذرى: لنا منه إجازة ، وقال : و « الصولى » بفتح الصاد المهملة الإسكاف . هكذا يقول أهل بلده .

قلت: ورأيت على مقدمة الفرائض من تصنيفه: ابن الصولية. ولم يضبط الصاد بشيء. وفي هذه المقدمة فوائد، منها: أنه قال: تنزل العمة أباء وعمته عما. فيحتمل عماً لأبوين. ويحتمل كل واحدة بمنزلة أخيها. وهذا غريب. ويلزم من تنزيل العمة للأم عَماً لأم إسقاطها.

توفى فى المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بحران . رحمه الله تعالى .

٢٩٢ - عبد الله بن ممالي بن أحد الرياني ، المقرى و الفقيه ، أبو بكر .

تفقه على أبى الفتح بن المنى ، وغيره . وسمع من ابن المنى ، وشهدة ، وغيرها . وحدث .

قال ابن نقطة : سمعت منه أحاديث . وهو شيخ حسن .

وقال ابن النجار : كان صالحا ، حسن الطريقة . وشهد عند القضاة . وحدث باليسير .

توفى فى يوم الجمعة خامس جمادى الأولى سنة سبع عشرة وستمائة (١) . ودفن من الغد بمقبرة الإمام أحمد . وهو منسوب إلى الريان \_ بفتح الراء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفتحما ، و بعد الألف نون \_ محلة بشرقى بغداد ، قريب باب الأزج .

وفي ثاني عشر جمادي الأولى من السنة . توفي :

۲۹۳ - الفقير سليمان بن أحمر بن أبي عطاف المقدسي ، نزيل حران بها .
تفقه وحدث عن أبي الفتح بن أبي الوفاء الفقيه .

٢٩٤ - محمر بن أحمر بن صالح بن شافع بن صالح بن حاتم الجيلى ، ثم البغدادى ، المحدث المعدل ، أبو المعالى بن أبى الفضل بن أبى المعالى . ويلقب فخر الدين . وقد سبق ذكر آبائه .

ولد ببغداد ليلة الجمعة سادس عشرين جمادى الأولى سنة أربع وستين وخسمائة .

وتوفى والده ، وله سنة وشهور . فتولاه خاله أبو بكر بن مشق ، وأسمعه الكثير من خلق ، منهم : يحيى بن يوسف السقلاطونى ، وعبد الحق اليوسنى ، وصالح بن الرخلة ، وأبو العباس بن بكروس الفقيه ، وأبو الفتح بن الشريك وشهدة ، وغيرهم .

وقرأ القرآن بالروايات . وتفقه في المذهب ، وقرأ الحديث الكثير بنفسه على أصحاب ابن بنان ، وابن نبهان ، وأبي طالب اليوسني وطبقتهم .

<sup>(</sup>١) لعله سنة ٦٢٧ على الوفيات كالذى قبله وفى نسخة ٦١٧ فليحرر

قال ابن النجار: كان طيب النغمة في قراءة القرآن والحديث ، مواظبا على قراءة الحديث بمسجده بدرب المطبخ ، و بحلقته بجامع القصر ، و يفيد الناس إلى آخر عمره . وكان متدينا صالحا ، حسن الطريقة ، جيل السيرة ، ساكنا وقورا ، صدوقا أمينا . كتبت عنه ، ونعم الرجل كان . ولقد اصطحبنا مدة في طلب الحديث فما رأيت منه إلا خيرا .

وقال ابن نقطة : هو ثقة مأمون ، مكثر حسن السمت . وقال المنذري : كان فاضلا ، مرضى السبرة .

قال ابن الساعى : كان ثقة صالحا خيرا ، كثير السكون ، حسن السمت ، جميل الطريقة من بيت العدالة والرواية ، ولي كتابة باب طراد ، والخزن بالديوان وعين للدخول على ولى العهد أبى نصر محمد ، وهو الخليفة الظاهر . وكتب عنه ابن الساعى ، وأجاز للمنذرى .

روى عنه عبد الصمد بن أبي الجيش .

قال ابن النجار: وتوفى يوم الأحد رابع رجب سنة سبع وعشرين وستمائة وصلى عليه من الغد بالنظامية . وكان الجمع متوافرا جدا ، وحمل إلى باب حرب فدفن عند آبائه بدكة الإمام أحد . رضى الله عنه .

قرىء على أبى الربيع محمد بن عبد الصمد بن أحد بن عبد القادر بن أبى الجيش وأنا أسمع ، سنة إحدى وأر بعين وسبعائة ببغداد أخبرك والدك أبو أحمد عبد الصمد ابن أحمد قال : حدثنا أبو المعالى محمد بن أحمد بن شافع أخبرنا أبو الفرج (١) بن كليب أخبرنا صاعد بن سيار الهروى أخبرنا أبو عامر الأزدى وأبو المظفر البغاوردانى قالا : أخبرنا الجراحى أخبرنا المحبوبي حدثنا الترمذي حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا سعيد الجريرى عن قيس بن عباية عن عبد الله ابن مغفل قال : سمعنى أبى وأنا أقول فى الصلاة « بسم الله الرحمن الرحيم » قال

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الثقافة « أبو الفتوح »

«أى بنى ، مُحْدَث ، إياك والحدث . قال : ولم أر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث فى الإسلام \_ يعنى منه \_ قال : وصليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ، ومع أبى بكر ، ومع عمر ، ومع عمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها . فلا تقلمها إذا صليت . وقل : الحمد لله رب العالمين » أخبر نا \_ عاليا \_ محمد بن إسهاعيل الأنصار ي \_ بدمشق \_ أخبر نا يحيى بن

احبرنا \_ عالیا \_ عمد بن إسماعیل الانصاری \_ بدمشق \_ اخبر نا یحیی بن أبی منصور بن الصیرفی الحرانی الفقیه \_ حضوراً \_ أخبر نا عبد القادر الرهاوی الحافظ أخبر نا نصر بن سیار الهروی أخبر نا الأزدی \_ فذكره .

معمر بن نصر بن الحسين بن فهد ، العلثى ، الفقيه ، أبو العباس سمع من أبى شاكر السقلاطونى ، وعبد الحق اليوسنى ، وعبد الرحمن بن جامع الفقيه ، وشهدة . وتفقه على ابن المنى . وكان حسن الكلام فى مسائل الخلاف ، وفيه صلاح وديانة . وله مسجد بالريان يصلى فيه ، ويقرئ الناس . وكان زيه زى العوام فى ملبسه . وحدث . وسمع منه جماعة .

توفى ليلة الثلاثاء ثانى عشر شعبان سنة سبع وعشرين وستمائة . ودفن من الغد بمقبرة الريان خلف مسجده .

وقال ابن النجار : وأظنه ناطح السبعين . رحمه الله تعالى .

۲۹۲ - عبدالوهاب بن زاكی بن جمیع الحرانی ، الفقیه ، ناصح الدین ،
 أبو تحمد نزیل دمشق .

سمع بحران من عبد القادر الرهاوي متأخراً .

قال ابن حمدان : كان فاضلا فى الأصلين والخلاف ، فى الفروع والعربية ، والنظم والنثر ، وغير ذلك .

رحل إلى بغداد . وقرأت عليه « الجدل الكبير » لابن المنى ، و بعض تعليقه و «منتهى السول» وغير ذلك. وكان كثير المروءة والأدب ، حسن الصحبة مريد منتهى السول » وغير ذلك . وكان كثير المروءة والأدب ، حسن الصحبة

وقلت في مرثيته أبياتاً ، منها :

علا منزلا عال من المجد والنهى فأضحى ولا يرقى له مورد الشرب وساد لسادات الزمان بسؤدد يدوم دوام الدهر فى الشرق والغرب وذكر المنذرى : أنه حدث بشىء من شعره ، قال : و « جميع » بضم الجيم نح الميم .

وتوفى فى خامس ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وستمائة بدمشق. ودفين من الغد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى .

۲۹۷ - سليمان بن عمر بن المشبك الحراني ، الفقيه ، الأصولي أبو الربيع . ويلقب كمال الدين .

قال ابن حمدان : كان رجلا صالحًا ورعًا ، فاضلا فى الأصلين والخلاف والمذهب . وله تصانيف كثيرة فى ذلك كله ، منها عبادات ، ومختصر الهداية والوفاق والخلاف بين الأئمة الأربعة ، ومسائل خلاف ، وأصول فقه ، وغير ذلك

قلت: رأيت له كتاب « الراجح » فى أصول الفقة ، قال: ومنها « اعتقاد أهل حران » و « ضرف الالتباس عن بدعة قراءة الاخماس » وغير ذلك .

قال: وعدته في مرضه ، ولم أسمع منه شيئًا . مات زمن اشتغالي ، وندمت على مافاتني منه .

توفى بعد العشرين وستمائة يعنى بحران.

قلت : أظنه مات في أول هذا الشهر . والله أعلم .

ولد بَكُنَّر ، من قرى بغداد ، سنة خس وأر بعين وخسمائة . وحفظ بها القرآن . وتفقه في المذهب . ثم سافر إلى الموصل واستوطنها . وسمع بها من الخطيب أبى الفضل الطوسى ، و يحيى الثقني ، وغيرهما .

وحدث ، وأقرأ القرآن . وكتب عنه الناس . وكان متديناً صالحاً ، حسن الطريقة .

توفى في محرم سنة تسع وعشرين وستمائة بالموصل . رحمه الله تعالى .

۲۹۹ - بوسف بن فضل الله بن يحيى السّكاكيني الحراني ، الأديب الزاهد ، أبو المظفر ، وأبو الحجاج . سمع على الرهاوي بحران بعد السّمائة .

وذكره ابن حمدان فقال : كان إمام البلد فى وقته فىالنحو واللغة والتصريف والقراءات .

وله تصنيف كبير في الزهد والورع . وله النظم الـكثير الحسن .

وتوفی بحران . ودفن بداره التی جعلم ادار حدیث ، ووقف بها خزانته و کتبه. ولم تؤرخ وفاته . ثم رأیته قد سمع علیه شیء من نظمه فی صفر سنة إحدی وعشرین وستمانة بحران ، ومنه قوله :

> فقد والله أفلح من أفاقا أفق ياذا النهى ، وابغ الوفاقا ونفسك أيها المغرور صنها عن الدنيا ، و بتَّ لها طلاقا ولا تركن إليها؛ فهي سجن سفيه من رجا منها إباقا ولا تفرح بزخرفها ، فإنى رأيت تمام ماتعطى محاقا ولكن من تلفع ثوب زهد يفك بزهده عنه الوثاقا إذا ما ساعة للحشر قامت ولم ير عند صبحتها فواقا وبرزت الجحيم لهــا زفــير وحل عذابها بهم وحاقا وتنصب للعصاة وقد أتوها وما وافوا بصالحة رهاقا فكن حذراً وقت حلول دار يكون شراب ساكنهاغساقا وجاهد کی تصیر إلی نعنم مقم لاتخاف له فراقا بذار شرب شاكنها رحيق تعاطى الكأس مترعة دهاقا

مها أبدأ صبوحاً واغتباقا صفا وُدُّ الحسان لهم وراقا ومن لبن زها الرأبي وشاقا ولا تغتال عقال إذ تساقى إذا ما استاقه الساقي وذاقا وتعتنق الغصون بها اعتناقا لمن لم يَنُو في الدنيا نفاقا ولا دانى فواحشها شقاقا على العبد التحية حين لاقي جزاء من مليككموا وفاقا وقد لاقوه ينطلق انطلاقا على هـذا بغصته انشقاقا من المرجان تصطفق اصطفاقا فتعتلق القلوب بها اعتلاقا بود ماأتوا فيه مذاقا يشمر في تطلب ذاك ساقا ويكلف في العبادة ما أطاقا أخو دَعَة يَمُـدُّ له رواقا أيدري الربع أي دم أراقا وسابق في رضي المولى سباقا وأعمل نحوه عيساً دقاقا وقطع من علائقها الرباقا

من التسليم والولدان تسمى وعندهم حسان قاصرات وأنهار مها عسل مصفى ومن خمـر تلذُّ لشاربيها ومالا برى فيها أجون وأفنان القطوف بها دوان وفيها ما تشهى النفس حما ولم يأت الخطايا مستحلا وأعظم منة لله فيها سلام یا عبادی نلتموه فخروا ثم كاد العقل منهم وكيف القلب لاينشق مني وحول القوم أشجار وروض وحور من بطون الغيب تبدو يلاعب بعضهم بعضاً سروراً فن رام الخاود بدار عدن ويازم نفسه سهر الليالي فــلا والله مانال المعــالي وينشد مستظلا في فناه بلي والله من جد اجتهادا وحج البيت عاماً بعد عام ولم يركن إلى الدنيــا غرورا

ولا يلوى على أهل ومال وحرث إلى فراقهما وتاقا فطوراً يقطع البيداء شاماً وطوراً سالكاً فيها عراقا وفارق زهرة الدنيا مطيعاً وأقبل بحو أخراه اشتياقا وعانى من أليم الشوق وجداً وكابد من تلهبه احتراقا ورافق من يرافقه برفق ولا يشكو إلى أحد رفاقا جديراً أن يصير إلى سرور يلذ به ويرتفق ارتفاقا فياطو بى لمن أصغى لوعظى وزايل غيله ثم استفاقا

وذكر باقى القصيدة ، وهي طويلة ، رواها عنه المحدث أبو حفص عمر بن مكي ابن سرحاء الحلبي القلانسي .

وله مرثية في الشيخ موفق الدين المقدسي ، رواها عنه الحافظ الضياء إجازة .

• • ٣ - يحيي بن سعير بن علي بن يعقوب البغدادي القطفتي الفقيه المعدل ،
أبو محمد ، ويقال : أبو زكريا ، ابن أبي سعيد بن أبي الحسن ، المعروف بابن غالية
بالفين المعجمة .

ذكر أنه سمع من ابن البطى . وسمع من أبى الفتح بن المنى . وتفقه عليه . وحصل طرفا صالحاً من الفقه . ونظرفى علم الحساب وغيره . وشهد عند الحكام . وولى خبرية باب النوبى . ثم عزل ، وناب فى نظر المارستان . وكتب عنه ابن الساعى . وسمع منه عبد الصمد بن أبى الجيش أبياتا للقير وانى بسماعه من أبى محمد الحسن بن عبيدة النحوى ، وقال عبد الصمد : هو خالى . ولم يؤرخ وفاته . و بقى إلى حدود العشرين والستمائة أو بعدها .

وفى وفيات المنذرى : وفى جمادى الأولى \_ يعنى سنة تسع وعشرين \_ توفى الشيخ أبو يحيى زكريا بن يحيى القطفتى ببغداد . ودفن بمقبرة معروف . ومولده سنة أربع \_ أو خمس \_ وأربعين وخمسائة . سمع من يحيى بن موهوب بن أنسديك . وحدث . كذا سماه . وفى اسمه تخبيط فى النسخة فيحرر ذلك .

البغدادى الحافظ، أبو بكر بن أبى بكر بن شجاع بن أبى نصر بن عبد الله البغدادى الحافظ، أبو بكر بن أبى محمد، المعروف بابن نقطة. و يلقب معين الدين ، ومحب الدين أيضاً.

ولد في عاشر رجب سنة تسع وسبعين وخمسمائة .

وسمع ببغداد من يحيى بن بوش ، وعبد الوهاب بن سكينة ، وعمر بن طبرزد ، وابن الأخضر الحافظ ، وأحمد بن الحسن العاقولي ، وخلق .

ورحل إلى البلدان. فسمع بواسط من أبى الفتح بن المنداى ، و بأر بل من عبد اللطيف بن أبى النجيب السهروردى .

و بإصبهان من عفيفة الفارقانية ، وزاهر بن أحمد ، والمؤيد بن الأخوة ، وأبى الفخر بن روح ، وجماعة .

و بخراسان من منصور بن عبد المنعم الفراوى ، والمؤيد الطوسى ، وزينب المسعرية ، وجماعة .

و بدمشق من أبى الىمن الـكندى ، وأبى القاسم ابن الحرستانى ، وداود ابن ملاعب، وغيرهم .

و بمصر من أبى عبد الله الحسين بن أبى الفخر الكاتب ، وعبد القوى ابن الحباب ، وطائفة من أصحاب السلفى وغيره .

وسمع بالاسكندرية من ابن عماد الحراني ، وجماعة من أصحاب السلفي . وسمع بمكة من يحيي بن ياقوت .

و بحران من الحافظ عبد القادر ، و بحلب من الافتخار الهاشمي ، و بالموصل من جماعة ، و بدمنهور ودنير ، و بلاد أخر .

وعنى بهذا الشأن عناية تامة . وبرع فيـه . وكتب الـكثير . وحصل الأصول . وجمع ، وصنف تصانيف مفيدة .

ذكره عمر بن الحاجب الحافظ في معجمه فقال: شيخنا هذا أحد الحفاظ

الموجودين في هذا الزمآن . طاف البلاد ، وسمع الكثير ، وصنف كتباً حسنة في معرفة علوم الحديث والأنساب . وكان إماماً زاهداً ورعاً ، ثقة ثبتاً ، حسن القراءة ، مليح الخط ، كثير الفوائد ، متحرياً في الرواية ، حجة فيا يقوله ويصنفه وينقله و يجمعه ، حسن النقل ، مليح الخط والضبط ، ذا سمت ووقار وعفاف ، حسن السيرة ، جميل الظاهر والباطن ، سخى النفس مع القلة ، قانعا باليسير ، كثير الرغبة إلى الخيرات .

سألت ابن عبد الواحد \_ يعني الحافظ الضياء \_ عنه ؟ فقال : حافظ دين ثقة ، صاحب مروءة ، كريم النفس ، كثير الفائدة ، مشهور بالثقة ، حلو المنطق . وسألت البرزالي عنه ؟ فقال : ثقة دين مفيد . انتهي ما ذكره .

وقال المنذرى: رفيقنا الحافظ أبو بكر بن نقطة . سمعت منه . وسمع مني بحيرة فسطاط مصر وغيرها . وكان أحد المشهورين بكثرة الطلب والكتابة والرحلة . وصنف تصانيف مفيدة .

وقال ابن خلكان: دخل خراسان، و بلاد الجبل، والجزيرة، والشام، ومصر. ولتى المشايخ، وأخذ عنهم. وكتب الكثير، وعلى التعاليق النافعة، وذيل على « الإكال » لابن ماكولا في مجلدين. وله كتاب آخر لطيف في الأنساب. وله كتاب « التقييد بمعرفة رواة السنن والمسانيد » وله غير ذلك.

وقال الحافظ الذهبي : الحافظ الإمام المتقن ، محدث العراق ، أبو بكر ابن نقطة \_ وذكر ترجمته ، إلى أن قال \_ وكتابه « المستدرك على إكال ابن ماكولا » ينبئ بإمامته وحفظه . وكان متقنا محققا . له سمت ووقار . وفيه دين وقناعة . قفى أثر والده فى الزهد والتقشف ، لم ألق أحدا يروى لى عنه .

قال: وروى عنه المنذرى ، والسيف ابن المجد، وعبد الكريم بن منصور الأثرى ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن عبد الغنى ، وعز الدين الفاروتى ، وابنه الليث بن نقطة . وذكر غيرهم .

وذكر عمر بن الحاجب عن ابن الأنماطى أنه سأله عن نسبته ، فقال : جارية ربت جدتى أم أبى ، اسمها «نقطة» عرفنا باسمها . وقد أجاز لفاطمة بنت سليان بن عبد الكريم ، وتأخرت وفاتها .

توفى رحمه الله تعالى فى سن الكهولة ، بكرة يُوم الجمعة ثانى عشر صفر سنة السع وعشر بن وستمائة ببغداد . ودفن عند قبر أبيه . وأبوه الزاهد أبو محمد :

وله أتباع ومريدون . و بنت له أم الخليفة الناصر مسجدا حسنا بتل الزينبية ببغداد فيه . وكان يقصده الناس فيتكلم عليهم ، وزوّجته بجارية من خواصها ، فانقطع وجهزتها بنحو عشرة آلاف دينار . فما حال الحول وعندهم من ذلك شيء ، بل جميع ذلك تصدق به . كان يتصدق في كل يوم بألف دينار ، وأصحابه صيام لا يدخر لهم عشاء . ويقال : إنه لم يبق عنده من جهاز زوجته إلا هاون . فوقف سائل يلح في الطلب ، ويصف فقره وحاجته ، وأنه منذ كذا لم يجد شيئا . فأخرج إليه الهاون ، وقال : خذ هذا كل به في ثلاثين يوما . ولا تشنع على الله عز وجل .

وكان قد سمع من عمر بن التبان ، ومظفر بن أبى نصر البواب ، وغيرها . وتوفى فى رابع جماد الآخرة سنة ثلاث وثمانين وخمسائة . ودفن فى موضع مجاور لمسجده رحمه الله تعالى .

أنبانى القاسم بن محمد الحافظ أخبرنا أحمد بن إبراهيم الواسطى الخطيب أخبرنا أبو بكر بن نقطة الحافظ \_ سنة ثمان وعشرين وستمائة ببغداد \_ أخبرتنا عفيفة بنت أحمد أخبرتنا فاطمة الجوزدانية أخبرنا أبو بكر بن ريده أخبرنا الطبراني أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن فيل أنو بة حدثنا الحسن بن أيوب عن عبد الله بن بسر قال «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية . ولا يقبل الصدقة » .

م • ٣ • ٣ - عبر الله بن عبر الغني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي ، الحافظ ابن الحافظ ، أبو موسى بن أبى ممد . ويلقب جمال الدين . ولد في شوال سنة إحدى وثمانين وخمسائة .

وسمع بدمشق من جماعة ، منهم : عبد الرحمن بن على بن الخرق ، وإسماعيل الجنزوى ، والخشوعى . ورحل به أخوه الحافظ عز الدين محمد \_ المتقدم ذكره \_ فسمع ببغداد من ابن كليب ، وابن المعطوس ، و بأصبهان من مسمود الحمال ، وحليل الدارنى ، وأبى المحكام اللبان ، وخلق كثير ، و بمصر من أبى عبد الله الارتاحى ، وفاطمة بنت سعد الخير . ثم ارتحل ثانيا إلى العراق . فسمع من ابن الجوزى ، وأبى الفتح المندآى ، وطبقتهما ببغداد وواسط ، ومن منصور من ابن الجوزى ، وأبى الفتح المندآى ، وطبقتهما ببغداد وواسط ، ومن منصور الفراوى ، والمؤيد الطوسى ، وغيرها بنيسابور . وسمع بالموصل ، وأربل ، وبالحرمين . وكتب بخطه الكثير . وجمع . وصنف وأفاد . وقرأ القرآن على عمه الشيخ العاد ، والفقة على الشيخ موفق الدين ، والعر بية على أبى البقاء العكبرى .

قال الحافظ الضياء: اشتغل بالفقه والحديث ، وصار علماً في وقته . ورحل ثانياً ، ومشى على رجليه كثيراً ، وصار قدوة، وانتفع الناس بمجالسته التي لم يسبق إلى مثلها .

وقال عمر بن الحاجب : سمعت الضياء يصف ما قاسى أبو موسى من الشدائد والجوع والعرى في رحلته إلى نيسابور ، وأصبهان .

وقال أبو عبد الله البرزالي : حافظ دَيِّن متميز .

وقال الضياء عنه أيضاً : حافظ متقن ، دين ثقة ، كانت قراءته سريعة صحيحة مليحة .

وقال عمر بن الحاجب الحافظ: لم يكن في عصره مثله في الحفظ، والمعرفة والأمانة ، وكان كثير الفضل، وافر المقل ، متواضعاً ، مهيباً ، وقوراً جواداً

سخياً ، له القبول التام ، مع العبادة والورع والمجاهدة ، كأن كلامه الضياء ، وكان قد عود الناس شيئاً لم يروه من غيره ، وذلك : أن كل من احتاج إلى قرض شيء يمضى إليه ، فيحتال له حتى يحصل له مايطلب ، حتى صار عليه من ذلك ديون ، وكثير من الناس لا يرجع يوفيه .

قال ابن الحاجب: ولو اشتغل حق الاشتغال ماسبقه أحد، ولكنه تارك. وقال غيره: عقد أبو موسى مجلس التذكير، ورغب الناس في حضوره، وكان جم الفوائد، يطرز مجلسه بالبكاء والخشوع، وإظهار الجزع.

وقال المنذرى : الحافظ أبو موسى ، حدث بدمشق ومصر وغيرها ، اجتمعت به لما قدم مصر للغزاة بثغر دمياط . . .

قال الذهبي : وروى عنه الضياء ، وابن أبي عمر ، وابن البخارى ، وجماعة كثيرون . وآخر من روى عنه إجازة : القاضي تقي الدين سليمان ، ومع هذا فقد غمزه الناصح ابن الحنبلي ، وأبو المظفر سبط ابن الجوزى بالميل إلى السلاطين ، والانقطاع إلى الملك الصالح .

والعجب : أن هذين الرجلين كانا من أكثر النــاس ميلا إلى الملوك ، والتوصل إليهم ، وإلى برهم بالوعظ وغيره . وما أحسن قول القائل :

لا تَنْهُ عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ولقد كان أبو موسى أتقى لله وأورع ، وأعلم منهما وأكثر عبادة ، وأنفع للناس ، و بنى الملك الأشرف دار الحديث بالسفح على اسمه ، وجعله شيخها ، وقرر له معلوماً ، فمات أبو موسى قبل كالها .

توفى رحمه الله يوم الجمعة ، خامس رمضان سنة تسع وعشر ين وستائة ، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

ورآه بعضهم فى النوم ، فقال له : مافعل الله بك ؟ قال : أسكننى على بركة رضوان . ورآه آخر ، فسأله ، فقال : لقيت خيراً . فقال له : كيف الناس ؟ قال : يتفاوتون على قدر أعمالهم . ورآه آخر من أصحابه ، فقال له : أوصيك بالدعاء الذى حفظتك إياه فاحفظه ، فقال له : هو مكتوب في الدى حفظتك إياه فاحفظه ، فقال له : ها بقيت أحفظه ، فقال له : هو مكتوب في الورقة التي كتبتها لك ، فما نفعني الله إلا به ، وكان الدعاء : « اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت ، خلقتني وأنا عبدك \_ الحديث » .

ورثاه جماعة . منهم يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بقصيدة ، يقول فيها : لهنى على ميت مات السرور به لوكان حيًّا لأحيا الدين والسننا لوكنت أعطى به الدنيا معاوضة إذًا لما كانت الدنيا له ثمنا ياسيدى ومكان الروح من جسدى هلاً دنا الموت منى حين منك دنا ؟ ياسيدى ومكان الروح من جسدى هلاً دنا الموت منى حين منك دنا ؟ ٢٠٠ - عبد العزيز بن أحمر بن عمر بن سالم بن باقا ، أبو بكر البغدادى

البزاز المعدل. ويلقب صفى الدين .

ولد في رمضان سنة خمس وخمسين وخمسائة ببغداد.

وقرأ القرآن . وسمع من أبى زرعة ، و يحيى بن نابت بن بندار ، وأبى بكر ابن النقور ، وعلى بن عساكر البطايحي ، وعبد الحق اليوسني ، وعلى بن أبى سعد الخباز ، وأبى العباس بن بكروس الفقيه ، وأخيه أبى الحسن وغيرهم .

وقرأ طرفاً من الفقه على أبى الفتح بن المنى ، واستوطن مصر إلى أن مات . وشهد بها عند القضاة

حدث بالكثير إلى ليلة وفاته . وكان كثير التلاوة للقرآن .

قال ابن النجار : كان شيخاً جليلا صدوقاً أميناً ، حسن الأخلاق متواضعاً. سمع منه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم ، منهم ابن نقطة ، وابن النجار ، والمنذرى وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير

وتوفى سحر تاسع عشر رمضان سنة ثلاثين وستمائة بالقاهرة . ودفن من الغد بسفح المقطم . وقد سمعنا كثيراً من روايته وحديثه رحمه الله تعالى وفي جمادى الأول من السنة المذكورة توفى القاضى أبو المعالى :

الجيلي قضاء جيل . وله نظم . حدث ببعضه

توفى بأوانى . وكان ابن عمه أبو عبد الله محمد بن أبى المعالى بن فائد الأوانى زاهداً قدوة ، ذا كرامات . حكى عنه الشيخ شهاب الدين السهروردى وغيره حكايات .

قال الناصح ابن الحنبلى: زرته أنا ورفيق لى ، فقدم لنا العشاء وعنده جماعة كثيرة ، ولم يكن إلا خبز وخل و بقل ، فتحدث على الطعام . ثم قال : ضاف بعيسى ابن مريم أقوام . فقدم لهم خبزاً وخلا ، وقال « لو كنت متكلفاً لأحد شيئاً لتكلفت لكم » قال : فعرفت أنه قد عرف حالى . ودخل عليه رجل من الملاحدة في رباطه وهو جالس وحده ، وهو في يوم الخميس الخامس والعشرين من رمضان ، فقتله فَتْكاً. رضى الله عنه . ودفن برباطه . ثم قتل قاتله وأحرق.

الربعى الزبيدى الأصل ، البغدادى البابصرى ، الشيخ سراج الدين، أبو عبد الله الن أبي بكر بن أبي عبد الله

ولد سنة ست أو سبع وأر بعين وخمسائة ، وقيل ؛ سنة خمس وأر بعين . وقرأ القرآن بالروايات . وسمع الحديث من جده أبى الوقت ، وأبى الفتوح الطائى وأبى حامد الغرناطي ، وأبى زرعة وغيرهم .

وتفقه فى المذهب ، وأفتى ودرس بمدرسة الوزير أبى المظفر بن هبيرة . وكانت له معرفة حسنة بالأدب ، وخرجت له مشيخة ، وصنف تصانيف ، منها: كتاب « البلغة فى الفقه » وله نظم فى اللغة والقراءات . وكان فقيها فاضلا ديناً خبراً ، حسن الأخلاق متواضعاً

قرأ عليه عبد الصمد بن أبى الجيش القرآن بكتاب السبعة «لأبى الخطاب» الصوفى . وحدث ببغداد ودمشق ، وحلب وغيرها من البلاد . وحدث وسمع

منه أمم . وروى عنه خلق كثير من الحفاظ وغيرهم ، منهم الديبثى ، والضياء . وآخر من حدث عنه : أبو العباس الحجار الصالحي . سمع منه صحيح البخارى وغيره .

توفى فى ثالث عشرين صفر سنة إحدى وثلاثين وستمائة . ودفن بمقبرة جامع المنصور . رحمه الله تعالى .

۷۰۷ - نصر بن عبر الرزاق بن عبد القادر بن أبى صالح بن حنكيدوست، الجبلي الأصل، البغدادى الفقيه ، المناظر المحدث ، الزاهد الواعظ ، قاضى القضاة ، شيخ الوقت ، عماد الدين ، أبو صالح بن أبى بكر بن أبى محمد .

وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد في سحر رابع عشرين ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمسائة .

وقرأ القرآن في صباه . وسمع الجديث من والده ، وعمه عبد الوهاب ، وأبي هاشم عيسى بن أحمد الدوشاني ، وسعيد بن صافى الحمالي ، والأسعد بن يلدرك ، وأحمد بن المبارك المرقعاني ، وعبد الحق بن عبد الخالق ، ومسلم بن ثابت ابن النحاس ، وعبد المحسن بن تريك ، وشهدة ، وغيرهم .

وأجاز له أبو العلاء الهمداني ، والسلغي ، وأبو موسى المديني ، وغيرهم .

واشتغل بالفقه على والده ، وعلى أبى الفتح بن المنى . وقرأ الخلاف وعلم النظر على الفخر التوقانى الشافعى . و برع فى الفقه وناظر ، وتكلم فى المسائل الخلافية ، وأجاد الكلام . وكان ذا لَسَن وفصاحة ، وجودة عبارة . وأفتى وتولى مدرسة جده ، فكان يدرس و يعظ بها . وعقد مجالس الإملاء للحديث .

وكان يملي الحديث من حفظه ، والناس يكتبون . وأملى في مجلس حكمه . وكان عظيم القدر ، بعيد الصيت ، معظا عند الخاصة والعامة ، ملازماً طريق النسك والعبادة ، مع حسن سمت ، وكيس وتواضع ، ولطف و بشر ، وطيب ملاقاة

وكان محباً للعلم ، مكرماً لأهله . ولم يزل على طريقة حسنة وسيرة رضية . وكان أثر يا شُنياً ، متمسكا بالحديث ، عارفا به .

وقد وقع مرة بينه و بين طائفة من الأصحاب \_ كأبى البقاء العكبرى ومحى الدين بن عربى منازعة فى حديث من أحاديث الصفات، وثبت هو على إقراره و إمراره . كما جاء من غير تأويل ولاإنكار . وانتشر الكلام فى ذلك ، حتى خرج الأمر من جهة الخلافة بالسكوت من الجهتين ، حسما للفتنة .

ولما توفى الخليفة الناصر، وولى ابنه الظاهر – وكان من خيار الخلفاء، وأحسنهم سيرة، وأظهرهم صيانة، وصلاحاً وعدلا – أزال المكوس، ورد المظالم، واجتهد في تنفيذ الأحكام الشرعية على وجهها، حتى قال ابن الأثير: لو قال القائل: ما ولى بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان هذا القائل صادقاً.

وكان رحمه الله يختار لكل ولاية أصلح من يجده. فقلّد أبا صالح ـ هذا ـ قضاء القضاة بجميع مملكته ، ويقال: إنه لم يقبل إلا بشرط: أن يورث ذوى الأرحام. فقال له: أعط كل ذى حق حقه ، واتق الله ، ولا تتق أحداً سواه . وأمره أن يوصل إلى كل من ثبت له حق بطريق شرعى حقّه، من غير مراجعة . وأرسل إليه بعشرة آلاف دينار يوفى بها ديون من بسجنه من المديونين الذين لا يجدون وفاء .

ولما خلع عليه ، وقرئ عهده بجامع قصر الخلافة : أرسل إلى الخليفة ورقة يشكر فيها للخليفة ، ويقول : العبد يرجو من الله تعالى العون على القيام بأعباء تكاليفه . فقد أومأ إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم « يا عبد الرحمن ، لاتسأل الإمارة ؛ فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها » ويتم هذا الإنعام بأن يجرى على اللفظ الأشرف : قلدت نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجهلى ما يقوى عليه ؛ ليصح العمل والحكم شرعاً .

ثم رد إليه النظر في جميع الوقوف العامة : وقوف المدارس الشافعية والحنفية

وجامعي السلطان وابن المطلب ، فكان يولى ويغزل في جميع المـدارس، حتى النظامية .

ولما توفى الظاهر أقره ابنه المستنصر مديدة ، واستدعاه عند المبايعة ؛ ليثبت له وكالة وكلم الشخص فلم يحكم فيها ، حتى قال له : وليتنى ما ولانى والدك ؟ فصرح له بالتولية .

وكان رحمه الله في أيام ولايته بؤذن ببابه في مجلس الحكم ويصلي جماعة ويخرج إلى الجامع راجلا، ويلبس القطن . وكان متحريا في القضاء ، قويً النفس في الحق ، عديم الحاباة والتكلف، حتى إنه كان يمكن الشهود من الكتابة من دواته ، وسار سيرة السلف . ولما عزله المستنصر أنشد عند عزله :

حدث الله عز وجل لما قضى لى بالخلاص من القضاء وللمتنصر المنصور أشكر وأدعو فوق معتاد الدعاء

ولا أعلم أحداً من أصحابنا دُعى بقاضى القضاة قبله ، ولااستقل منهم بولاية قضاء القضاء بمصر غيره . •

وأقام بعد عزله بمدرستهم يدرس ويفتى ، ويحضر الحجالس الكبار والمحافل . ثم فوض إليه المستنصر رباطاً بناه بدير الروم ، وجعله شيخاً به . وكان يعظمه و يجله ، ويبعث إليه أموالا جزيلة ليفرقها .

وقد صنف في الفقه كتاباً سماه «إرشاد المبتدئين» وأملي مجالس في الحديث وخرج لنفسه أر بعين حديثاً .

أثنى عليه الحافظ الضياء، ووصفه بالخير. وتفقه عليه جماعة، وانتفعوا به. وفيه يقول الصرصرى فى قصيدته اللامية، التى مدح فيهــا الإمام أحمد وأصحابه:

وفي عصرنا قد كان في الفقه قدوة أبو صالح ، نصر لـ كل مؤمل

وسمع منه الحديث خلق كثير . روى عنه جماعة . منهم : عبد الصمد بن أبي الجيش ، والنجيب الحراني ، والكمال البزار .

توفى سحر يوم الأحد سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ، وصلى عليه بجامع القصر ، وحضره خلق كثير مرخ الولاة والأعيان والعوام ، وازد حموا على حمله ، وارتفعت الأصوات حول سريره . وكان يوماً مشهوداً ، ودفن بدكة الإمام أحمد رضى الله عنه .

أخبرنا أبو الربيع على بن عبد الصمد بن أحمد البغدادى \_ بها سنة إحدى وأر بعين \_ أخبرنا أبو الدى أبو أحمد عبد الصمد \_غير مرة \_ أخبرنا أبو صالح نصر ابن عبد الرزاق قال : أخبرنا أبو الخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني ، أخبرنا أبو عبد الله الفراوى أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أخبرنا أبو أحمد الجلودى حدثنا إبراهيم بن سفيان حدثنا مسلم حدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معشر النساء ، تصدقن وأكثرن الاستغفار ، فإني رأيتكن أكثر أهل النار » وذكر الحديث .

وأخبرنا به عالياً محمد بن إسماعيل الأنصاري بدمشق غير مرة .

أخبرنا القاسم بن محمد حدثنا المؤيد بن أحمد بن محمد الطوسى أخبرنا الفراوى وقرأت على أبى المعالى محمد بن عبد الرزاق الشيبانى \_ ببغداد \_ أخبركم أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزار \_ قراءة عليه ، وأنت تسمع \_ قال : أنشدنا القاضى أبو صالح فى عقب مجلس أملاه علينا لنفسه :

أعبد الله راجياً رحمة منه ولا تخش غير رب السماء ماأتاك الرسول خذه ، ودع ماقد نهي عنه ، تحظ بالعلياء واتق الله مخلصاً دائماً تصـ ببح من الأغنياء والعلماء

م ٣٠٨ - عبر الرحمي بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن على بن أحد الأنصاري ، الخزرجي السعدي ، العبادي ، الشيرازي الأصل ، الدمشقي الفقيه الواعظ ، ناصح الدين أبو الفرج بن أبي العلاء بن أبي البركات بن أبي الفرج المعروف بابن الحنبلي .

ولد ليلة الجمعة سابع عشر شوال سنة أربع وخمسين وخمسائة بدمشق.

وسمع بها من والده، والقاضى أبى الفضل محمد بن الشهرزورى، وأبى الحسن على بن نجا الواعظ، وأحمد بن الحسين العراقى، وجماعة.

وشرع فى الاشتغال ، ورحل إلى البلاد ، فأقام ببغداد مدة ، وسمع بها من أبى شاكر السقلاطونى ، وعبد الحق اليوسنى ، ومسلم بن ثابت الوكيل ، وعيسى السدوشانى ، وشهدة السكاتبة ، وتجنى الوهبانية ، ونعمة بنت القاضى أبى حازم ابن الفراء وغيرهم ، فمن دونهم فى الطبقة ، كلاحق بن كاره ، وابن الجوزى ، وعبد المغيث الحربى .

وسمع بإصبهان من الحافظ أبى موسى المديني . وهو آخر من سمع منه ؛ لأنه سمع منه في مرض موته ، ومن أبي العباس الترك.

وسمع بهمدان من أبي محمد عبد الغنى بن الحافظ أبي العلاء وغيره . وسمع عمركة وغيرها .

وسمع بالموصل من الشيخ أبى أحمد الحداد الزاهد شيئًا من تصانيفه .

ودخل بلاداً كثيرة ، واجتمع بفضلائها وصالحيها ، وفاوضهم ، وأخذ عنهم وقدم مصر مرتين . وأقام ببغداد مدة يشتغل على أبى الفتح بن المنى . وقرأ على أبى البقاء العكبرى « الفصيح » لثعلب من حفظه ، و بعض « التصريف » لابن جنى وأخذ عن الكال السنجارى ، والبهجة الضرير ، النحويين . واشتغل بالوعظ ، و برع فيه . ووعظ من أوائل عمره ، وحصل له القبول التام .

وقد وعظ بكثير من البلاد التي دخلها ، كمصر ، وحلب ، وأربل ، م ١٣ طبقات ـ ج ٢ والمدينة النبوية ، و بيت المقدس . وكان له حرمة عند الملوك والسلاطين ، خصوصا ملوك الشام بني أيوب .

وقدم بغداد حاجا سنة اثنتي عشرة وستمائة . وأكرمه الخليفة الناصر . وأظنه وعظ بها هذه السنة ، وحضر فتح بيت المقدس مع السلطان صلاح الدين .

قال: واجتمعت بالسلطان في القدس بعد الفتح بسنتين. وسألني عن مذهب الإمام أحمد في الخضاب بالسواد ؟ فقلت : مكروه . وسألني عن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ؟ فذكرت المذهب في ذلك. فاعترضني بعض الفقهاء الحاضرين ، وجرى بيني و بينه مجادلة ، فأكثر من الصياح ، فصاح السلطان عليه : اسكت ، صيحة مزعجة ، فسكنت وسكتنا لحظة ، ثم قال لى : تَمَّمْ كلامك فذكرت ، ثم سكت أ. فحكى السلطان قال : كان الجبر الفقيه يتكلم مع الجمال الحنفي ، فكان الجال يبقبق ، والحجبر يحقق . ثم سألني بعد ذلك عن مذهب أحمد في الشبابة ؟ ثم قال : معكم غير حديث ابن عمر ؟ و بسطني في الـكلام ، حتى ذكرت له حسن أصوات أهل إصبهان . وذكر الطوال من الصحابة . وقال كانوا يسمون « مقبلي » وتوقف. فقلت : الطعن ؟ فقال : الطعن . فكأن بعض الحاضرين نفس على سؤال السلطان لي ، و إقباله على كلامي ، فقال : من أربعة من الصحابة من نسل رأوا رسول الله صلى الله عليــه وسلم؟ فقلت: أبو بكر الصديق، وأبوه أبو قحافة، وعبد الرحمن بن أبي بكر، ومحمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر . ثم قال السلطان : هاتوا شيئا ، فدوا له سماطا مختصرا جداً ، بعد عشاء الآخرة بساعتين ، فأكلنا معه . فقال لي بعض أصحابه : هذا من أجلك ، فإن له أكثر من شهر ما أكل بالليل، ثم أخذ يثني على والدى ، ويقول: ما أولد إلا بعد الأر بعين . قال : وكان عارفا بسيرة والدى .

ودرس الناصح بعدة مدارس ، منها مدرسة جده شرف الإسلام ، ودرس المناصح بعدة مدارس المنجى ، ثم استقل بها وحده ، وعزل ابن المنجى

ثم فى سنة خمس وعشرين استقر بنو المنجى بالتدريس بها بحكم أن نظرها لهم ، ثم بنت له الصاحبة ربيعة خاتون مدرسة بالجبل وهى المعروفة بالصاحبية . فدرس بها سنة ثمان وعشرين . وكان يوما مشهودا . وحضرت الواقفة من وراء ستر .

وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين . وكان يساميه في حياته .
قال ناصح الدين : وكنت قدمت من أر بل سنة وفاة الشيخ الموفق ، فقال لى : قد سررت بقدومك ، مخافة أن أموت وأنت غائب ، فيقع وهن في المذهب ، وخُلُفٌ بين أصحابنا .

وقد وقع مرات بين الناصح والشيخ المونق اختـ لاف في فتوى في السماع المحدَث ، أجاب فيها الشيخ الموفق بإنكاره . فكتب الناصح بعده ما مضمونه «الغناء كالشعر، فيه مذموم وممدوح، فما قصد به ترو يح النفوس، وتفريج المموم، وتفريغ القلوب لسماع موعظة ، وتحريك لتذكرة : فلا بأس به . وهو حسن » وذكر أحاديث في تغني جُورَيْريات الأنصار، وفي الغناء في الأعراس، وأحاديث في الله الشبابة : فقد سمعها جماعة بمن لا يحسن القدح فيهم من مشايخ الصوفية وأهل العلم ، وامتنع من حضورها الأكثر . وأما كونها أشد تحريمًا وأعظم إئما من سائر الملاهي : فهذا قول لايوافق عليه . وكيف يجعل المختلف فيه كالمتفق عليه ؟ وكون النبي صلى الله عليه وسلم سدٌّ أذنيه منها : مشترك الدلالة ، لأنه لم ينه ابن عمر رضي الله عنهما عن سماعها » وأعجب من استدلال الفقيه الموفق لذلك. قوله « ولا يجب عليه سد أذنيه لغيرها من الملاهي » فيشعر ذلك بجواز سماع الملاهي . ثم قد بالغ في تحريم ذلك ، وضم فاعله إلى حكم الكفر بالله تمالى ، وأوهم بما ذكر من الآيات : أن هذا السماع يُخرج عن الإسلام ، وهذا من الغلو، فـكان غلوه في الجواب أشد خطرًا من غلو المذكورين في السؤال، وأما اجتماع الرجال والنساء في مجلس : فلم يذكر في السؤال . وهو محرم إذا كان في غير معروف ، فإن كان في صلاة جمعة أو جماعة ، أو سماع موعظة ، أو النقاء في مجلس حكم: فذلك غير منكر، وهو العادة الجارية في المواسم عند هذا الفقيه المفتى وجماعته، ومجالس التذكير في سائر بلاد الإسلام »

فلما عاد جوابه إلى الشيخ الموفق: كتب في ظهرها بخطه مامضمونه «كنت أغيل في الناصح: أنه يكون إماما بارعا، وأفرح به للمذهب؛ لمافضله الله به من شرف بيته ، وإعراق نسبه في الإمامة ، وما آناه الله تعالى من بسط اللسان ، وجراءة الجنان ، وحدة الخاطر ، وسرعة الجواب ، وكثرة الصواب . وظننت أنه يكون في الفتوى مبرزا على أبيه وغيره ، إلى أن رأيت له فتاوى غيره فيها أسد جوابا ، وأكثر صوابا . وظننت أنه ابتلى بذلك لمحبته تخطئة الناس ، واتباعه عيو بهم . ولا يبعد أن يعاقب الله العبد بجنس ذنبه \_ إلى أن قال : والناصح قد شغل كثيرا من زمانه بالرد على الناس في تصانيفهم وكشف مااستتر من خطاياهم ومحبة بيان سقطاتهم . ولا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه ، أفتراه يحب لنفسه بعد موته من ينتصب لكشف سقطاته ، وعيب تصانيفه وإظهار أخطائه ؟ وكما لا يحب ذلك لنفسه ينبغي أن لا يحبه لغيره ، سيا للأئمة المتقدمين ، والعلماء المبرزين . وقد أرانا الله تعالى آية في ذهابه عن الصواب في أشياء تظهر لمن هو دونه .

فمن ذلك : في فتياه هذه خطأ من وجوه كثيرة .

منها: أنه إنما أذن له بقرينة الحال في جواب السؤال، فعدو له إلى الرد على من قبله تصرف في الكتابة في ورقة غيره ، بما لم يؤذن له فيه . وذلك حرام . ومنها: أن قرينة أحوالهم تدل على أنهم إنما أذنوا في الجواب بما يوافق المفتى قبله ، فالكتابة بخلاف ذلك غير مأذون فيها ، ولذلك أحوج إلى قطع ورقتهم ، وذهاب فتياه منها .

ومنها: أنهم سألوا عن السماع الجامع لهذه الخصال المذكورة ، على وجه يقخذ دينا وقربة ؟ فلم يجب عن ذلك ، وعدل إلى ذكر بعض الخصال المذكورة مفردة ، على غير الصفة المذكورة ، وليس يلزم من الجواب عن بعض شي : الجواب عن مجموعه ، ولا من بيان حكمه على صفة : بيان حكمه على غيرها .

فناصح الدين سئل عن السماع الجامع لهذه القبائح مُتخَذا دينا وقر بة ، فأجاب : بأن رجلا قد حدا للنبي صلى الله عليه وسلم ، وجارية قد نَدَبَتْ أباها ، وأشباه ذلك بما ليس فيه جواب أصلا .

ومنها: أنه قسم الفناء إلى قسمين: ممدوح، ومذموم. ثم رقّاه إلى رتبة المندو بات والعبادات. فجاوز فيه حداء الشعر، ولم يقل ذلك سوى هذه الطائفة المسؤل عنها، الذين سلكوا مسلك الجاهلية في جعله لهم صلاة ودينا، وحاشى ناصح الدين من اتباعهم.

ومنها: أن قسمته غير حاصرة ، فإن تُمَّ قسما آخر ، غير ممدوج ولامذموم ، وهو المباح الذي لم يترجح أحد طرفيه على الآخر .

ومنها: أنه شرع مستدلا على مدح الغناء بذكر الحداء ، شروع من لايفرق بين الحداء والغناء ، ولايفرق بين قول الشعر على أى صفة كان . ومَنْ هذه حاله لا يصلح للفتيا ؛ فإن المفتى ينبغى أن يكون عالما باللسان ، لسان العرب ولغتهم عما يفتى فيه . وظاهر حاله : أنه لا يخفى عليه ، لكن ضاقت عليه ممادح الغناء ، فعدل إلى مايقار به ، كا قيل : الأقرع يفتخر بجمة ابن عمه ، وابن الحقاء يذكر خالته إذا عيب بأمه . لكنه إن كان بسعادته قد علم بذلك، ثم قصد التمويه على من استرشده ، وتعمية من قصده وقلده ؛ فهو حرام ، و إن لم يقصد ذلك ، لكن كان عن غفل منه : فهو نوع تغفل . وذلك عجيب من مثله .

وأما استدلاله بحديث الجوارى اللاتى نَدَشَ آبَاءَهِنَّ ، فما فيه ذكر الغناء ، فإن كان النبى صلى الله عليه وسلم أرخص لهنَّ فى ذلك ، فليس له فيه مايوجب المدح فى حق عقلاء الرجال المتوسمين بالدين ، والعبادة ، كما روى « أنه أرخص لعائشة فى اللعب بالبنات » وذلك لا يوجب مدح لعب الرجال العقلاء باللعب ،

واجتماعهم عليه ، ومن رأى ذلك ، فعلى سياق قوله ، كل مارخص فيه للصبيان ، والجويرت الصغار : فهو ممدوح في حق كل أحد ، كاللعب في الطرقات ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولاغيره ، ينكرون على الصبيان لعبهم ، ولافعالهم التي تستقبح من غيرهم ، مثل المصافعة ، والمفاقسة بالبيض الأحر ، والمعدو في الطرقات ، وحمل بعضهم بعضاً ، وأشياء ، لو فعلها المميز البالغ ، لردت شهادته ، وسقطت عدالته .

فإن قالوا : نحن إنما نحتج بسماع النبي صلى الله عليه وسلم من الجو يريات ، فنحن نسمعه كما سمعهن .

قلفا: أخطأتم في النظر، وجهلتم الفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعلكم ؛ فإن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم السماع له ، وأنتم تفعلون الاستماع ؛ والسماع غير الاستماع - إلى أن قال - : وليس العجب من جاهل لا يفرق بين الفعلين، ولكن من إمام نصب نفسه للفتيا، وعداً أنه هاد للمسلمين، ومرشد مم ، وهو لا يفرق بين هذين الأمرين ، حتى جعل يعجب من قولنا « لا يجب سد الأذنين من الأصوات المحرمات » وقال « هذا يوهم إباحة الاستماع إلى الملاهي، وما ظننت أنه ينتهي إلى هذه الدرجة ، بل ماظننت أن الجمال يخفي عليهم هذا ؛ فإذا به قد خفي على أحد المدرسين المفتين المتصدرين ، حتى عده عليهم هذا ؛ فإذا به قد خفي على أحد المدرسين المفتين المتصدرين ، حتى عده عجباً ، وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مُفت ، لا يفرق بين السماع والاستماع ، ولا بين الفناء وألحداء ، ولا بين حكم الصغير والدكبير!!

وأما خبر عائشة في زفاف المرأة ، فقد تكلم فيه الإمام أحمد ، فلم يصححه ، ثم لو صح : فليس فيه ذكر الغناء ، إنما فيه قول الشعر ، ولو ثبت أنه غناء ، فلا يلزم من الرخصة فيه في العرس الذي أمر فيه بالدُّفِّ والصوت : الرخصة فيه على الوجه الذي يفعله هؤلاء .

ومن العجب: استدلال الفقيه على إباحة الشبابة . بأنه قد سمعها من

الصوفية ، وما من قبيحة من القبائح ، ولا بدعة من البدع ، إلا قد سمعها مشايخ وشباب أيضاً ، وقد علم الناصح أنواع الأدلة ، فهل وجد فيها فعل المشايخ من الصوفية ؟ و إن كان هذا دليلا فليضمه إلى أدلة الشرع المذكورة ، ليكون دليلا آخر ، يغرب به على من قبله ، ويكون هذا الدليل منسو با إليه ، معروفاً به ، ولكن لا ينسبه إلى مذهب أحمد ؛ فإن أحمد وغيره من الأُمَّة بريتُون من هذا » وللناصح رحمه الله تعالى تصانيف عدة ، منها : كتاب « أسباب الحديث » في مجلدات عدة ، وكتاب « الاستسعاد عن لقيت من صالحي العباد في البلاد » وقد وقفت عليه بخطه، ونقلت منه في هذا الكتاب كثيراً ، وكتاب « الأنجاد في الجهاد » صنفه بحلب ، وقال : لما فرغت من تصنيفه ، رأيت في المنام كأني جالس ، و إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد مَرَّ بى ، و بينى و بينه قدر ذراع ، و فقال : سلام عليكم ، فرددت السلام ، فلما استيقظت استبشرت ، وقلت : أريد السلام عليه عند حجرته ، شكراً له ، قال : فحجت ذلك العام ، قال : وكان أبو اليمن الكندى ، قد أخذ على ابن نباتة في خطبه كلات من جهة اللغة ، وفي قوله « الحمد لله الذي اختار البقاء لنفسه وارتضاه » قال: وكنت نظرت في خطب ابن نباتة ، فأخذت عليه مواضع كثيرة من حيث المعانى ، واعتذرت عنه في قوله : « واختار البقاء لنفسه » وحملته على محمل يصح ، ثم قرأت هذا الكتاب على الكندى بحضرة جماعة ، فتغير وجمه، وصار يقول في بعض المواضع : ماأراد هذا فأقول: يسمع سيدنا الشيخ تمام الفصل، فإن أراد كذا، فباطل بكذا، قال: وكان مجلساً مشهوداً.

وقال الحافظ الذهبي في تاريخه: للناصح خطب ومقامات ، وكتاب « تاريخ الوعاظ » وأشياء في الوعظ ، قال : وكان حلو الكلام ، جيد الإيراد ، شهماً مهيباً ، صارماً . وكان رئيس المذهب في زمانه بدمشق .

وقال ابن النجار : كان فقيهاً ، فاضلا ، أديباً ، حسن الأخلاق .

وقال أبو شامة : كان واعظًا ، متواضعًا متفننًا ، له تصانیف ، وله بنیت المدرسة التي بالحبل للحنابلة ، یعنی مدرسة الصاحبیة .

قال المنذرى: قدم \_ يعنى الناصح \_ مصر مرتين ، ووعظ بها وحدث .. وحصل له بها قبول ، وحدث بدمشق ، و بغداد وغيرهما ، ووعظ ودرس . وكان فاضلا ، وله مصنفات ، وهو من بيت الحديث والفقه ، وحدث هو وأبوه وجده ، وجد أبيه وجد جده . لقيته بدمشق ، وسمعت منه .

قلت : سمع منه خالد النابلسي ، وابن النجار الحافظ . وكتب عنه عبد الصمد ابن أبى الجيش ببغداد أناشيد . وسمع منه بدمشق خلق كثير . وخرج له الزكي البرزالي ، وروى عنه .

توفى يوم السبت ثالث المحرم سنة أربع وثلاثين وستمائة بدمشق. ودفن من يومه بتربتهم بسفح قاسيون. رحمه الله تعالى.

أخبرنا بشربن إبراهيم البعلى وغير واحد قالوا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبى العز بن شرف الأنصارى أخبرنا ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم الأنصارى أخبرنا الحافظ أبو موسى محمد بن أبى بكر المديني \_ بإصبهان \_ أخبرنا يحيى بن عبد الوهاب بن منده الحافظ أخبرنا أبو بكر بن ربدة أخبرنا الطبراني .

ع - قال المدينى: وأخبرنا أبو على الحداد أخبرنا الحافظ أبو نعيم حدثنا حبيب بن الحسن قالا: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجى أخبرنا محمد ابن عبد الله الأنصارى حدثنا حميد عن أنس «أن الرُّبَيِّع بنت النضر لطمت جارية ، فكسرت ثنيتها ، فعرضوا عليهم الأرش ، فأبوا ، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص . فجاء أخوها أنس بن النضر ، فقال : يارسول الله ، أتكسر سن الربيع ؟ لا والذى بعثك بالحق نبيا لا تكسر سنها . فقال : يا أنس ، كتاب الله القصاص . فعفا القوم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر من .

أخبرنا عالياً أبو الفتح المصرى \_ بها \_ أخبرنا أبو القرج الحراني أخبرنا أبو طاهر بن المغطوس أخبرنا أبو الغنائم بن المهتدي أخبرنا أبو إسحاق البرمكي الفقيه أخبرنا الكجي فذكره .

٣٠٩ - ممر بن أحمر بن محمد بن بركة بن أحمد بن صُدَيق بن صروف، الحر انى الفقيه ، أبو عبد الله . ويلقب موفق الدين .

ولد سنة ثلاث \_ أو أربع \_ وخمسين وخمسمائة بحران .

وسمع بها من أبى ياسر عبد الوهاب بن أبى حية ، وأبى الفتح بن أبى الوفاء الفقيه .

ورحل إلى بغداد فسمع بها من الحق اليوسني ، وابن شاتيل ، وعبد المغيث الحربي ، وشافع بن صالح الجيلي وغيرهم .

وتفقه ببغداد على ابن المنى ، وأبى البقاء العكبرى ، وابن الجوزى ، ولازمه وأخذ عنه كثيراً . ثم رجع إلى حران . وأعاد بالمدرسة بها مدة . وحدث بحران ودمشق .

سمع منه بحران المنذري ، والابرقوهي ، وابن حمدان ، وقال : كان شيخنا صالحا من قوم صالحين .

وتوفى فى سادس عشر صفر سنة أربع وثلاثين وستمائة بدمشق . ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله .

قال ابن نقطة والمنذرى: و « صُديق » بضم الصاد وفتح الدال الخفيفة المهملةين . زاد المنذرى: و « صروف » بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء المهملة وضمها ، و بعدها واو ساكنة وفاء .

• ١ ٣ - أحمر بن أكل بن أحمد بن مسعود بن عبد الواحد بن مطر ابن أحمد بن محمد الهاسي ، البغداداي ، الخطيب المعدل ، أبو العباس ابن أحمد بن أبي العباس .

ولد في ربيع الأول سنة سبعين وخمسائة .

وسمع من أبى الفتح بن شاتيل ، وأبى العلاء محمد بن جعفر بن عقيل ، ووفاء بن أسعد ، وعبد الغنى بن أبى العلاء الهمداني وتفقه فى المذهب .

وكان له فضل وتمييز . وولى خطابة جامع السلطان . ونظر ديوان التركات . ثم صرف عن الخطابة ، ورتب ناظراً فيما يتعلق بالحرمين الشريفين ، ثم صرف . و بقى على نظره بديوان التركات مدة خلافة الناصر إلى أن ولى الظاهر ، فصرفه.

وذكر ابن القادسي في تاريخه: أن الفقيه الإمام أبا بكر بن الحلاوي سأل من الخليفة الناصر الإجازة لجماعة من الحنابلة. فبرز مرسوم الخليفة بإجابته إلى سؤاله، ما عدا ابن الخياط فإنه يسمى بالناس، وليس من أهل الخير، وما أشبه هذا الكلام.

قال: وابن الخياط: هو الذي يزعم أنه العباسي الشاهد، وهو عامل على التركات الحشرية. سمع منه ابن الساعي وغيره.

وتوفى فى ثامن ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة. ودفن عند أبيه بمقبرة الإمام أحمد. وقد حدث هو وأبوه وجده وعمه أفضل.

ابن أبى الفهم الحراني ، الفقيه ، الزاهد ، ناصح الدين ، أبو الفرج ، شيخ حران ومفتيها ، ابن أبى محد بن أبى الفرج .

ولد فى رجب سنة أر بع وستين وخمسمائة بحران .

وسمع بها من أبى حفص بن طبرزد، وغيره . وسمع بدمشق من أبى عبد الله ابن صدقة الحرانى ، و يحيى بن محمود الثقنى وعبد الرحمن بن الخرق ، والخشوعى وغيرهم .

وسمع ببغداد من یحیی بن بوش ، وابن کلیب ، وابن الجوزی ، وغیرهم .

وقرأ بنفسه الكثير على الحافظ عبد القادر الرهاوى وغيره. وأجاز له ابن شاتيل ، ونصر الله القزاز ، وطائفة .

وأخذ العلم بحران عن أبى الفتح بن عبدوس وغيره . ورأيت قراءته للروضة على مصنفها الشيخ الموفق . وأقرأ وحدث .

قال المنذري : لقيته في الدفعة الثانية بحران ، وسمعت منه .

وقال أبو عبد الله بن حمدان: قرأت عليه « الخرق » و « الهداية » ، و بعض «العمدة» وسمعت عليه أشياء كثيرة منها «جامع المسانيد» لابن الجوزى. وكان قليل الكلام فيا لا يعنيه ، وكثير الديانة والتحرزفيا يعنيه ، شريف النفس مهيباً ، معروفاً بالفتوى في مذهب أحمد ، وصنف منسكا وسطاً جيداً ، وكتاب «المذهب المنضد في مذهب أحمد » وضنف منسكا وسطاً جيداً ، وكتاب «المذهب المنضد في مذهب أحمد » ضاع منه في طريق مكة ، وحفظ «الروضة» و «الهداية» وغيرها قلت: « الروضة » هذه هي الفقهية لا الأصولية .

قال: وذكر لى أنه يكرر أكثر الليالى على أكثر الهداية . وكان مقيا عسجده بحران سنين كثيرة ولم يتزوج . وطلب للقضاء فأبى . ودرس فى آخر عمره بحضورى عنده فى مدرسة بنى العطار التى عمرت لأجله . فلما نهبت حران سنة ثلاث وثلاثين عوقب فى مسجده ، حتى أخذت وديعة كانت عنده مع ماأخذ له وتوفى بعد ذلك بقليل . حدث وأجاز لأبى نصر الشيرازى المزى .

قال المنذرى: توفى فى الحادى عشر من شهر ربيع الأولسنة أربع وثلاثين وستائة بحران . رحمه الله تعالى .

وقد سبق فى ترجمة الشيخ موفق الدين المقدسى تراجعهما فى مسألة فى الوكالة . وقد تنازع هو والشيخ مجد الدين ابن تيمية فى مسألة أخرى ، وهى ما إذا استأجر داراً ، فدخل أول مدة الإجارة ، وطالب المستأجر المؤجر بتسليم العين المؤجرة بعد دخول المدة ، فقال المؤجر : لاأسلمها إلا فى غد ، فلم يصبر المستأجر ، وأشهد عليه بفسخ العقد لذلك .

فأفتى الناصح: أن المستأجر يثبت له خيار الفسخ بمجرد امتناع المؤجر من التسليم، وتسقط الأجرة من ذمته.

وأفتى الشبخ مجد الدين بأنه لايصح فسخه ، حتى تمضى مدة يتمكن المؤجر من التحويل فيها ؛ لأن التسليم بحب على ماجرت به العادة ، كالتسليم فى البيع ، وأنكر أن يكون فى المذهب فيها نقل خاص .

فكتب الناصح ورقة ، وتمسك من كلام الأصحاب بعمومات باردة . وعضدها بمباحث جامدة ، وما أفتى به أبو البركات أفقه ، ويشهد له : ماذكره الأصحاب في تسليم الأعيان المبيعة وفي تسليم المرأة في النكاح ، لكن قد يفرق بينهما بأن مضى جزء من أوقات مدة الإجارة لايتلافي . فإن المعقود عليه فيها : هو منافع الزمن المعين ، فلا يتسامح بتفويت شيء منه ، بخلاف العقد على العين ، أو على منافعها المطلقة .

وقد يجاب عن هذا الفرق: بأن تفويت المنافع المملوكة المستحقة حاصل في مدة التأخير في الصور كلما ، فلا فرق .

وقد أخذ عن الناصح: ابن أبى الفهم بن تميم. ونقل عنه فى مختصره فوائد عديدة، وإذا قال « قال شيخنا أبو الفرج » فإياه يعنى . وقد توهم بعض الناس أنه يعنى أبا الفرج الشيرازى . وهى هفوة عظيمة لتقدم زمن الشيرازى .

۱۲ ۳۱۳ \_ يوسف بي أحمر بن على بن الحسين بن الحسن البغدادى ، الحلاوى الفقيه ، أبو المظفر بن الخلال .

سمع من أبى الفتح بن شاتيل . وحدث . وتفقه فى المذهب . وكان فقيها صالحا فاضلا ، مقرئا متدينا ، حسن الطريقة .

توفى ليــلة العشرين من شهر رابيع الأول سنة أربع وثلاثين وستمائة . ودفن بياب أبرز. وقد بلغ الستين ، أو جاوزها . رحمه الله .

أجاز لابن الشيرازي .

٣١٣ - إحماق بن أعمر بن محمد بن غانم الملثى ، الزاهد القدوة ، أبو الفضل ، ويقال : أبو محمد أبن عم طلحة بن المظفر ، الذي سبق ذكره .

سمع من أبى الفتح بن شاتيل . وقرأ بنفسه على ابن كليب وابن الأخضر . وكان قدوة صالحا زاهداً ،فقيها عالما ، أمّارا بالمعروف ، نهاء عن المنكر ، لا يخاف أحداً إلا الله ، ولا تأخذه فى الله لومة لائم . أنكر على الخليفة الناصر فمن دونه وواجه الخليفة الناصر وصدعه بالحق .

قال ناصح الدين بن الحنبلي \_ وقرأته بخطه \_ هو اليوم شيخ العراق ، والقائم بالإنكار على الفقراء والفقراء وغيرهم فيما ترخصوا فيه .

وقال المنذرى : قيل : إنه لم يكن فى زمانه أكثر إنكارا للمنكر منه ، وحبس على ذلك مدة .

قلت: وله رسائل كثيرة إلى الأعيان بالإنكار عليهم والنصح لهم. ورأيت بخطه كتابا أرسله إلى الخليفة ببغداد. وأرسل أيضا إلى الشيخ على بن إدريس الزاهد \_ صاحب الشيخ عبد القادر \_ رسالة طويلة ، تقضمن إنكار الرقص والساع والمبالغة في ذلك.

وله فى معنى ذلك عدة رسائل إلى غير واحد .

وأرسل رسالة طويلة إلى الشيخ أبى الفرج بن الجوزي بالإنكار عليه فيما يقع في كلامه من الميل إلى أهل التأويل يقول فيها:

من عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم الملثى ، إلى عبد الرحمن ابن الجوزى ، حمانا الله وإياه من الاستكبار عن قبول النصائح ، ووفقنا وإياه لا تباع السلف الصالح ، و بصرنا بالسنة السنية ، ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية ، وأعاذنا من الابتداع في الشريعة المحمدية . فلا حاجة إلى ذلك . فقد تركنا على بيضاء نقية ، وأكل الله لنا الدين ، وأغنانا عن آراء المتنطعين ، فني كتاب الله وسنة رسوله مقنع لكل من رغب أو رهب ، ورزقنا الله الاعتقاد

السليم ، ولا حرمنا التوفيق ، فإذا حرمه العبد لم ينفع التعليم . وعرفنا أقدار نفوسنا ، وهدانا الصراط المستقيم . ولأحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وفوق كل ذى علم عليم . و بعد حد الله سبحانه ، والصلاة على رسوله : فلا يخفى أن « الدين النصيحة » خصوصا للمولى الـكريم ، والرب الرحيم . فكم قد زل قلم ، وعثر قدم ، وزلق متكلم ، ولا يحيطون به علما . قال : عز من قائل (٢٢ : ٨ وَمِنَ الناس من يُجادلُ في الله بغير علم ولا هدًى وَلا كتاب مُنير) .

وأنت ياعبد الرحمن ، فما يزال يبلغ عنك ويسمع منك ، ويشاهد في كتبك المسموعة عليك ، تذكر كثيرا بمن كان قبلك من العلماء بالخطأ ، اعتقاداً منك : أنك تصدع بالحق من غير محاباة ، ولا بد من الجريان في ميدان النصح : إما لتنتفع إن هداك الله ، و إما لتركيب حجة الله عليك . ويحذر الناس قولك الفاسد ، ولا يفرك كثرة اطلاعك على العلوم . فرب مبلغ أوعى من سلمع ، ورب حامل فقه لا فقه لا فقه له ، ورب بحر كدر ونهر صاف ، فلست يأعلم من الرسول ، حيث قال له الإمام عمر «أتصلي على ابن أبي ؟ أنزل القرآن ( ٩ : ٤٤ ولا تُصل على أحد منهم ، ) » ولو كان لا يفكر من قل علمه على من كثر علمه إذاً لتعطل الأمم بالمعروف ، وصر نا كبني إسرائيل حيث قال تعالى : ( ٥ : ٢٩ كانوا الأمم بالمعروف ، وصر نا كبني إسرائيل حيث قال تعالى : ( ٥ : ٢٩ كانوا على الولى ، على تقدير معرفة الولى . و إلا فابن التنقا ليطلب وابن السمندل ، ليحلب \_ إلى أن قال :

واعلم أنه قد كثر النكير عليك من العلماء والفضلاء ، والأخيار في الآفاق عقالةك الفاسدة في الصفات . وقد أبانوا وهاء مقالتك ، وحكوا عنك أنك أبيت النصيحة ، فعندك من الأقوال التي لاتليق بالسنة مايضيق الوقت عن ذكرها ، فذكر عنك : أنك ذكرت في الملائكة المقر بين ، الكرام الكاتبين ، فصلا زعمت أنه مواعظ ، وهو تشقيق وتفهيق ، وتكلف بشع ، خلا أحاديث

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكلام السلف الصالح الذي لا يخالف سنة ، فعمدت وجعلتها مناظرة معهم . فمن أذن لك فى ذلك ؟ وهم مستغفرون للذين آمنوا ، ولا يستكبرون عن عبادة الله . وقد قرن شهادته بشهادتهم قبل أولى العلم وما عليناكان الآدى أفضل منهم أم لا، فتلك مسألة أخرى .

فشرعت تقول: إذا ثارت نار الحسد فمن يطفيها ؟ وفي الغيبة ما فيها ، مع كلام غث . أليس منا فلان ؟ ومنا فلان ؟ ومنا الأنبياء والأولياء . من فعل هذا من السلف قبلك ؟ ولو قال لك قائل من الملائكة : أليس منكم فرعون وهامان ؟ أليس منكم من ادعى الربوبية ؟

فعمن أخذت هذه الأقوال المحدثة ، والعبارات المزوقة ، التي لاطائل تحتها وقد شغلت بها الناس عن الاشتغال بالعلم النافع أحدُهم قد أنسى القرآن وهو يعيد فضل الملائكة ومناظرتهم ، و يتكلم به في الآفاق .

فأين الوعظ والتذكير من هذه الأقوال الشنيعة البشعة ؟

ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى ، كأنها صدرت لا من صدر سكن فيه احتشام العلى العظيم ، ولا أملاها قلب ملى ، باله يبة والتعظيم ، بل من واقعات النفوس البهرجية الزيوف . وزعمت أن طائفة من أهل السنة والأخيار تلقوها ومافهموا . وحاشاهم من ذلك . بل كفوا عن الثرثرة والتشدق ، لاعجزا بحمد الله \_ عن الجدال والخصام ، ولا جهلا بطرق الهكلام . وإيما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن علم ودراية ، لا عن جهل وعماية .

والعجب بمن ينتحل مذهب السلف، ولا يرى الخوض في الكلام. ثم يقدم على تفسير ما لم يره أولا، ويقول: إذا قلنا كذا أدى إلى كذا، ويقيس ماثبت من صفات الخالق على مالم يثبت عنده. فهذا الذى نهيت عنه. وكيف تنقض عهدك وقولك بقول فلان وفلان من المتأخرين ؟ فلا تشمت بنا المبتدعة فيقولون: تنسبوننا إلى البدع وأنتم أكثر بدعاً منا، أفلا تنظرون إلى قول من

اعتقدتم سلامة عقده ، وتثبتون معرفته وفضله ؟ كيف أقول مالم يقل ، فكيف يجوز أن تتبع المد كلمين في آرائهم ، وتخوض مع الخائضين فيما خاضوا فيه ، ثم تنكر عليهم ؟ هذا من العجب العجيب . ولو أن مخلوقا وصف مخلوقا مثله بصفات من غير رؤية ولا خبر صادق . لـكان كاذ با في إخباره . فكيف تصفون الله سبحانه بشيء ماوقفتم على صحته ، بل بالظنون والواقعات ، وتنفون الصفات التي رضيها لنفسه ، وأخبر بها رسوله بنقل الثقات الأثبات ، بيحتمل ، و يحتمل .

ثم لك في الكتاب الذي أسميته « الكشف لمشكل الصحيحين» مقالات عجيمة ، تارة تحكيما عن الخطابي وغيره من المتأخرين ، أطَّلع هؤلاء على الغيب ؟ وأنتم تقولون : لا يجوز التقليد في هذا ، ثم ذكره فلان ، ذكره ابن عقيل ، فنريد الدليل من الذاكر أيضاً ، فهو مجرد دعوى ، وليس الكلام في الله وصفاته بالمين ليلقي إلى مجارى الظنون \_ إلى أن قال :

إذا أردت : كان ابن عقيل العالم ، وإذا أردت : صار لا يفهم ، أوهيت مقالته لما أردت . ثم قال :

وذكرت المحكلام المحدث على الحديث ، ثم قلت : والذي يقع لى . فبهذا تقدم على الله ، وتقول : قال علماؤنا ، والذي يقع لى . تتكلمون في الله عز وجل بواقعاتكم تخبرون عن صفاته ؟ ثم ما كفاك حتى قلت : هذا من تحريف بعض بالرواة . تحكما من غير دليل . وما رويت عن ثقة آخر أنه قال : قد غيره الراوى فلا ينبغى بالرواة العدول : أنهم حرفوا ، ولو جوزتم لهم الرواية بالمعنى ، فهم أقرب إلى الإصابة منكم . وأهل البدع إذاً كلا رويتم حديثاً ينفرون منه ، يقولون: كتمل أنه من تغيير بعض الرواة . فإذا كان المذكور في الصحيح المنقول من تحريف بعض الرواة ، فقول كم ورأيكم في هذا يحتمل أنه من رأى بعض النواة . وتقول: قد الزعج الخطابي لهذه الألفاظ. فما الذي أزعجه دون غيره ؟ ونراك وتقول: قد الزعج الخطابي لهذه الألفاظ. فما الذي أزعجه دون غيره ؟ ونراك عبني شيئاً ثم تنقضه ، وتقول : قد قال فلان وفلان ، وتنسب ذلك إلى إمامنا

أحمل رضى الله عنه ـ ومذهبه معروف فى السكوت عن مثل هذا ، ولايفسره ، بهل صحح الحديث ، ومنع من تأويله .

وكثير بمن أخذ عنك العلم إذا رجع إلى بيته علم بما فى عَيبته من العيب، وذم مقالتك وأبطلها . وقد سمعنا عنك ذلك من أعيان أصحابك الحبو بين عندك ، الذين مدحتهم بالعلم ، ولا غرض لهم فيك ، بل أدوا النصيحة إلى عباد الله ، ولك القول وضده منصوران . وكل ذلك بناء على الواقعات والجواطر .

وتدعى أن الأصحاب خلطوا في الصفات ، فقد قبحت أكثر منهم ، وما وسعتك السنة . فاتق الله سبحانه . ولا تتكلم فيه برأيك فهذا خبر غيب ، لا يسمع إلا من الرسول المعصوم ، فقد نصبتم حرباً للأحاديث الصحيحة . والذين نقلوها نقلوا شرائع الإسلام .

ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الآفاق ، اعتقدها قوم ، وماتوا بخلاف اعتقادك الآن فيما يبلغ عنك ، وسمع منك منها :

ولو رأيت النار هبت ، فمدت تحرق أهل البغى والمناد وكلما ألقى فيها حطمت وأهلكته ، وهي في ازدياد فيضع الجبار فيها قدماً جلت عن التشبيه بالأجساد فتمزوى من هيبته ، وتمتلى فلو سمعت صوتها ينادى حسبى حسبى ، قد كفانى ماأرى من هيبة أذهبت اشتداد فاحذر مقال مبتدع في قوله يروم تأويلا بكل وادى

فكيف هذه الأقوال: وما معناها ؟ فإنا نخاف أن تحدث لنا قولا ثالماً ، فيذهب الاعتقاد الأول باطلا. لقد آذيت عباد الله وأضلاتهم ، وصار شغلك نقل الأقوال فحسب، وابن عقيل سامحه الله ، قد حكى عنه : أنه تاب بمحضر من علماء وقته من مثل هذه الأقوال ، بمدينة السلام \_ عرها الله بالإسلام والسنة \_ فهو برى - على هذا التقدير \_ بما يوجد بخطه ، أو ينسب إليه ، من التأويلات ، والأقوال المخالفة للكتاب والسنة .

وأنا وافدة الناس والعلماء والحفاظ إليك ، فإما أن تنتهى عن هذه المقالات ، وتتوب التو بة النصوح ، كا تاب غيرك ، و إلا كشفوا للناس أمرك ، وسيروا ذلك في البلاد و بينوا وجه الأقوال الغثة ، وهذا أمر تُشُور فيه ، وقضى بليل ، والأرض لا تخلو من قائم لله بحجة ، والجرح لاشك مقدم على التعديل ، والله على مانقول وكيل ، وقد أعذر من أنذر .

وإذا تأولت الصفات على اللغة ، وسوغته لنفسك ، وأبيت النصيحة ، فليس هو مذهب الإمام الكبير أحمد بن حنبل قدس الله روحه ، فلا يمكنك الانتساب إليه بهذا ، فاختر لنفسك مذهبا ، إن مكنت من ذلك ، وما زال أصحابنا بجهرون بصر يح الحق في كل وقت ولو ضربوا بالسيوف ، لا يخافون في الله لومة لائم ، ولا يبالون بشناعة مشنع ، ولا كذب كاذب ، ولهم من الاسم العذب الهني ، وتركهم الدنيا و إعراضهم عنها اشتغالاً بالآخرة : ماهو معلوم معروف .

وترى كل من أنكر عليك نسبته إلى الجهل ، ففضل الله أوتيته وحدك؟ وإذا جَهَّلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم ؟ ومن أجهل منك ، حيث لا تصغى إلى نصيحة ناصح ؟ وتقول : من كان فلان ، ومن كان فلان ؟ من الأئمة الذين وصل العلم إليك عنهم ، من أنت إذاً ؟ فلقد استراح من خاف مقام ربه ، وأحجم عن الخوض فيا لا يعلم ، لئلا يندم .

فانتبه يامسكين قبل المات ، وحَسِّن القول والعمل ، فقد قرب الأجل ،

لله الأمر من قبل ومن بعد ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وللشيخ إسحاق أجزاء مجموعة ، وأر بعينيات حديثية ، وغير ذلك ، وحدث وسمع منه جماعة .

وذكر ابن الدواليبي : أنه سمع منه .

وتوفى فى شهر ربيع الأول ، سنة أربع وثلاثين وستمائة ، أظنه بالعلث . رضى الله عنه .

المعروف بالأشقر ، قرأ القرآن على أبى بكر محمد بن خالد الرزاز وغيره .

قال ابن الساعى: كان شيخًا فاضلاً ، حسن التلاوة للقرآن ، مجيدًا لأدائه عالمًا بوجوه القراءات وطرقها ، وتعليلها و إعرابها ، يشار إليه بمعرفة علوم القرآن ، بصيرًا بالنحو واللغة والمربية .

سمع شيئاً من الحديث ، وكان يؤم بالخليفة الظاهر ، ورتبه إماماً بباب بدر في صلاة التراويح ، وأذن للناس في الدخول للصلاة ، وأمّ بمسجد ابن حدى وغيره ، ورتبه الظاهر مشرفاً على ديوان التركات .

وقرأ عليه الخليفة الظاهر ، والوزير بن الناقد ، فلما ولى الظاهر الخلافة ، أكرمه وأجله ، وأعطاه بغلة أبيه الناصر ، فركبها . ولما ولى ابن الناقد الوزارة : دخل عليه فنهض له ، وأجلسه إلى جانبه ، وقال: هذا شيخى، قرأت القرآن عليه .

وكان يدخل إلى المستنصر ، فيقرئه القرآن ، وكان لا يقبل الأرض إذا دخل عليه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : لا ينبغى ذلك إلا لله تعالى ، فحجب عن الدخول إليه . وكان يقول : قرأ علي القرآن أر باب الدنيا والآخرة : إسحاق العلثى ، والشيخ عثمان القصر ، وأمثالهما ، والخليفة ، والوزير ، وصاحب المخزن . وكان لأم الخليفة الناصر فيه عقيدة ، فرض فجاءته تعوده . وحدث عن الأسعد العبرتى النحوى بأبيات .

سمع منه إن النجار، وابن الساعي وغيرهما.

وتوفى فى صفرسنة أربع وثلاثين وستمائة ، وقد قارب الثمانين ، رحمه الله تعالى .

• ٣١٥ - محمر بن أصمر بن عمر بن الحسسين بن خلف البغدادى القطيعى الأزجى ، المؤرخ ، أبو الحسن بن أبى العباس . وقد سبق ذكر أبيه .

ولد في رجب سنة ست وأربعين وخسمائة .

و بكر به والده ، وأسمعه من أبي الحسن بن الخل الفقيه ، وأبي العباس أحمد بن محمد بن عبد العزيز المسكى ، وأبي بكر بن الزاغوني ، ونصر بن نصر العسكة وسلمان بن حامد الشحام ، وتفرد في وقته بالرواية عن هؤلاء . وأسمعه أيضاً من أبي الوقت صحيح البخاري ، وهو آخر من حدث به ببغداد كاملا عنه سماعاً ، ومن جماعة آخرين . ثم طلب هو بنفسه ، وسمع من جماعة بعد هؤلاء ، وقرأ على الشيوخ ، وكتب بخطه .

ورحل ، وسمع بالموصل من خطيبها أبى الفضل وغيره ، وأقام بها مدة . وسمع بدمشق من محمد بن حمزة بن أبى الصقر ، وأبى المعالى بن صابروغيرها . وسمع بحران من حامد بن أبى الحجر وغيره .

ثم رجع إلى بغداد ، ولازم أبا الفرج بن الجوزى مدة ، وأخذ عنه ، وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه ومروياته ، وجمع تاريخاً في محو خمسة أسفار ، ذياً به على تاريخ أبى سعد بن السمعانى سماه « درة الإكليل فى تتمة التذييل » رأيت أكثره بخطه ، وقد نقلت منه فى هذا الكتاب كثيراً ، وفيه فوائد جمة ، مع أوهام وأغلاط .

وقد بالغ ابن النجار فى الحط على تاريخه هذا، مع أنه أخذه عنه واستفاده منه، ونقل منه فى تاريخه أشياء كثيرة، بل نقله كله، وقال: لم يكن محققاً فيما ينقله ويقوله. وكان كُنة، قليل المعرفة بأسماء الرجال.

وكان قد استنابه يوسف بن الجوزى فى الحسبة بباب الأزج، وسوق العجم، وما والاها، سوى الحريم. فأقام على ذلك مدة يسيرة ثم عزل.

وشهد عند القضاة مدة ، واستخدم فى عدة خدم المحزن وغيره . ونظر فى المارستان التفشى ، ثم عزل عن الشهادة ، وأسن وانقطع فى منزله إلى حين وفاته . وكان يخضب بالسواد ، ثم ترك الخضاب قبل موته بمدة .

قلت: وقد ذكر في تاريخه: أنه قرأ شيئا من المذهب على القاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي خازم وحضر درسه، وأنه تكلم في بعض مسائل الخلاف مع الفقهاء قال: وحملني والدي إلى أبي النجيب السهروردي بجامع المدينة في يوم جمعة، وأنا طفل فاستدل أبو النجيب في مسألة بيع الرطب بالتمر، وذكرت على دليله عدة أسئلة علمني والدي إياها قبل ذلك. فلما أنهيت الكلام خلع قميصه بالجامع فألبسني إياه: وقال: هذه خرقة التصوف، وأجازلي، وكتب بخطه بذلك.

ولما عمر المستنصر مدرسته المعروفة به: جعل القطيعي شيخ دار الحديث بها، وكان ابن النجار بها مفيداً للطلبة . وهذا من جملة الأسباب التي أوجبت تحامله عليه . وقد وصفه غير واحد من الحفاظ وغيرهم بالحافظ

وأثنى عمر بن الحاجب على تاريخه ، فقال : وقفت على تراجم من بعضه ، فرأيته قد أحكمها ، واستوفى في كل ترجمة مالم يعمله أحد فى زمانه ، يدل على حفظه و إتقانه ، ومعرفته بهذا الشأن .

وحدث بالسكثير ببغداد والموصل. وروى عنه جماعة كثيرون، منهم الشيخ تقى الدين الواسطى، والفاروتي، والأبرقوهي، والقرافي.

قال ابن النجار: توفى ليلة السبت لأربع خلون من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وستمائة. وصلى عليه من الغد بعدة مواضع. ودفن بباب حرب. رحمه الله تعالى .

قرى على جدى أبي أحمد رجب بن الحسن غير منة ببغداد \_ وأنا حاضر \_

فى الثالثة والرابعة والخامسة : أخبركم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزار \_ سنة ست وثمانين وستمائة \_ أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعى ع وأخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصارى \_ بدمشق \_ أخبرنا عبد الحميد بن أحمد ابن الزجاج أخبرنا القطيعى .

ع وأخبرنا أبو الفضل مجمد بن إسماعيل بن الحموى أخبرنا أبو القاسم على ابن بلبان أخبرنا القطيعي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول ابن عيسي أخبرنا أبو الحسن الداودي أخبرنا أبو مجمد السرخسي أخبرنا أبو عبد لله الفر برى حدثنا البخاري حدثنا المحكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول « من يقل على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ».

وأنشد لنفسه في تاريخه:

أهديت قلبي إليكم خذوه وقتلي حرام ، فلا تقر بوه وها هو ذا عندكم واقف يروم الوصال ، فلا تحرموه وأيضا كتب بها إلى أبي المظفر بن مهاجر فقيه الموصل:

فى كل يوم نقلة ورحيل وشوق لقلبى مزعج ومزيل؟ يَمَزُّ علينا أن يمز وصولنا إلى بلد فيه الحبيب نزيل؟

٣١٦ مكى بن عمر بن نعمة بن يوسف بن سيف بن عساكر بن عسكر ابن شبيب بن صالح، الروبتي المقدسي الأصل ، المصرى الفقيه الزاهد ، أبو الخير ابن أبي حفص .

ولد في شهر رمضان سنة ثمان وأر بعين وخسمائة بمصر .

وسمع من والده أبي حفص ، ومن أبي محمد بن برى النحوى ، وأبي الفتح محود بن أحمد الصابوني ، وأبي إبراهيم القاسم بن إبراهيم المقدسي ، وهبة

البوصيرى ، وأبى عبد الله الأرتاحى ، وجماعة كثيرة من أهل البلد والقادمين عليها وسمع بمكة من أبى عبد الله محمد بن الحسين الهروى الحنبلى ، وأبى الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى تمام الدباس ، وأبى زكريا يحيى بن عمر بن بهليقا ، ويونس بن يحيى الهاشمى . وتفقه فى المذهب بمصر .

قال المنذرى: اشتهر بمعرفة المذهب، وجمع مجاميع فى الفقه وغيره، وانتفع به جماعة . وحدث، وأمَّ بالمسجد المعروف به بدرب البقالين بمصر، سمعت منه. وكان يبنى ويأكل من كسب يده.

قلت : وهو الذي جمع سيرة الحافظ عبد الغني ، كما ذكره الضياء في ترجمته وتوفى في العشرين من جمادي الآخرة سنة أربع وثلاثين وستمائة بمصر . ودفن من الغد إلى جانب والده بشفير الخندق ، بسفح المقطم . رحمه الله تعالى و « الروبتي » بضم الراء المهملة وسكون الواو بعدها باء موحدة مفتوحة محففة وتاء تأنيث . وكان يذكر أنه منسو با إلى « روبة » و يذكر نسبا متصلا به و يقول : هو صحابي .

قال المنذرى : ولست أعرف « رو بة » هذا ، ولا رأيت من ذكره . وكأن بعض شيوخنا يقول : إن «رو بة» بلد بالشام . والله عز وجل أعلم .

وقد تقدم ذكر أخيه أبى الطاهر إسماعيل الأديب، وأبوهما أبو حفص .

٣١٧ - عمر المعروف بابن البناء

كان رجلا صالحا مقرئا. أقرأ القرآن سنين كثيرة بمصر. وكان صابرا على تعليم الطلبة ليلا ونهارا ، مع علو سنه . وحدث عن أبى الفتح الكروخي . وتوفى فى تامن شوال سنة أر بع وثمانين وخمسمائة بمصر رحمه الله تعالى .

۳۱۸ – عبر الله بن إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادى، الأزجى ، الواعظ شمس الدين ، أبو طالب بن أبي محمد ، المعروف والده بالفخر ، غلام ابن المنى . وقد سبق ذكره .

سمع أبو طالب هذا من ابن كليب وغيره . وتفقه في المذهب ، واشتغل بالوعظ . ووعظ ببغداد ومصر ، وحدث . وله نظم .

قال المنذري: سمعت منه شيئًا من شعره.

وتوفى فى ثانى عشرين شعبان سنة أربع وثلاثين وستهائة ببغداد. وهو فى سن الكهولة .

الدين عبر العزيز بن عبر اللك بن عثمان المقدسي ، الفقيه ، عز الدين البو محد .

سمع من أسعد بن سعيد بن روح ، وعمر بن طبرزد ، وغيرهما . وتفقه في المذهب ، ودرس بمدرسة الشيخ أبي عمر مدة . وحدث .

توفى فى حادى عشر ذى القعدة سنة أر بع وثلاثين وستمائة .

الله الجواد ، الفارسي الزاهد ، أبو بكر . واسم أبيه : المبارك بن أخى الحسن بن مسلم الزاهد المتقدم ذكره .

ولد سنة ثلاث وستين وخمسائة بالفارسية، قرية على نهر عيسي .

وقرأ القرآن وسمع الحديث من أبى الفتح البردانى ، وابن بوش ، وغيرهما . وتفقه فى المذهب . وحدث .

سمع منه ابن النجار، وعبد الصمد بن أبى الجيش وغيرهما. ووصفاه بالصلاح والديانة.

قال ابن النجار : كان شيخا صالحاً ، ورعاً متديناً ، منقطعاً عن الناس في قريته يقصده الناس لزيارته والتبرك به ، وحوله جماعة من الفقراء ، و يضيف من يمر به .

وتوفى يوم الخميس لتسع خلون من صفر سنة خمس وثلاثين وستمائة . ودفن من يومه عند عمه بالفارسية رحمه الله تعالى .

الواعظ، أبوالفتوح. ويقال: أبو الفرج. ويقال: أبوعرو، ويلقب ضياء الدين المعروف بابن الوتار.

ولد سنة خمسين وخسمائة تقريبا .

وسمع من أبى الفتح بن المنى ، وعيسى الروشابي وعبد الله بن عبد الرزاق. السلمى ومسلم بن ثابت الوكيل ، وشهدة الكاتبة ، وخديجة النهروانية وغيرهم .

وتفقه على أبى الفتح بن المنى ، ووعظ ، وشهد عند قاضى القضاة أبى صالح نصر بن عبد الرزاق . ودرس وأفتى وكان فقيها فاضلا، إماما عالما ، حسن الأخلاق وحدث ، وأجاز للمنذرى ، وعبد الصمد بن أبى الجيش ، ولسليان بن حرة ، وأبى بكر بن عبد الدايم ، والقاسم بن مظفر بن عساكر ، وأحمد بن أبى طالب الحجار .

وتوفى فى سابع عشرين جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وسمائة . ودفن بباب حرب ، وقد ناهز السبعين .

والمسعوى نسبة إلى « المسعودة » محلة شرقى بغداد من نواحي المأمونية .

الصالحي الحنبلي .

ولد بالجبل سنة إحدى وستين وخسمائة .

وسمع من أبى المعالى بن صابر ، و يحيى السلنى ، وابن صدقة وغيرهم . وسمع بمكة والمدينة والتمين ، وحدث .

وتوفى فى تاسع محرم سنة سبع وثلاثين وستمائة بالجبل رحمه الله .

المقرىء ، الناسخ الخازن ، أبو محمد . و يقال : أبو الفضل . و يلقب عفيف الدين .

ولد سنة إحدى \_ أو اثنتين \_ وخمسين وخمسائة .

وقرأ القرآن بالروايات الكثيرة على أبى الحارث أحمد بن سعيد العكبرى العسكرى وأبى جعفر بن القاصين وأبى الحسن البطائحى ، وصاحبه . وقرأ عليه كثيرا ، وعلى جماعة آخرين .

وسمع الحديث من أبى على الرحبي ، والأسعد بن يلدرك ، ولاحق بن كاره وشهدة ، وخديجة النهروانية ، وابن شاتيل ، والقزاز ، وابن كليب . وقرأ بنفسه الكثير على من بعدهم ، وسمع الناس بقرائته . وكتب الكثير بخطه الحسن لنفسه وللناس توريقا .

وولى نظر خزانة الكتب بمسجد الشريف الزيدى ، ثم خزانة كتب التربة السلجوقية ، ثم صرف عنها ، ثم أعيد إليها .

وشهد عند الزنجاني في ولايته زمن الناصر . وكان الخليفة الناصر لما أذن لولده الظاهر برواية مسند الإمام أحمد عنه بالإجازة . وأذن لأر بعة نفر من الحنابلة بالدخول إليه للسماع : كان عبد العزيز هذا منهم ، فحصل له به أنس . فلما أفضت إليه الخلافة ولاه النظر في ديوان التركات الحشرية ، فسار فيها أحسن سيرة ، وردت تركات كثيرة على الناس كان قد استُولي عليها بمساعدة الخليفة الظاهر على ذلك .

ومن جملة ذلك : تركة رجل من همدان مات ببغداد ، فتصرف ديوان النزكات في ميراثه ، بناء على أنه لاوارث له ، ثم بعد سنة أثبت ابن عمه نسبه واستحقاقه للتركة عند الحاكم . فأنهى الحال الشيخ عبد العزيز في ولايته إلى الظاهر ، فتقدم بتسليم التركة إليه بموجب الشرع ، وأن لايراجع فياهذا سبيله ، مع ثبوته شرعا . وكانت التركة ألوفا من المين ، و بقى الشيخ عبد العزيز على هذا مديدة . ثم سأل أن يقيم بر باط الحريم منقطعا به إلى العبادة ، وأن يكون ولده الأصغر عمر عوضه في ديوان التركات . فأجيب إلى ذلك . ورتب الشيخ شيخا بالر باط المذكور ،

فأقام به إلى حين وفاته . ورتب ولده في الديوان . فسار بسيرة أبيه فيه .

قرأت بخط الناصح ابن الحنبلى: الشيخ عبد العزيز إمام فى الفراءة ، وفى علم الحديث . سمع الكثير، وكتب بخطه الكثير، وهو يصوم الدهر . لقيته ببغداد فى المرتين .

وقال ابن النجار: كان كثير العبادة ، دائم الصوم والصلاة ، وقراءة القرآن منذ كان شابا ، و إلى حين وفاته . وكان مسارعا إلى قضاء حوائج الناس ، والسعى بنفسه إلى دور الأكار في الشفاعات ، وفك العناة ، و إطلاق المعتقلين ، ودفع المؤن والتنقيل من جهة العال ، يفعل ذلك مع القريب والبعيد والغريب بصدر منشرح ، وقلب طيب . وكان مجا لإبصال الخير إلى الناس ، ودفع المضرر عنهم ، منشرح ، وقلب طيب . وكان مجا لإبصال الخير إلى الناس ، ودفع المضرر عنهم ، كثير الصدقة والمعروف ، والمواساة بماله حال فقره وقلة ذات يده ، و بعد يساره وسعة ذات يده . وكان على قانون واحد في ملبسه لم يغيره ، وفي أخلاقه وتواضعه للناس . كتبت عنه .

وكان ثقة صدوقا نبيلا غزير الفضل ، أحسن الناس تلاوة للقرآن ، وأطيبهم غَمْة . وكذلك في قراءة الحديث .

وقال ابن الساعى: كان شيخا صالحا عابدا ، مشكور السيرة ، محمود الطريقة ، لم يزل مواظبا على الخير والعبادة والتلاوة . وكان يسرد الصوم ، ويديم القيام بالليل ، قل أن تمضى عليه ليلة إلا وختم فيها القرآن في الصلاة . وكان له حرمة عند الدولة ، خصوصا عند المستنصر . وكان لا يمل من الشفاعة ، وقضاء حوائج الناس ، حتى لو قيل : إنه لم يبق ببغداد من غنى ولا فقير إلا قضاه حاجة : لحكان حقا : وفوض إليه المستضر أمر خزانة الكتب عدرسته .

وقرأ عليه القراءات عبد الصمد بن أبى الجيش، وسمع منه الحديث . وكتب عنه ابن النجار ، وابن الحاجب .

وقال ابن نقطة : كان ثقة صالحا .

وقال الضياء أيضا: كان خيرا دينا ، له مروءة ، من أهل القرآن .

قال ابن النجار: توفى ليلة الاثنين السادس والمشرين من صفر سنة سبع وثلاثين وستائة. وحمل ليلا إلى تربة معروف الكرخى. فدفن إلى جانبه، تحت القبة، من غير أن يعلم به أحد.

وقال عبد الصمد: توفى ليلة الاثنين العشرين من صفر. وقال غيره: ليلة تاسع عشر.

ورثاه غير واحد ، منهم الأسعد بن إبراهيم الكانب بقصيدة ، أولها : ماقضى الحزن بالمدامع ديناً حين حاز المصاب رزءاً وحينا عدم الدين من فتى دلف قلباً وسمعاً للمكرمات وعينا

الأصل ، البغدادى المضرى ، الفقيه المحدث ، المعدل ، أبو بكر . وقد يكنى الأصل ، البغدادى المضرى ، الفقيه المحدث ، المعدل ، أبو بكر . وقد يكنى أبا عبد الله أيضاً . ويلقب أمين الدين .

ولد سنة ثلاث وسبعين وخمسائة تقديراً

وطلب الحديث قبل التسمين وخسمائة ، فسمع اله كثير من ، ابن كايب . وذا كر بن كامل ، ويحيى بن بوش ، وأبى الفرج بن الجوزى ، وابن المغطوش ، وابن سكينة ، وابن الأخضر ، وخلق كثير من هذه الطبقة ، وجد واجتهد فى الطلب . وكتب بخطه كثيراً . وتفقه فى المذهب وتسكلم فى مسائل الخلاف وحصل طرفاً صالحاً من الأدب ، وصحب محيى الدين بن الجوزى، واختص به ، وصار حاجباً له أيام حسبته . وسافر معه لما نفذ فى الرسائل إلى الشام ومصر و بلاد الروم و بلاد فارس . وشهد عند ابن اللمعانى .

وله مجموعات وتخار يج في الحديث ، وجمع الأحاديث السباعيات والثمانيات. التي وقعت له ، ومعجما لشيوخه . وحدث بقطعة من مسموعاته ببغداد وغيرها . ذكر ذلك ابن النجار ، وقال : سمعت منه . وهو فاضل عالم ثقة ، صدوق متدين أمين نزه ، حسن الطريقة ، جميل السيرة ، طاهر السريرة ، سليم الجانب ، مسارع إلى فعل الخير ، محبوب إلى الناس . ثم روى عنه حديثًا عن ابن بوش .

وقال المنذرى: قدم مصر، وحدث بها . سمعت منه حديثاً واحداً بظاهر السويداء . قرأته عليه من حفظي .

وأخبرنى أبو الربيع على بن عبد الصمد البغدادى \_ سماعاً بها \_ أخبرنى أبو أحمد عبد الصمد بن أبى الجيش ، قال : أخرج شيخنا الفقيه الإمام المعدل أمين الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن طلحة لنفسه أربعين حديثاً ، وقرأتها عليه .

وسمع منه ببغداد منصور بن سليم الإسكندري الحافظ وغيره. وأجاز للبهاء القاسم بن مظفر بن عساكر.

وتوفى ليلة الأحد ثالث شهر ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين وستمائة . ودفن من الغد بمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالى .

ابن جعفر ، المقدسي النابلسي ، الفقيه المحدث ، أبو عبد الله ، ويلقب تقى الدين . ولد سنة ست وثمانين وخمسائة , - تقديراً - بيت المقدس .

وسمع بدمشق من عمر بن طبرزد ، وأبى النيمن الكندى ، وأبى القاسم بن الحرستانى ، وست الكتبة بنت ابن الطراح ، وجماعة آخرين ، وتفقه .

قال المنذرى: ترافقنا فى السماع كثيراً. وولى الإمامة بالجامع الغربى بمدينة غابلس. وحدث. وهوابن عم الحافظ عبد الغنى المقدسي. وكان على طريقة حسنة. توفى فى عاشر ذى القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة بمدينة نابلس. وقد سبق ذكر والده .

ولد في ثاني صفر سنة إحدى وثمانين وخسمائة بحران.

وسمع بها من والده ، وعبد القادر الزهاوى ، وعبد الوهاب بن أبى حبة ، وحماد الحرانى ، وغيرهم . وأخذ العلم بها عن والده .

ورحل إلى بغداد سنة ثلاث وستائة ، فسمع بها من عبد الوهاب بن سكينة وضياء بن الخريف ، وعر بن طبرزد ، وعبد العزيز بن منينا ، وعبد الواحد بن سلطان ، ويحيى بن الحسين الأوانى ، وأبى الفرج محمد بن هبة الله الوكيل ، وعبد الرزاق بن عبد القادر الحافظ ، ومسار بن الفويش ، وسعيد بن محمد بن عطاف ، وأحمد بن الحسن العاقولى ، وغيرهم .

وطلب، وقرأ بنفسه، وأخذ الفقه عن الفخر إسماعيل غلام ابن المنى وغيره. ورجع إلى حران، وقام مقام أبيه فى وظائفه بعد وفاته، وكان يخطب و يعظ و يدرس، و يلقى التفسير فى الجامع على كرسى.

قال ابن حمدان: الشيخ الإمام العالم الفاضل، سيف الدين قام مقام والده في التفسير والفتوى، والوعظ والخطابة. وكان خطيباً فصيحاً، رئيساً ثابتاً، رزين العقل. وله تصنيف «الزائد على تفسير الوالد» و «إهداء القرب إلى ساكنى الترب» قال: ولم أسمع منه، ولا قرأت عليه شيئاً. وسمعت بقراءته على والده

وقال المنذرى: لقيته بحران وغيرها ، وعلقت عنه بنهر الجوز بالقرب من شاطى، الفرات شيئاً . وأجاز للقاضى أبى الفضل سليمان بن حمزة المقدسى . وتوفى فى سابع عشر المحرم سنة تسع وثلاثين وستمائة بحران

۳۲۷ - أحمر بن محفوط بن مهيا بن شكر بن الصابوني، الرصافي البغدادي الفقيه المحدث، أبو العباس .

سمع الكثير، وعنى بالسماع، وكتب الطباق بخطه، وهو حسن. وتفقه على القاضى أبى صالح نصر بن عبد الرزاق. وكان خيراً صالحاً، متعبداً من خيار الطلبة.

توفى يوم الأحد تاسع عشرين صفر سنة تسع وثلاثين وستمائة ، ودفن بمقبرة معروف الكرخي . رحمهما الله تعالى .

۳۲۸ - سلبمان بن إبراهيم بن هبة الله بن رحمة الأسعردى ، المحدث الخطيب ، أبو الربيع .

ولد سنة سبع وستين وخمسمائة بإسعرد .

ورحل . وسمع بدمشق من الخشوعي ، وابن طبرزد ، وجماعة كثيرة ، و بمصر من إسماعيل بن ياسين ، وهبة الله البوصيرى ، وأبى عبدالله الأرتاحي ، وخلق كثير وبالإسكندرية من أبى القاسم عبدالرحن بن علاس . وانقطع إلى الحافظ عبدالغنى المقدسي مدة ، وتخرج به ، وسمع منه الكثير ، وكتب بخطه كثيرا . وكان كثير الإفادة ، حسن السيرة .

وسئل عنه الحافظ الضياء؟ فقال: خير دين ثقة ، وأقام ببيت لهيا ، وتولى الخطابة والإمامة بجامعه ، ويقال: إنهم كانوا يؤذونه ، فيكشطون الدال من الأسعردى ، ويعجمون السين فيصير الأشعرى ، فيغضب لذلك .

وتوفی فی ثانی عشرین ربیع الآخر سنة تسع وثلاثین وستمائة ببیت لهیا ، رحمه الله تعالی ، و « رحمة » اسم أم جده ، و بها عرف جده .

۱۹۲۹ - إسماعيل بن ظفر بن أحد بن إبراهيم بن مفوح بن منصور بن ثعلب ابن عتيبة بن ثابت بن بكار بن عبد الله بن شرف بن مالك بن المنذر بن النحان ابن المنذر المنذرى ، النابلسي الأصل ، الدمشقي المولد ، المحدث أبو الطاهر .

ولد سنة أربع وسبعين وخمسائة بدمشق.

وارتحل في طلب الحديث إلى الأمصار، فسمع بمكة من ابن الحصرى . وعصر من البوصيرى ، والأرتاحى ، والحافظ عبدالغنى ، وجماعة .

و ببغداد من ابن كليب ، والمبارك بن المغطوش ، وابن الجوزى ، وابن الأخضر وجماعة .

و بإصبهان من أبي المكارم اللبان ، وأبي عبد الله الـكراني ، وأبي جعفر الصيدلاني ، وجماعة .

و بخراسان من منصور بن عبد المنعم االفراوى ، والمؤيد الطوسى ، وزينب الشعرية ، وجماعة .

و بنيسابور من أبى سعد الصفار، ومنصور الفراوى ، والمؤيد الطوسى . وسمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوى ، وانقطع إليه مدة ، وكتب الكثير بخطه ، وحدث بالكثير .

قال المنذري : سمعته بحران ودمشق .

وكتب عنه ابن النجار ببغداد ، وقال : كان شيخا صالحاً .

وقال عمر بن الحاجب: كان عبداً صالحاً ، صاحب كرامات ، ذا مروءة مع فقر مدقع ، سهل العارية ، وصحيح الأصول ، وحدث .

وروى عنه الحفاظ: الضياء ، والمنذري ، والبرزالي ، والقاضي سليمان بن حمزة .

توفى رحمه الله فى رابع شوال سنة تسع وثلاثين وستائة ، بسفح قاسيون ، ودفن من يومه .

أخبرنا أبو الفضل محمد بن إسماعيل بن عمر بن الحموي \_ بقراءتي عليه \_

أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن محفوظ الأزدى ، أخبرنا أبو الطاهر إسماعيل ابن ظفر أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبى زيد السكراني أخبرنا أبو منصور محمد ابن إسماعيل الصيرفي أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان أخبرنا أبو بكر عمد الله بن سعيد عبد الله بن محمد بن محمد بن فورك القباب أخبرنا أبو الحسن على بن سعيد العسكرى ، حدثنا عباد بن الوليد حدثنا مطهر بن الهيثم بن الحجاج الطائي حدثنا علقمة بن أبى حزة الضبعي عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «كان مسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَكلُ طَهورَهُ ولا صدقته التي يتصدق بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَكلُ طَهورَهُ ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد ، يكون هو الذي يتولاها بنفسه ».

• ٣٣٠ - عمر بن أسمر بن المنجا بن بركات بن المؤمل ، التنوخي المقرى ، الحراني المولد الدمشقى الدار . القاضى شمس الدين أبو الفتوح ، وأبو الخطاب ابن القاضى وجيه الدين أبي المعالى ، وقد سبق ذكر والده .

ولد بحران \_ إذْ أبوه قاضيها في الدولة النورية \_ سنة سبع وخمسين وخمسائة ، ونشأ بها وتفقه على والده ، وسمع من عبد الوهاب بن أبي حبة .

وقدم دمشق، وسمع بها من القاضيين : أبى سعد بن أبى عصرون ، وأبى الفضل بن الشهرزورى ، وأبى عبد الله بن صدقة ، وأبى المعالى بن صابر . ورحل إلى العراق وخراسان .

وسمع ببغداد من ابن بوش . وابن سكينة ، واشتغل على أبى القاسم محمود ابن المبارك المعروف بالمجبر الشافعي، في علم الخلاف والنظر ، وأفتى ودرس . وكان عارفاً بالقضاء بصيراً بالشروط والحكومات والمسائل الغامضات ، صدراً نبيلا .

وولى القضاء بحران قديماً ، ثم انتقل إلى دمشق ، واستوطنها ، ودرس بها بالمسارية .

وتولى خدمًا ديوانية في الدولة المعظمية . وحدث .

روى عنه الحافظ أبو عبد الله البرزالي ، ومجد الدين بن العديم ، وسعد الخير

النابلسي ، والحسن بن الخلال ، ووزيرة ابنته . وهي خاتمة من روى عنه بالسماع وأجاز لابن الشيرازي ، ورأيت نسخة « المستوعب » . وقد قرأها عمر بن المنجا على والده قراءة بحث . وعليها حواش علقها عنه بخطه .

منها: أنه ذكر عن والده أنه قال: مراد الأصحاب بقولهم: يؤجل العنين سنة: السنة الشمسية، لا الهلالية، لأن الشمس تجمع الفصول الأربع، تختلف فيها الفصول، وتتغير فيها الأمزجة، فيحصل فيها مقصود الاختبار، دون الهلالية. وهذا غريب.

ولعمر مصنف في المذهب سماه « المعتمد والمعول » في مجلد .

توفى فى سابع عشر ربيع الآخر سنة إحدى وأر بعين وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .كذا قال أبو شامة . وقال الشريف : فى ثامن عشر .

وتوفى بعده فى مستهل ذى الحجة من السنة : أخوه عز الدين أبو الفتح ، وأبو عمرو : \_

ا ٣٣١ \_ عثمار بن أسمر . وكان فقيها فاضلا معدلا . درس بالمسمارية عن اخيه نيابة . وكان تاجرا ذا مال وثروة .

سمع ببغداد من ابن بوش ، وابن سكينة ، و بمصر من البوصيرى ، و يوسف ابن الطفيل ، وحدث .

سمع منه ابن الحاجب الحافظ، وابن الحلوانية، وولداه: وجيه الدين محمد، وزين الدين المنجا، والحسن بن الخلال، وأجاز لسليان بن حمزه القاضي.

وكان مولده في محرم سنة سبع وستين وخمسائة .

وفى جمادى الآخرة من السنة توفى : \_

 وكان مولده سنة خمس وخمسين وخمسائة .

سمع بالاسكندرية من السلفي ، و بمـكة من المبارك بن الطباخ ، و بدمشق من أبي الحسين بن الموازيني ، وحدث .

وفى سابع عشر شعبان من السنة توفى الأمير : \_

ابن يوسف بن عبد الله بن رافع بن يزيد بن أبى الحسن بن على بن سلامة ابن طارق بن ثعلب بن طارق بن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الحسانى ، الجيتى ، النابلسى الأصل ، المصرى الحنبلى . ودفن بسفح المقطم .

سمع من إسماعيل بن ياسين ، والبوصيرى ، والأرتاحى ، وأبى الحسن بن نجا والحافظ عبد الغنى ، ولازمه كثيرا ، وخلق كثير . وكتب بخطه وقرأ بلفظه وحدث .

قال المنذرى : سمعت منه ، وسألته عن مولده ؟ فذكر ما يدل تقديراً : أنه سنة سبع وستين وخمسائة بمصر .

وفي العشرين من شعبان من هذه السنة توفى : \_

٣٣٤ ـ أبو محمر عبر الحق بن خلف بن عبــد الحق الدمشقي الحنبلي . ويلقب بالضياء .

سمع الكثير بدمشق من أبى المعالى بن صابر ، وأبى الفهم بن أبى العجائز ، وابن صدقة ، و يحيى الثقفى ، والحزوى وخلق . و بحران من ابن أ ، الوفاء . وحدث .

وكان مشهورا بالخـير والصـلاح . وعجز في آخر عمره عن التصرف . رحمه الله .

٥٣٣٥ - إبراهيم بن محمد بن الأزهري بن أحد بن مجد الصريفيني ،

الفقيه ، المحدث ، الحافظ أبو إسحاق . و يلقب تقى الدين . نزيل دمشق . ولد ليلة حادى عشر محرم سنة اثنتين ـ وقيل سنة إحدى ـ وثمانين وخمسمائة بصريفين من قرى بغداد .

وقرأ القرآن على والده ، وعلى أبي الفضل عوض الصريفيني .

ودخل بغداد . وسمع بها من ابن الأخضر ، وابن طبرزد ، وحنبل وطبقتهم . ورحل إلى الأقطار . وسمع بإصبهان من علي بن منصور الثقفي ، و بنيسابور من المؤيد الطوسى ، و بمرّو من عبد الرحيم بن السمعانى ، و بهراة من أبى روح الهروى ، و ببوشَنْج من سهيل بن محمد البوشنجى .

وسمع بالكرخ ، والدينور ، ونهاوند ، وتستر ، وطبيس .

وسمع بالموصل من عبد المحسن الطوسى ، و بدمشق من الكندى ، وابن الحرستانى ، و ببيت المقدس من الأوقى ، و ببلد الخليل من الدربندى .

وسمع بحران من الرهاوى الحافظ، وصحبه وتخرج به ، وسمع ببلدان أخر . وتفقه ببغداد على الشيخ أبى محمد عبد الله بن أحمد البواز يحبى . وقد سبق ذكره . وجالس أبا البقاء العكبرى .

وقرأ الأدب على هبة الله بن عمر الدودى الكواز من أصحاب الحسن ابن عبدة النحوى .

قال عمر بن الحاجب الحافظ: كان أحد حفاظ الحديث ، وأوعية العلم ، إماما فاضلا ديناً صدوقاً خيراً ، ثبتاً ثقة حجة ، واسع الرواية ، ذا سمت ووقار وعفاف ، حسن السيرة . جميل الظاهر ، سخى النفس مع القلة ، كثير الرغبة في فعل الخيرات . سافر الكثير ، واغترب . وجال في الآفاق من العراق ، وخراسان ، والجزيرة والشام . وكتب الكثير ، وأقرأ وأفاد ، كثير التواضع ، سليم الباطن . وكان يرجع إلى ثقة وزهد وورع .

وكان شيخا لدار حديث مَنْبَج ، ثم تركها . واستوطن مدينة حلب ، وولى

بها دار الحديث التي للصاحب ابن شداد . وكان يحدث بها ويتكلم على الأحاديث وفقهها ومعانيها .

سألت ابن عبد الواحد \_ يعنى الحافظ الضياء \_ عنه ؟ فقال : إمام حافظ ثقة ، أمين دين ، حسن الصحبة . وله معرفة بالفقه .

وسألت البرزالي عنه ؟ فقال : حافظ دين ثقة . انتهي .

ونقل الذهبي عن المنذرى: ولم أجد في الوفيات ذكر الصريفيني بالكلية وأنه قال عنه: كان ثقة حافظا صالحا . له جموع حسنة لم يتمها . ولكن هذا قاله الشريف الحسيني في ذيله على كتاب المنذرى . وزاد: كتب بخطه كثيراً . وكان من العارفين بهذا الشأن .

وقال أبو شامة : كان عالما بالحديث . دينا متواضعا .

وقرأت بخط ناصح الدين بن الحنبلي سبب ولاية الصريفيني دار الحديث بحلب ، قال : كان القاضي بهاء الدين بن شداد له غلو في إعلاء مذهب الشافعي . فرأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فسألته : أي المذاهب خير ؟ ثم كتم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال الناصح: الظاهر أنه أشار إلى مذهب أحمد؛ لأن تعصبه على مذهب أبى حنيفة ما تغير، ومال إلى الحنابلة، وأجلس التقى إبراهيم الحافظ الصريفيني في دار الحديث، وقال: ندمت إذ وسمتها بالشافعية.

قال: ولوكان الجواب « مذهب الشافعي » لأظهره ؛ لأنه كان داعية إليه ، مبالغاً في تعظيمه ، و إظهاره عند الملوك ، والملوك على مذهبه .

وقد وقفت على جزء صغير للحافظ الصريفيني استدركه ، على الحافظ ضياء الدين في الجزء الذي استدركه فيه على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر ، في كتاب « ذكر المشايخ النبل » فاعتذر الصريفيني عن ابن عساكر ، واستدرك على الضياء أسماء فاتت ابن عساكر لم يستدركها . وقد نبه الحافظ أبو الحجاج على الضياء أسماء فاتت ابن عساكر لم يستدركها . وقد نبه الحافظ أبو الحجاج

المزى على أوهام كثيرة فيها للصريفينى ، بل بين أن غالب ما استدركه وهم منه . قال أبو شامة : توفى الحافظ الصريفينى فى خامس عشر جمادى الأولى سنة إحدى وأر بعين وستمائة . وحضرت الصلاة عليه بجامع دمشق ، وشيعته إلى مصلى باب الفراديس . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى .

العلوى، الحسيني، البغدادي، المأموني، الفقيه المقرىء الجصاص، أبو الحسن.
ولد أوائل سنة ست وستين وخمسائة.

قرأ القرآن على ابن الباقلاني الواسطى بها . وسمع الحديث من ابن شاتيل ، وشهدة ، وابن بوش . وابن كليب ، وغيرهم .

وتفقه على أبى الفتح بن المنى ، وتكلم فى مسائل الخلاف . وناظر . وحدث . وروى عنه ابن النجار ، وأجاز لسليمان بن حمزة ، وأبى نصر بن الشيرازى ، والقاسم بن عساكر .

وتوفى في سادس عشر جمادي الأولى سنة اثنتين وأربعين وستمائة .

الأديب، أبو عبد الله بن أبي محمد .

ولد في سابع شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وخمسائة .

وسمع بإفادة والده المحدث ، وأبى محمد بن أبى العلا محمد بن جعفر بن عقيل ، وأبى الفتح بن شاتيل ، ونصر الله القزاز ، وابن كليب ، وأبى الغنائم عبد الرحمن ابن جامع بن غنيم الفقيه .

وَكَانَ لَدَيْهِ فَضُلَ وَأَدْبِ. وَلَهُ تَصَانَيْفَ. وحَدْث.

وسمع منه المحب المقدسي ، وعلى بن أحمد بن عبد الدايم .

وتوفى فى ثالث رجب سنة اثنتين وأر بعين وستمائة ببغداد . وأبوه سمع الكثير من ابن البطى وطبقته ، وعنى بالطلب . وقرأ بنفسه . وكتب تخطه إلى حين وفاته . وحدث وتوفى .

۳۳۸ ـ عبر الرحمن بن عبر الفني بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي ، الفقيه الزاهد ، محيى الدين ، أبو سليان ابن الحافظ أبي محمد .

ولد سنة ثلاث \_ أو أر بع \_ وثمانين وخمسمائة فى شوال .

وسمع بدمشق من الخشوعي وغيره . ورحل . وسمع بمصر من البوصيري والأرتاحي ، وإسماعيل بن ياسين ، وغيرها .

وسمع ببغداد من ابن الجوزى وطبقته .

وتفقه على الشيخ الموفق حتى برع فى الفقه . وكان يؤم معه فى جامع بنى أمية . بمحراب الحنابلة . وأفتى ودرس الفقه .

وكان إماما عالما ، فاضلا ورعا ، حسن السمت دائم البشر ، كريم النفس ، مشتغلا بنفسه ، و بإلقاء الدروس المفيدة على أصحابه ، وطلبته :

وسئل عنه الحافظ الضياء ؟ فقال : فاضل خير دين ، كثير التلاوة .

وقال أبو شامة : كان من أئمة الحنابلة رحمه الله تعالى . وكان من الصالحين وحدث . وروى عنه ابن النجار .

وتوفی فی تاسع عشری صفر سنة ثلاث وأر بمین وستائة. ودفن بسفح قابسون رحمه الله تعالی .

أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصارى أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد أخبرنا أبو سليمان بن الحافظ.

ح وأخبرناه عاليا محمد بن محمد بن إبراهيم \_ بمصر \_ أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الواحد بن علاق . قالا : أخبرنا أبو القاسم البوصيرى أخبرنا مرشد بن يحي المديني

أخبرنا على بن عمر بن حمضة أخبرنا حمزة بن محمد الكنانى الحافظ أخبرنا عمران ابن موسى الطبيب حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر حدثنى الليث بن سعد عن عامر بن يحيى المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلي سمعت عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يصاح برجل من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجلا \_ وذكر حديث البطقة بطوله » .

المقدسى ، الفقيه الإمام ، تقى الدين ، أبو العباس بن الحافظ عز الدين أبى الفتح ابن الحافظ الكبير أبي محمد .

ولد في صفر سنة إحدى وتسعين وخسمائة .

وشمع بدمشق من أبى طاهر الخشوعي ، وحنبل الرصافي ، وعمر بن طبرزد - والكندى ، وغيرهم .

ورحل فى طلب الحديث . وسمع بأصبهان من أسعد بن روح ، والمؤيد بن الأخوة ، وعفيفة الفارقانية ، وخلق . و ببغداد من سليمان بن الموصلي ، وغيره . وقرأ الحديث بنفسه كثيرا ، و إلى آخر عمره .

وتفقه على الشيخ موفق الدين ، وهو جده لأمه ، حتى برع . ويقال : إنه حفظ كتاب « الـكافى» له ، و ببغداد على الفخر إسماعيل . وانتهت إليه مشيخة المذهب بالجبل .

قال أبو شامة . كان من أئمة الحنابلة

وقال الشريف الحسينى: كان أحد المشائخ المشهوين بالفقه والحديث وقال ابن الحاجب: سألت عنه الحافظ ابن عبد الواحد ؟ فقال: حصّل مالم يحصله غيره ، وحدث. وروى عنه سليان بن حمزة القاضى ، ومحمد بن مشرف وغيرها ، وأجاز لابن الشيرازى .

توفی فی ثامن عشر شهر ر بیع الآخر سنة ثلاث وأر بعین وستمائة . ودفن بسفح قاسیون رحمه الله تعالی .

• ٤ ٣ - عبر الله بن محمد بن أبى محمد بن الوليد البغدادى ، الحريمى ، الحافظ المحدث ، أبو منصور بن أبى الفضل ، أحد من عنى بالحديث .

سمع الكثير ببغداد من خلق ، منهم : الحافظ أبو محمد ابن الأخضر ، وعبد العزيز ابن منينا . ورحل . وسمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوى ، وغيره . و بحلب من الشريف أبى هاشم الافتخار وغيره . و بدمشق من أبى المين الكندى في جماعة .

قال ابن نقطة : سمع بالشام ، و بلاد الجزيرة . وقرأ الكثير . وله معرفة حسنة .

قال لى أبو بكر تميم بن البند نيجى وغيره: إن اسمه الذى سمى به «جُزيرة» تصغير جزرة بالجيم والزاى .

وقال الشريف أبو العباس الحسيني : كان حافظاً مفيداً . أسمع الناس الحكثير بقراءته . وكان مشهوراً بسرعة القراءة وجودتها ، وجمع وحدث

قلت : وأجاز لسليمان بن حمزة الحاكم ، وأبى بكر بن أحمد بن عبد الدائم ، وعيسى المطعم ، وغيرهم من المتأخرين .

وله تخاریج کثیرة ، وفوائد وأجزاء . وله رسالة إلى السامري صاحب المستوعب ، ینکر علیه فیما تأویله لبعض الصفات ، وقوله « إن أخبار الآحاد لاتثبت بها الصفات » .

ورأيت لأبى البقاء العكبرى مصنفاً فى الرد عليه فى إثبات الحركة لله، وأنه نسب ذلك إلى أحمد، ولكن الروايات عن أحمد بذلك ضعيفة .

وذكر ابن الساعى وغيره: أن المستنصر بالله لما بنى مدرسته المعروفة رتب بدار الحديث بها شيخين ، يشتغلان بعلم الحديث . أحدها : أبو منصور بن الوليد

الحنبلي هذا ، والآخر: أبو عبد الله بن النجار الشافعي ، صاحب التاريخ . توفى في ثالث جمادي الأولى سنة ثلاث وأر بعين وستمائة ببغداد . ودفن خلف بشر الحافي بمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالى .

الفقيه ، الإمام ضياء الدين ، أبو إبراهيم .

سمع بدمشق من الخشوعي . وتفقه على الشيخ موفق الدين حتى برع وأفتى وكان فقيها ، عارفاً بالمذهب ، قليل التعصب ، زاهداً ، ما نافس في منصب قط ولا دنيا ، ولا أكل من وقف ، بل كان يتقوت من شكارة تزرع له بحوران . وما آذي مسلماً قط ، ولا دخل حماماً ، ولا تنعم في ملبس ولا مأكل ، ولا زاد على ثوب وعمامة في طول عره . وكان على خير كثير . قل من يماثله في عبادته واجتهاده وساوك طريقته رحمه الله .

قرأ عليه جماعة ، وحدث .

وتوفی لیلة الرابع من جمادی الآخرة سنة ثلاث وأر بعین وستمائة بجبل قاسیون . ودفن به .

وممن قرأ عليه : صاحب « المبهم » عبد الله بن أبي بكر الحربي كتيلة ، وقال : ذكر لى : أن من أكثر من تحريك إصبعه المسبحة في تشهده ، كان ذلك عبثاً يبطل صلاته . قال : وقول من قال من أصحابنا « يشير بها مراراً » يغنى عند الشهادتين فقط .

٣٤٢ \_ عبر الله بن محمر بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل ، الصالحي الخطيب ، شرف الدين أبو محمد ، وأبو بكر بن الشيخ أبي عمر . ولد في أواخر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسائة بدمشق .

وسمع بها من يحيى بن محمود الثقني ، وأبى عبد الله بن صدقة ، وعبد الرحمن ابن الخرقى ، والجنزوى ، وغيرهم .

وسمع ببغداد من أبى الفرج بن الجوزى ، وابن المعطوش ، وابن سكينة ، وطبقتهم .

و بمصر من البوصيرى ، والأرتاحى ، وفاطمة بنت سعد الخير ، وغيرهم وتفقه على والده ، وعمه الشيخ موفق الدين . وحدث وخرج له الحافظ الضياء جزءًا عن جماعة من شيوخه

وخطب بجـ امع الجبل مدة . وكان شيخًا حسنًا يشار إليه بالعلم والدين ، والورع ، والزهد ، وحسن الطريقة ، وقلة الكلام

قال الحافظ الضياء عنه : كان فقيهاً فاضلا ديناً ثقة . وكتب عنه مع تقدمه توفى ليلة الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة بسفح قاسيون . ودفن به رحمه الله تعالى .

وفي هذا الشهر أيضاً : توفي :\_

۳٤٣ - صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح ،
المقدسي .

كان إماماً عالماً فاضلا زاهداً.

سمع يوسف بن معالى الكنانى ، وتحمود بن عبد المنعم ، والخشوعى . وكان مولده فى صفر سنة ثلاث وثمانين وخسمائة .

وأجاز لابن الشيرازى . وقد ذكرنا له فيا سبق مرثية في الشيخ موفق الدين المقدسى . وذكر أخوه القاضى نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف الشافعي قال : وأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أخى موسى . قال : فكان أثر ذلك أن تحول إلى حالة عظيمة في الخير ، والزهد . وترك الدنيا رحمه الله تعالى .

الفقيه ، تاج الدين ، أبو القاسم من أهل يعقو با . وفي كثير من طباق السماع :

ينسب إلى عكبرا. وفي بعض الطباق: سبط أبي عبد الله بن بطة . وهذا يدل على أنه من ولد بعض بناته .

قال ابن نقطة : وكان يسمى نفسه علياً في أول ماسمع . ثم ترك ذلك .

دخل بغداد فى صباه . فقرأ القرآن على أبى محمد الحسن بن على بن عبيدة . وسمع بها الحديث الكثير من المبارك بن زريق القزاز ، وأبى الفتح بن شاتيل ، وعمر بن أبى بكر التبان ، وابن كليب ، وعبد الرحمن بن جامع بن غنيمة ، وابن الحوزى ، وابن الأخضر وغيرهم .

وتفقه في المذهب، و برع ، وأفتى . وناظر ، وأعاد بالمدرسة القادرية . وروى «مختصر الخرق» عن أبي محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب الصابوني عن ابن كادش عن أبي على المباركي عن ابن سمعون عنه .

قال ابن نقطة : حدث . وكان معيداً للفقهاء ، وله شعر أنشد في منه أبياتاً ، وأخذ عنه ابن النجار \_ ولم يذكره في تاريخه \_ وأبو المعالى الأبرقوهي .

وأجاز لعبد الصمد بن أبي الجيش ، وسليمان بن حمزة القاضى ، وأبى بكر ابن عبد الدائم وأحمد الحجاز .

توفى فى ليلة الثـانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة ببغداد . ودفن فى باب حرب رحمه الله تعالى .

ابن منصور السعدى ، المقدسى ، الصالحى ، الحافظ الكبير ، ضياء الدين أبو عبد الله بن أبى أحمد ، محدث عصره ، ووحيد دهره ، وشهرته تغنى عن الإطناب في ذكره ، والاشتهار في أمره .

ولد في خامس جمادى الآخرة سنة تسع وستين وخمسمائة .كذا وجد بخطه وقال ابن النجار: سألته عن مولده ؟ فقال: في جمادى الأولى من السنة .

وسمع بدمشق من أبى الحجد البانياسى ، والخضر بن هبة الله بن طاووس ، وأحمد بن الموازيني ، وغيرهم .

وسمع عصر من البوصيري ، وفاطمة بنت سعد الخير ، وجماعة .

وسمع ببغداد الكثير من ابن الجوزى ، وابن المعطوش ، وابن سكينة ، وابن الأخضر ، وطبقتهم .

وسمع من أبي جعفر الصيدلاني ، وطبقته بأصبهان ، ومن عبد الباقى بن عثمان بهمدان ، ومن المؤيد الطوسى ، وطبقته بنيسابور ، ومن أبى روح بهراة ، ومن أبى المظفر بن السمعاني بمرور .

ورحل مرتين إلى أصبهان ، وسمع بها مالا يوصف كثرة . وكتب بخطه الكثير من الكتب الكبار وغيرها ، ويقال : إنه كتب عن أزيد من خسمائة شيخ ، وحصل أصولا كثيرة ، وأقام بهراة ، ومَرْ و مدة ، وله إجازة من السلنى ، وشُهدة .

قال ابن النجار: كُتب عنه ببغداد ونيسابور، ودمشق، وهو حافظ، متقن ثبت ثقة ، صدوق نبيل حجة ، عالم بالحديث وأحوال الرجال . له مجموعات وتخريجات، وهو ورع تتى زاهد ، عابد ، محتاط فى أكل الحلال ، مجاهد فى سبيل الله ، واحمرى مارأت عيناى مثله ، فى نزاهته وعفته ، وحسن طريقته ، فى طلب العلم .

وقال عمر بن الحاجب: شيخنا أبو عبد الله شيخ وقته ، ونسيج وحده ، علماً وحفظاً ، وثقة وديناً ، من العلماء الربانيين ، وهو أكبر من أن يدل عليه مثلى . كان شديد التحرى في الرواية ، مجتهداً في العبادة ، كثير الذكر ، منقطعاً عن الناس ، متواضعاً في ذات الله ، سهل العارية . رأيت جماعة من المحدثين ذكروه فأطنبوا في حقه ، ومدحوه بالحفظ والزهد .

سألت الزكي البرزالي عنه ؟ فقال: ثقة جبل ، حافظ دين .

وقال ابن النجار \_ وذكر بعض كلامه المتقدم . وقال الشرف بن النابلسي : مارأيت مثل شيخنا الضياء .

وقال أبو إسحاق الصريفيني : كان الحافظ الزاهد العابد ضياء الدين المقدسي رفيقي في السفر ، وصاحبي في الحضر ، وشاهدت من كثرة فوائده وكثرة حديثه وتبحره فيه .

ونقل الذهبي عن الحافظ الزى : أنه كان يقول : الضياء أعلم بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغني ، ولم يكن في وقته مثله .

وقال الذهبي: الإمام العالم ، الحافظ الحجة ، محدث الشام ، وشيخ السنة ضياء الدين ، صنف ، وصحح ولين ، وجرح وعَدَّل ، وكان المرجوع إليه في هذا الشأن .

وقال الشريف أبو العباس الحسيني : حدث بالكثير مدة . وخَرَّج تخاريج كثيرة مفيدة ، وصنف تصانيف حسنة . وكان أحد أئمة هذا الشان ، عارفاً بالرجال وأحوالهم ، والحديث وصحيحه وسقيمه ، ورعاً متديناً طارحاً للتكلف .

وقال الذهبي أيضاً: بني مدرسة على باب الجامع المظفرى بسفح قاسيون. وأعانه عليها بعض أهل الخير، ووقف عليها كتبه وأجزاءه.

وقال غيره: بناها للمحدثين والغرباء الواردين، مع الفقر والقلة، وكان يبني منها جانباً ويصبر إلى أن يجتمع معه مايبنى به، ويعمل فيها بنفسه، ولم يقبل من أحد فيها شيئاً تورعاً. وكان ملازماً لجبل الصالحية قبل أن يدخل البلد، أو يحدث به، ومناقبه أكثر من أن تحصر، وإنما أشرت إلى نبذة منها.

## ذكر تصانيفه

كتاب « الأحكام » يعوز قليلا في نحو عشرين جزءاً في ثلاث مجلدات ، كتاب « الأحاديث المختارة » وهي الأحاديث التي يصلح أن يحتج بها سوى

مافي الصحيحين ، خرجها من مسموعاته ، كتب منها تسعين جزءاً ولم تـكل . قال بعض الأئمة : هي خير من صحيح الحاكم ، كتاب « فضائل الأعمال » أر بعة أجزاء ، كتاب «فضائل الشام» ثلاثة أجزاء ، كتاب « مناقب أصحاب الحديث» أربعة أجزاء « صفة الجنة » ثلاثة أجزاء « صفة النار » جزآن ، « أفراد الصحيح » جزء، و « غرائبه » تسعة أجزا. « ذم المسكر » جزء ، « المو بقــات » أجزاء كثيرة «كلام الأموات » جزء « شفاء العليل » جزء « الهجرة إلى أرض الحبشة » جزء « قصة موسى عليه السلام » جزء « فضائل القرآن » جزء « الرواة عن البخاري » جزء « دلائل النبوة » « الإلهيات » ثلاثة أجزاء « فضائل الجهاد » جزء « النهي عن سبِّ الأصحاب » جزء ، « الحـكايات المستطرفات » أجزاء كثيرة ، فيهـا أحاديث مخرجة ، كتاب « سبب هجرة المقادسة إلى دمشق ، وكرامات مشايخهم » نحو عشرة أجزاء ، وأفرد لأكابرهم من العلماء ، لـكل واحد سيرة في أجزاء كثيرة « أطراف الموضوعات » لابن الجوزي ، في جزأين « تحريم الغيبـــة » جزء « الموقف والاقتصاص » جزء « الاستدراك » على الحافظ عبد الغني ، في عزوه « أحاديث في درر الأثر » جرء « الاستدراك ، على المشايخ النبل » لابن عساكر جزء ، كتاب « الإرشاد إلى بيان ماأشكل من المرسل في الإسناد » جزء كبير ، فيه فوائد جليلة « الموافقات » جزء « طَرَق حديث الحوض النبوي » جزء « أحاديث الحرف والصوت » جزء « الأمر باتباع السنن واجتناب البدع » جزء ، كتاب « مسند فضالة بن عبيد » جزء ، كتاب « الأمراض والكفارات والطب والرقيات ».

روى عنه ابن نقطة فى استدراكه ، فقال : حدثنا محمد بن عبد الواحدالجيلى بالجبل ، ظاهر دمشق ، وابن النجار فى تاريخه ، والبرزالي وعمر بن الحاجب ، وابن أخيه الفخر بن البخارى ، والقاضى تقى الدين سليان ، وابن الفراء ،

والنجم الشقراوى ، و إسماعيل بن الخباز ، والحسن بن الخلال ، والدشتى ، وأبو بكر ابن عبد الدايم . وعيسى المطعم ، وخلق كثير .

توفى فى يوم الإثنين ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة بسفح قاسيون . ودفن به رحمه الله تعالى .

المكثر، سراج الدين، أبو محمد، أحد من عُني بعلم الحديث.

سمع بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوى ، و بدمشق من ابن الحرستانى ، وابن ملاعب وغيرها . و بحلب من الافتخار الهاشمى ، و بالموصل من مسمار ابن العويس ، و بمصر من جماعة من أصحاب ابن رفاعة ، والسلفى .

ودخل بغداد سنة تسع عشرة وستمائة . فسمع بها من أصحاب الأرموى . وطبقتهم . وكتب بخطه الـكثير ، وحصل .

قال ابن نقطة : هو شاب ثقة ، حسن المذاكرة .

وقال الشريف أبو العباس : حصل كثيرا . وكتب بخطه . وكان أحد المشهورين بالطلب والتحصيل . وتوفى قبل بلوغ أمنيته .

وقال غيره : كان بمن له الرحلة الواسعة في الطلب . سمع من الجم الغفير . وسكن آخر عمره « مَيَّافارقين » . وصار صاحب ثروة بعد الفقر.

وقال ابن حمدان الفقيه: كان يحفظ كثيرا من الأحاديث وغيرها . وسمع الكثير. سمعت بقراءته كثيرا . ولم أسمع منه شيئا . وكانت له بنت عمياء تحفظ كثيرا ، إذا سئلت عن باب من العلم من الكتب الستة: ذكرت أكثره . وكانت في ذلك أعجو بة . لم يبلغ أبو محمد رحمه الله أوان الرواية . وقد أجاز لسليان ابن حزة القاضى ، ولأبى نصر بن الشيرازى .

وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة بميافارقين . رحمه الله و « شحانة » بضم الشين وفتح الحاء المهملة الخفيفة . و بعد الألف نون .

القدسى عيسى بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، المقدسى الصالحى ، المحدث الحافظ ، سيف الدين أبو العباس ابن مجدالدين أبى المجد ابن شيخ الإسلام ، موفق الدين أبى محمد .

ولد سنة خمس وستمائة بالجبل.

وسمع من جده الكثير، ومن أبى البين الكندى ، وأبي القاسم بن الحرستانى . وداود بن ملاعب ، وأحمد بن عبد الله القطان . وطبقتهم .

ورحل ، وسمع ببغداد من أبى الفتح بن عبد السلام ، وعلى بن بورندان ، وأبى على بن الجواليقى ، وخلق من الأصحاب : ابن ناصر ، وأبى الوقت . وكتب بخطه الكثير . وخرج . وألف .

قال الحسيني : خَرَّج وحدث . وكان حسن التخريج فاضلا .

وقال الذهبى : كتب العالى والنازل . وجمع وصنف . وكان ثقة حافظا ، ذكيا متيقظا ، مليح الخط ، عارفا بهذا الشأن ، عاملا بالأثر ، صاحب عبادة . وكان تام المرؤءة ، أمَّارا بالمعروف ، قوالا بالحق . ولو طال عمره لساد أهل زمانه علما وعملا . ومحاسنه جمة .

وألف مجلدا كبيرا في الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي لإباحته للسماع . وفي أماكن من كتاب ابن طاهر في «صفوة أهل التصوف » .

واختصرت هذا الكتاب على مقدار الربع . وانتفعت كثيرا بتعاليق الحافظ سيف الدين . انتهى .

وله أيضا مصنف في الاعتقاد ، فيه آثار كثيرة وفوائد . وله كتاب «الأزهر» في ذكر آل جعفر بن أبي طالب وفضائلهم .

وحدث وروى عنه أحمد بن محمد الدشتي .

وتوفى فى مستهل شعبان سنة ثلاث وأر بعين وستمائة بسفح قاسيون . ودفن جه رحمه الله تعالى . وله ثمان وثلاثون سنة . ٣٤٨ \_ بحيى بن على بن على بن عنان الغنوى البغدادى ، الفقيه ، الفرضى أبو بكر ، المعروف بابن البقال . و يلقب عباد الدين .

ولد سنة إحدى وسبعين وخمسمائة تقريبا .

وطلب العلم في صباه . وسمع الـكثير من أبى الفتح بن شاتيل ، وأبى الفرج ابن كليب ، وابن الجوزى وغيرهم . وتفقه في المذهب . وقرأ الفرائض والحساب وتصرف في الأعمال السلطانية . وكان صدوقا ، حسن السيرة .

حدث . وروى عنه جماعة . سمع منه عبد الصمد بن أبى الجيش ، وأجاز لسليان ابن حزة الناضى ، وأبى بكر بن عبد الدايم ، وعيسى المطعم وغيرهم .

وتوفى يوم الأحد سلخ رمضان سنة ثلاث وأر بعين وستائة ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب .

الفقيه الإمام ، تقى الدين ، أبو عبد الله ، أحد فضلاء الفقهاء .

صحب ببغداد أبا البقاء العكبرى . وأخذ عنه . ثم قدم دمشق ، وصاحب الشيخ موفق الدين . وتفقه عليه ، و برع وأفتى .

قال أبو شامة : كان عالما فاضلا ذا فنون . ولى به صحبة قديمة . و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق .

توفى فى الخامس والعشرين من جمادى الآخره سنة أربع وأر بعين وستمائة بدمشق . ودفن بسفح قاسيون . رحمه الله تعالى .

قرأت بخط ابن الصيرفى الفقيه: أنشدنى الشيخ تقى الدين المراتبي لغيره: أيحسن أن أظها وأحواض بركم عِذاب، ومن وَرُرَّادها أنا معدود؟ يعوم بها غيرى، ويروى، وإننى على ظمأ منها مُذاد ومطرود

• ٣٥٠ - على بن إبراهيم بن على بن محمد المبارك بن أحمد بن محمد بن بكروس بن سيف التميمي الدينوي . الفقيه ، أبو الحسن بن أبي محمد بن أبي الحسن . وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد في تاسع عشر رمضان سنة ثمان وثمانين وخمسائة .

وأسمعه والده الـكثير فى صغره من ابن بوش، وابن كليب. وتفقه، وحدث وروى عنه محمد بن أحمد القزاز. وأجاز السليان بن حمزة الحاكم. وتوفى ليلة سادس عشر رجب سنة خمس وأر بعين وستمائة.

الزاهد ، الصالح القدوة ، أبو العباس .

سمع الكثير من ابن كليب . وكتب بخطه الأجزاء ، والطباق . وصحب الحافظ عبد الغنى المقدسي ، والحافظ عبد القادر الرهاوي ، والشيخ موفق الدين المقدسي . وسمع منهم . وحدث . وسمع منه جماعة .

قال ابن حمدان : سمعت عليه كثيراً . وكان من دعاة أهل السنة وولاتهم ، مشهوراً بالزهد ، والورع والصلاح .

توفى فى سنة ست وأر بعين وستمائة بحران . رحمه الله تعالى .

۱۹۵۲ - إبراهيم بن محمور بن سالم بن مهدى بن الحسين، البغدادى الأزجى المقرى المحدث ، المعروف بابن الخير . وهو لقب لأبيه محمود بن محمد بن الثناء . ولد في سلخ ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخسمائة .

وقرأ القرآن بالروايات على جماعة من الشيوخ . وسمع في صباه بإفادة والده الكثير من أبى الحسين عبد الحق بن عبد الخالق ، وأبى على الحسن على ابن شيرويه الخباز ، وشهدة الكاتبة ، وخديجة بنت أحمد النهرواني ، وغيرهم . وأجاز له أبو الفتح بن البطى . وعنى بالحديث . وكان له به معرفة . وقرأ

القرآن ، وحدث بالكثير مدة . وكان أحد المشايخ المشهورين بالصلاح ، وعلو الإسناد ، دائم البشر ، مشتغلا بنفسه ، ملازماً لمسجده ، حسن الأخلاق .

قال ابن نقطة : سماعه صحيح . وهو شيخ مكثر . روى عنه خلق كثير منهم : ابن الحلوانية ، وابن العديم ، والدمياطي ، و بالإجازة : جماعة آخرهم موتاً : زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسي .

وتوفى آخر يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع الآخر سنة ثمان وأر بعين وستمائة. ودفن من الغد بمقبرة الإمام أحمد رضى الله عنه .

وكان والده شيخًا صالحًا ضريرًا . حدث عن ابن ناصر وغيره . توفى في صفر سنة ثلاث وستمائة .

سوس - بوسف بن خليل بن قراجا بن عبدالله الدمشقى ، الأدى ، المحدث الحافظ ، ذو الرحلة الواسعة ، شمس الدين أبو الحجاج .

ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائه بدمشق.

وتشاغل بالكسب إلى الثلاثين من عمره . ثم طلب الحديث ، وتخرج بالحافظ عبد الغنى ، واستفرغ فيه وسعه . وكتب مالا يوصف بخطه المليح المتقن . ورحل إلى الأقطار .

سمع بدمشق من الحافظ عبد الغنى ، وابن أبى عصرون ، وابن الموازينى ، ويحيى الثقني ، وابن صدقة الحراني ، والخشوعي ، والجتروي ، والكندى .

وسمع ببغداد من ابن كليب ، وابن يونس ، وذاكر بن كامل ، وأبى منصور ابن عبد السلام ، وخلق من أصحاب ابن الحصين ، وطبقته .

ودخل إصبهان. وسمع بها من ابن مسمود الحمال، والرازاني ، واللبان ، والكراني ، والصيدلاني ، وعبد الرحيم الكاغدى ، وأبي جمفر الطرسوسي ، وجماعة من أصحاب أبي على بن الحداد. ثم عاد إلى دمشق .

ورحل إلى مصر . فسمع بها من البوصيرى ، وإسماعيل بن ياسين وغيرها .

وكان إماماً حافظاً ثقة ثبتاً عالماً ، واسع الرواية ، جميل السيرة ، متسع الرحلة . تفرد في وقته بأشياء كثيرة عن الأصبهانيين .

وخرج . وجمع لنفسه معجما عن أزيد من خمسمائة شيخ ، وثمانيات وعوالى ، وفوائد غير ذلك .

واستوطن فى آخر عمره حلب، وتصدر بجامعها، وصار حافظاً، والمشار إليه بعلم الحديث بها.

حدث بالكثير من قبل الستائة ، و إلى آخر عمره . وحدث عنه البرزالى . ومات قبله باثنتي عشر سنة . وسمع منه الحفاظ القدماء ، كابن الأنماطي ، وابن الدبيثي ، وابن نقطة ، وابن النجار، والصريفيني ، وعمربن الحاجب . وقال : هو أحد الرحالين أوحدهم فضلا ، وأوسعهم رحلة . نقل بخطه المليح مالا يدخل تحت الحصر ، وهو طيب الأخلاق ، مرضى السيرة والطريقة ، ثقة متقن حافظ .

وسئل عنه الحافظ الضياء؟ فقال: حافظ مفيد ، صحيح الأصول. سمع وحصل الكثير، صاحب رحلة وتطواف.

وسئل الصريفيني عنه ؟ فقال : حافظ ثقة ، عالم بمايقرأ عليه . لايكاد يفوته اسم رجل .

قال الذهبي : هو يدخل في شروط الصحيح . وقد تفرد بشيء كثير بحران و إصبهان . روى عنه الدمياطي ، وابن الظاهري ، والقرافي ، والدمشقي، والسيف الآمدي . وخلق . وآخر من روى عنه إجازة : زينب بنت الـكال .

توفى سحر يوم الجمعة منتصف \_ وقيل عاشر \_ جمادى الآخرة سنة ثمـان وأربعين وستمائة بحلب . ودفن بظاهرها ، رحمه الله تعالى .

٢٥٤ - محمر بن عبر الله بن أبي السعادات الدباس ، الفقيه الإمام ، أبو عبد الله بن أبي بكر البغدادي ، أحد أعيان فقهاء بغداد وفضلائهم .

سمع الحديث من ابن شاتيل ، وابن زريق البرداني ، وابن كليب . وقرأ

بنفسه الكثير على أصحاب ابن الحصين ، وأبي بكر الأنصارى . ودرس الفقه على إسماعيل بن الحسين ، صاحب أبى الفتح بن المنى .

وقرأ علم الخلاف والأصول والجدل على التوقاني ، و برع في ذلك . وتقدم على أقرانه . وتكلم وهو شاب في مجالس الأئمة . واستحسنوا كلامه . وشهد عند قاضي القضاة أبي صالح . وولى الإعادة والإمامة بالحنابلة بالمستنصرية ، ونظر المارستان .

قال ابن الساعى: قرأت عليه مقدمة فى أصول الفقه. وكان صدوقا نبيلا، ورعا مقدينا، حسن الطريقة، جميل السيرة، محمود الأفعال عابدا، كثير التلاوة للقرآن، محبا للعلم ونشره، صابرا على تعليمه. لم يزل على قانون واحد، لم تُعرف له صبوة من صباه إلى آخر عمره، يزور الصالحين، ويشتغل بالعلم، لطيفا كيسا، حسن المفاكهة، يعرب كلامه، ويفخم عبارته. قَلَّ أن يغشى أحداً، مقبلا على ماهو بصدده. وكان لاينسب أحداً من الأعيان عمن ينسب إلى النبوة، كابن الدامغاني، وابن الجوزى، وابن الجبير، وابن اللمغانى – بل يقول: تكلمت عند الدامغانى واجتمعت بابن الجوزى، وناظرت الحبير، وعرض على اللمغانى.

روى عنه ابن النجار فى تاريخه ، ووصفه بنحو ما وصفه ابن الساعى . توفى فى حادى عشرين شعبان سنة ثمان وأر بعين وستمائة .

ودفن بباب حرب . وقد ناهز الثمانين . رحمه الله تعالى .

ومر ليلة بسوق المدرسة النظامية ليصلى العشاء الآخرة بالمستنصرية إماما فخطف إنسان بقياره في الظاماء وعدا . فقال له الشيخ : على رسلك ، وهبتك . قل : قبلت . وفشى خبره بذلك . فلما أصبح أرسل إليه عدة بقايير ، قيل : أحد عشر . فلم يقبل منها إلا واحدا تنزها . وهذا مشهور بين علماء بغداد عنه .

الحدث المعدل ، أبو محمد بن أبى الحسن بن أبى المفاخر بن أبى منصور ، ويلقب نور الدين .

ولد في صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة .

وسمع من أبيه أبى الحسن ، وأبى محمد جعفر بن محمد بن أموسان ، وعبد العزيز ابن منينا . وأجاز له ذاكر بن كامل .

وعنى بهذا الشان. وقرأ الكثير على عمر بن كرم. ومن بعده. وكتب الكثير نخطه.

قال الذهبي في تاريخه عنه: الحافظ المفيد . كتب الكثير ، وأفاد . وسمع منه الحافظ الدمياطي . وذكره في معجمه ، وأجاز لسليمان بن حمزة ، وأبى بكر ابن عبد الدائم ، وعيسى المطعم ، وغيرهم . وشهد عند محمود الزنجاني .

ثم إنه امتحن لقرائته شيئا من أحاديث الصفات بجامع القصر . فسعى به بعض المتجهمة ، وحبس مديدة . وأسقطت عدالته . ثم أفرج عنه ، وأعاد عدالته ابن مقبل . ثم أسقطت ، ثم أعاد عدالته قاضى القضاة أبو صالح . فباشر ديوان الوكالة إلى آخر عمره .

توفى بكرة السبت ثالث عشرين ربيع الآخر \_وقيل: ثامن عشرين\_ سنة سبع وأر بعين وستمائة . وصلى عليه بمسجده فى المأمونية . ودفن بباب حرب . وكان له جمع عظيم ، وشد تابوته بالحبال . وأكثر العوام الصياح فى الجنازة : هذه غايات الصالحين .

قال ابن الساعى: ولم أر ممن كان على قاعدته فُمل فى جنازته مثل ذلك. فإنه كان كهلا يتصرف فى أعمال السلطان، ويركب الخيل، ويحلى فرسه بالفضة على عادة أعيان المتصرفين.

قلت: حصل له ذلك ببركة السنة . قال الإمام أحمد : بيننا و بينهم الجنائز .

٣٥٦ - محمر بن مقبل بن فتيان بن مطر بن المنى النهروانى ، البغدادى ، الفقيه المعدل ، أبو المظفر ، وأبو عبد الله . و يلقب سيف الدين ، وهو ابن أخى الإمام أبى الفتح ، شيخ المذهب .

ولد في خامس رجب سنة سبع \_ وقيل : تسع \_ وستين وخمسمائة .

وقرأ بالروايات على ابن الباقلاني بواسط . وسمع من الأسعد بن يلدرك الجبريلي ، وعبد الحق اليوسني ، وشهدة الكاتبة ، وأبي الغنايم عبد الرحمن ابن جامع بن النبأ ، وأبي الغوارس الشاعر المعروف مِحَيْصَ بَيْصَ ، وغيرهم .

وتفقه على عمه ناصح الإسلام أبى الفتح . وحصل طرفا جيداً من الفقه . وناظر فى المسائل الخلافية وأفتى ، وولى الإعادة للحنابلة بالمستنصرية . وشهد عند القضاة ، وولى كتابة دار التشريفات .

وكان فقيها فاضلا ، حسن المناظرة ، متدينا مشكور الطريقة ، كثير التلاوة المقرآن الكريم . وحدث . وأثنى عليه ابن نقطة .

روى عنه ابن النجار ، وابن الساعى ، وعمر بن الحاجب ، وبالإجازة جماعة ، آخرهم : زينب بنت الكمال المقدسية .

توفى فى سابع جمادى الآخرة سنة تسع وأر بعين وستمائة. ودفن من الغد بمقبرة باب حرب. رخمه الله تعالى.

۳۵۷ \_ محمر بن عبد الله بن سعد بن هبة الله بن مفلح بن غير الأنصارى ، المقدسي الأصل ، الدمشقي ، الكاتب الأديب .

ولد سنة إحدى وسبعين وخمسائة .

سمع من يحيى الثقنى ، وابن صدقة الحرانى ، وعبد الرحمن بن الخرق ، والجيزى ، وأحمد بن الموازينى ، والخشوعى . وأجازله ابن شاتيل ، والقزاز ، والحافظ أبو موسى ، والسلفى ، وأبو العباس الترك .

وكان شيخا فاضلا ، وأديبا حسن النظم والنثر ، من المعروفين بالفضل والأدب والكتابة ، والدين والصلاح . ونظم القريض ، وحسن الخط وحسن الخصال ، ولطف المقال . وطال عمره . ووزر للملك الصالح إسماعيل مدة .

حدث بدمشق وحلب . كتب عنه ابن الحاجب ، فقال : سألت الحافظ بن عبد الواحد عنه ؟ فقال : عالم دين . روى عنه جماعة ، منهم ابنه يحيى بن محمد ابن سعد ، وسليان بن حمزة ، والدمياطي . قاله ابن شاكر .

وتوفى فى ثانى شوال سنة خمسين وستمائة بسفح قاسيون . ودفن من الغد وتوفى أخوه أبو العباس أحمد فى نصف ذى القعدة من السنة . روى عن الخشوعى وابن طبرزد

٣٥٨ - على بن عبر الرحمن البغدادى ، البابصرى الفقيه ، أبو الحسن ابن أبى الفرج . ويلقب موفق الدين .

سمع مع أبيه من أبى العباس أحمد بن أبى الفتح بن صرما ، وأبى بكر زيد بن يحيى بن هبة الله البيع ، وتفقه فى المذهب . وكان معيداً لطائفة الحنابلة بالمدرسة المستنصرية .

توفى فى شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة . ودفن بباب حرب . ذكره الشريف عز الدين الحسينى الحافظ . وأظنه ابن البردوى الواعظ . المتقدم ذكره .

909 عبر السلام بن عبر الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن على بن تيمية الحراني الفقية ، الإمام المقرى المحدث المفسر ، الأصولى النحوى ، مجد الدين أبو البركات . شيخ الإسلام وفقيه الوقت ، وأحد الأعلام ، ابن أخى الشيخ فخر الدين محمد بن أبي القاسم السابق ذكره .

ولد سنة تسمين وخمسائة \_ تقريبا \_ بحران .

وحفظ بها القرآن . وسمع من عمه الخطيب فخر الدين ، والحافظ عبد القادر الرهاوى ، وحنبل الرصافى .

ثم ارتحل إلى بغداد سنة ثلاث وستمائة ، مع ابن عمه سيف الدين عبد الغنى المتقدم ذكره أيضا. فسمع بها من عبد الوهاب بن سكينة ، والحافظ بن الأخضر ، وابن طبرزد ، وضياء بن الخريف ، ويوسف بن مبارك الخفاف ، وعبد العزيز بن منينا ، وأحمد بن الحسن العاقولي ، وعبد المولى بن أبي تمام بن باد وغيرهم . فأقام ببغداد ست سنين يشتغل في الفقه والخلاف والعربية وغير ذلك .

ثم رجع إلى حران واشتغل بها على عمه الخطيب فخر الدين . ثم رجع إلى بغداد سنة بضع عشرة ، فازداد بها من العلوم .

قرأ ببغداد القراءات بكتاب « المبهج » لسبط الخياط على بن عبد الواحد بن سلطان . وتفقه بها على أبى بكر بن غنيمة الحلاوى ، والفخر إسماعيل ، وأتقن العربية والحساب والجبر والمقابلة والفرائض على أبى البقاء العكبرى ، حتى قرأ عليه كتاب « الفخرى » في الجبر والمقابلة . و برع في هذه العلوم وغيرها .

قال الحافظ الذهبي : حدثني شيخنا \_ يعني أبا العباس ابن تيمية شيخ الإسلام حفيد الشيخ مجد الدين هذا \_ أن جده رُبِّي يتيماً ، وأنه سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه و يشتغل معه وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، فكان يبيت عنده ، فيسمعه يكرر على مسائل الحلاف ، فيحفظ المسألة ، فقال الفخر إسماعيل : إيش حفظ هذا التَّنبن \_يعني العسفير \_ فبدر ، وقال : حفظت ياسيدي الدرس ، وعرضه في الحال ، فبهت فيه الفخر ، وقال لابن عمه : هذا يجيء منه شيء ، فعرضه على الاشتغال ، قال : فشيخه في الحلاف : الفخر إسماعيل ، وعرض عليه مصنفه «جنة الناظر» وكتب له عليه سنة ست وستمائة « وعرض علي الفقية الإمام العالم أوحد الفضلاء » أو نحو هذه العبارة وأخرى نحوها ، وهو ابن ستة عشر عاماً . قال الذهبي : قال لي شيخنا أبو العباس : كان الشيخ جمال الدين بن مالك قال الذهبي : قال لي شيخنا أبو العباس : كان الشيخ جمال الدين بن مالك

يقول : أُلين للشيخ الحجد الفقه كما أُلين لداود الحديد .

قال: وبلغنا أن الشيخ المجد لما حج من بغداد في آخر عمره ، واجتمع به الصاحب العلامة ، محيى الدين بن الجوزى ، فانبهر له ، وقال : هذا الرجل ماعندنا ببغداد مثله ، فلما رجع من الحج التمسوأ منه أن يقيم ببغداد ، فامتنع ، واعتل بالأهل والوطن .

قال : وكان حجه سنة إحدى وخمسين .

وفيها حج الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، ولم يتفق اجتماعهما .

قال: وكان الشيخ نجم الدين بن حمدان مصنف «الرعاية» يقول: كنت أطالع على درس الشيخ المجد، وما أبقى ممكنا، فإذا حضرت الدرس أتى الشيخ بأشياء كشيرة لا أعرفها.

وقال ابن حمدان ، فى تراجم شيوخ حران : صحبته فى المدرسة النورية بعد قدومى من دمشق . ولم أسمع منه شيئاً ، ولم أقرأً عليه . وسمعت بقراءته على ابن عمه كثيرا . ولى التدريس والتفسير بعد ابن عمه . وكان رجلا فاضلا فى مذهبه وغيره وجرى لى معه مباحث كثيرة ، ومناظرات عديدة فى حياة ابن عمه و بعده .

قلت : وجدت لابن حمدان سماعا عليه .

وقال الحافظ عز الدين الشريف: حدث بالحجاز ، والعراق ، والشام ، و بلده حران ، وصنف ودرس . وكان من أعيان العلماء ، وأكابر الفضلاء ببلده . و بيته مشهور بالعلم والدين والحديث .

قال الذهبي : قال شيخنا : كان جدنا عجبا في حفظ الأحاديث وسردها بلا كلفة ، وحفظ مذاهب الناس .

وقال الذهبي أيضاً: حكى البرهان المراغى: أنه اجتمع بالشيخ المجد، فأورد نكتة عليه، فقال المجد: الجواب عنها من ستين وجها، الأول كذا، والثانى كذا، وسردها إلى آخرها، ثم قال للبرهان: قد رضينا منك بإعادة الأجو بة، فخضع وانبهر.

قال الذهبي الحافظ : كان الشيخ مجد الدين معدوم النظير في زمانه ، رأساً في الفقه وأصوله ، بارعا في الحديث ومعانيه ، له اليد الطولى في معرفة القرآن والتفسير ، وصنف التصانيف ، واشتهر اسمه ، و بَعد صيته . وكان فرد زمانه في معرفة المذهب ، مفرط الذكاء ، متين الديانة ، كبير الشأن .

قال شيخنا أبو عبدالله بن القيم: حدثنى أخو شيخنا عبدالرحمن بن عبد الحليم ابن تيمية \_ قلت: وقد أجازنى عبد الرحمن هذا عن أبيه \_ قال: كان الجد إذا دخل الخلاء يقول لى : اقرأ فى هذا الكتاب، وارفع صوتك حتى أسمع.

قلت : يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله ، وحفظه لأوقاته . وللصرصرى من قصيدته اللامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه :

وإن لنا في وقتنا وفتوره لإخوان صدق بغية المتوصل يذبون عن دين الهدى ذب ناصر شديد القوى ، لم يستكينوا لمبطل فنهم بحران : الفقيه النبيه ذو الفوائد والتصنيف في المذهب الجلى هو المجد ذوالتقوى ابن تيمية الرضى أبو البركات العالم الحجة الملى محرره في الفقه حرر فقهنا وأحكم بالأحكام علم المبجل جزاهم خيرا ربهم عن نبيهم وسنته ، آلوا به خير موئل

## ذكر تصانيفه

«أطراف أحاديث التفسير» رتبها على السور معزوة «أرجوزة» في علم القراءات «الأحكام الكبرى» في عدة مجلدات «المنتقى من أحاديث الأحكام» وهو الكتاب المشهور، انتقاه من الأحكام الكبرى. ويقال: إن القاضى بهاء الدين بن شداد هو الذي طلب منه ذلك بحلب «المحرر» في الفقه «منتهى الغاية في شرح الهداية» بيض منه أربع مجلدات كبار إلى أوائل الحج، والباقى لم يبيضه «مسودة» في أصول الفقه مجلد. وزاد فيها ولده، ثم حفيده أبو العباس مسودة» في العربية على نمط المسودة في الأصول.

قرأ على الشيخ مجد الدين القراءات جماعة . وأخذ الفقه عنه ولده شهاب الدين عبد الحليم ، وابن تميم صاحب « المختصر » وغيرها . وسمع منه خلق . روى عنه ابنه شهاب الدين أبو العباس ، والحافظ عبد المؤمن الدمياطي ، والأمين بن شقير الحراني ، وأبو إسحاق بن الظاهري الحافظ ، ومحمد بن أحمد القراز ، وأحمد الدشتي ، ومحمد بن زناطر ، والعفيف إسحاق الآمدي ، والشيخ نور الدين البصري مدرس المستنصرية ، وأبو عبد الله بن الدواليبي .

وأجاز لتقى الدين سليمان بن حمزة الحاكم، ولزينب بنت الحكال، وأحمد ابن على الجزرى . وهما خاتمة من روى عنه . وقد أجاز لى .

وقوفى يوم عيد الفطر بعد صلاة الجمعة من سنة اثنتين وخمسين وستمائة بحران. ودفن بظاهرها رحمة الله عليه .

وتوفيت ابنة عمه زوجته بدرة بنت فخر الدين ابن تيمية قبله بيوم واحد هكذا أرخ سنة وفاته الحافظ الشريف عز الدين، وابن الساعى، والذهبى وغيرهم.

وُقرأت بخط حفيده أبى العباس \_ بما كتبه فى صباه \_ حدثنا والدى أن أباه أبا البركات توفى بعد العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة ثلاث وخمسين وستائة . ودفن بكرة السبت .

وصلى عليه أبو الفرج عبد القاهر بن أبى محمد عبد الغنى بن أبى عبد الله ابن تيمية ، غلبهم على الصلاة عليه ، ولم يبق فى البلد من لم يشهد جنازته إلا معذور . وكان الخلق كثيراً جداً . ودفن بمقبرة الجبانة من مقابر حران . رحمه الله

## ذكر بعض فوائده الغريبة وفتاويه

ذكر الشيخ تقى الدين رحمه الله : أن جده كان أحيانًا يفتى : أن الطلاق اللهموعة إنما تقع واحدة فقط ، وأنه كان يفتى بذلك سرًا .

وذكر عنه : أنه لما حج في آخر عمره كان يفتى بأن المحرم له لبس السرموزة

ونحوها من الجمجم ، وألحق المقطوعة ، و إن كان واجداً للنعل. وهو وجه حكاه القاضي في شرح المذهب.

وحكى أبو العباس حفيده عنه : أنه كان يقول : إذا حلف بالتزامات \_ كالكفر واليمين بالحج والصيام ، ونحو ذلك من الالتزامات، وكانت يمينه غموساً أنه يلزمه ماحلف عليه .

وذكر صاحب المبهم \_ الشيخ عبد الله كتيلة \_ أنه حج سنة إحدى وخمسين وستمائة . قال : فسألت شيخنا \_ يعنى الشيخ مجد الدين \_ بمكة عن ابن السبيل إذا كان يقدر على القرض ، يجوز أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يلزمه أن يقترض إن قدر على ذلك ، ولا يجوز له الأخذ ، ولا تبرأ ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض .

قال: وسألت عن ذلك شيخنا عبد الرحمن بن أخى الشيخ - يعنى ابن أبي عمر - بمنى ؟ فقال: نعم يجوز له الأخذ من الزكاة ؛ لأن كلام الله تعالى على إطلاقه، ولم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض. قال: ولأن ذمته تشتغل من قبل من له الدين. وفى ذلك ضرر يقعب قلبه، ويشتت همه، وحرصه على براءة ذمته، وخوفه أن يموت، ولم يكن على يقين من قضاء دينه قبل موته. انتهى.

• ٢٠٠٠ - مسى بن أحمر بن أبي الحسن بن دويرة البصرى ، المقرى المقرى الزاهد ، أبو على ، شيخ الحنابلة بالبصرة ، ورئيسهم ومدرسهم .

اشتغل عليه أمم ، وختم عليه القرآن أزيد من ألف إنسان . وكان صالحا زاهدا ورعاً .

وحدث مجامع الترمذي بإجازته من الحافظ أبي محمد بن الأخضر، فسممه منه الشيخ نور الدين عبد الرحمن بن عمر البصري مدرس المستنصرية . وهو

أحد تلامذته ، وعليه ختم القرآن ، وحفظ « الخرق » عنده بمدرسته بالبصرة . وتوفى الشيخ أبو على سنة اثنتين وخمسين وستمائة بالبصرة .

وولى بعده التدريس بمدرسته تلميذه الشيخ نور الدين المذكور ، وخلع عليه ببغداد في تاسع عشر جمادي الآخرة من السنة المذكورة .

وتوفى ابن أخى الشيخ أبي على ، واسمه : \_

المقرىء أبو محمد \_ ببغداد يوم الثلاثاء منتصف ذى الحجة سنة تسع وأر بعين وستائة . ودفن من الغد بباب حرب .

وحدث بالإجازة عن ابن منينا ، وابن الأخضر أيضا . وسمع منه الحافظ الدمياطي .

وللشيخ أبي على الحسن ولد يسمى : \_

٣٦٢ \_ الحسى أيضا . ويكنى أبا محمد . ويلقب جمال الدين .

سمع ببغداد متأخرا سنة إحدى وخمسين من أبى منصور بن الهبى التاجر. وكان من بيتهم علماء وصالحون من أصحابنا ، حتى رأيت منهم فى صباى رجلا ببغداد . وكان معيدا بالمستنصرية ، يقال له : أبو حفص عمر بن دويرة .

٣٦٣ - أبو يكر بن يوسف بن أبى بكر بن أبى الفرج بن يوسف بن ملال بن يوسف الحراني ، المقرىء ، الفقيه المحدث ، المعروف بابن الزراد . و يلقب ناصح الدين .

ولد سنة أربع عشرة وستمائة \_ تقديرا \_ بحران .

وقرأ القرآن السكريم بالروايات . وسمع الحديث بدمشق على أبى عمرو ابن الصلاح الحافظ ، وجماعة من أصحاب ابن عساكر ، ويحيى الثقفى ، وغيرها . وسمع بحلب من الحافظ يوسف بن خليل وجماعة ، وتفقه فى المذهب .

وكتب الكثير بخطه . وكان فاضلا متدينا . واخترمته المنية ولم يحدث مما حصل إلا بيسير .

توفى فى سنة ثلاث وخمسين وستمائة بحلب. رحمه الله. وذكره الحافظ عز الدين الحسيني .

الفقيه الأديب ، الحسين الموصلي ، المقرىء ، الفقيه الأديب ، المقرىء ، الفقيه الأديب ، شمس الدين أبو عبد الله . ويعرف بشعلة .

قرأ القرآن على أبى الحسن على بن عبد العزيز الأربلي وغيره . وتفقه . وقرأ العربية ، وبرع في الأدب والقرآن ، وصنف تصانيف كثيرة ، ونظم الشعر الحسن .

قال الحافظ الذهبي: كان شابا فاضلا . ومقرنًا محققا ، ذا ذكاء مفرط ، وفهم ثاقب ، ومعرفة تامة بالعربية واللغة ، وشعره في غاية الجودة . نظم في الفقه وفي التاريخ وغيره . ونظم كتاب « السمعة في القراءات السبعة » وكان – مع فرط دكائه \_ صالحا زاهدا متواضعا . كان شيخنا التقي المقصاتي يصف شمائله وفضله ،

ويثنى عليه . وكان قد حضر بحوثه . وسمع أبا الحسن شيخه يقول : كان أبو عبد الله نائما إلى جانبى فاستيقظ ، وقال لى : رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلبت منه العلم ، فأطعمنى تمرات . قال أبو الحسن : من ذلك الوقت فتح الله عليه ، وتكلم .

قلت: له تصانیف کثیرة ، أكثرها فی القراءات « شرح الشاطبیة » ونظم « عقود ابن جنی » فی العربیة سماه « العنقود » ونظم « اختلاف عدد الآی برموز اُلجُمَّل » وله نظم العبادات من «الخرق» وله كتاب «الناسخ والمنسوخ» فی القرآن . وكلامه فیه یدل علی تحقیقه وعلمه ، وله كتاب «فضائل الأئمة الأربعة» ومن نظمه قوله :

دع عنك ذكر فلانة وفلان واجنب لما يلهى عن الرحمن واعلم بأن الموت يأنى بغتة وجميع مافوق البسيطة فان

عن ذكر يوم الحشر والميزان؟ في النص للآيات والقرآن؟ ذا غفلة عن طاعة الديان أعنى ابن حنبل الفتي الشيباني من بعد درس معالم الإيمان متجردا للضرب ، غير جبان ينفك عن حق إلى بهتان ياويحكم ، لكم بلا برهان وافتتكم في الزور والبهتان ؟ وجميع من تبعوه بالإحسان لا، والإله الواحد المنات أوصيك خير وصية الإخوان زين الثقات وسيد الفتيان متحردا من غير ما أعوان متجرعا لغضاضة السلطان أن لايطيع أئمــة العدوان دحض الضلال وفتنة الفتان أهل الضلال وشيعة الشيطان في ربه من ساكن البلدان ماناحت الورقاء في الأغصان وأنال في بعثى رضي الرحمن وعلى شريعــة أحمد أنشاني ومن الموى والغيّ قد أنحاني م ۱۷ \_ طبقات ج ۲

فإلى متى تلهوا وقلبك غافل أتراك لم تك سامعا ماقد أتي فانظر بعين الاعتبار ، ولا تكن واقصد لمذهب أحمد بن محمد فهو الإمام مقيم دين المصطفى أحيا الهدى وأقام في إحيائه تعلوه أسياط الأعادي ، وهو لا و يقول عند الضرب: لست بتابع ماذا أقول غداً لربي إذ أنا وعدلت عن قول النبي وصحبه أترون أنى خائف من ضربكم كن حنبليا ماحييت فإنني ولقد نصحتك إن قبلت ، فأحمد من ذا أقام كما أقام إمامنا مستعذباً للمر" في نصر الهدى وسلا بمهجته وبايع ربه وأقام تحت الضرب، حتى إنه وأتى برمح الحق يطعن في العدى ماذا لقى ماقد لقيه من الأذى فعلى ابن حنبل السلام وصحبه إنى لأرجو أن أفوز بحبــه حداً لربی إذهدانی دینه واختار مذهب أحمد لي مذهبا من ذا يقوم من العباد بشكر ما أولاه سيده من الإحسان؟ قال الذهبي: توفى في صفر سنة ست وخمسين وستمائة بالموصل. وله ثلاث وثلاثون سنة. رحمه الله تعالى.

وقرأت على بعض شيوخنا ببغداد : أنه توفى سنة خمسين . والله أعلم .

ابن عبد الله بن حماد بن الجوزى ، القرشى التيمى ، البكرى ، البغدادى ، الفقيه الأصولى ، الواعظ الصاحب الشهير ، محيى الدين ، أبو محمد ، وأبو المحاسن ، ابن الشيخ جمال الدين أبى الفرج المتقدم ذكره ، أستاذ دار الخلافة المستعصمية . ولد فى ليلة سابع عشر ذى القعدة سنة ثمانين وخمسمائة ببغداد .

وسمع بها من أبيه ، ويحيى بن بوش ، وذاكر بن كامل ، وابن كليب ، وأبى الحسن بن وأبى الحسن بن محمد بن يعيش .

وقرأ القرآن بالروايات العشر على ابن الباقلانى بواسط ، وقد جاوز العشر سنين من عمره ، ولبس الخرقة من الشيخ ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينة .

واشتغل بالفقه والخلاف والأصول، و برع فى ذلك. وكان أمهر فيه من أبيه وعظ فى صغره على قاعدة أبيه ، وعلا أمره وعظم شأنه ، وولى الولايات الجليلة .

قال ابن الساعى : شهد عند ابن الدامغانى سنة أربع وستائة . ثم ولى الحسبة بجانبى بغداد ، والنظر فى الوقوف العامة ، ووقوف جامع السلطان ، ثم عن الوقوف سنة تسع ، فانقطع فى داره يعظ ، ويفتى ويدرس ، ثم أعيد إلى الحسبة سنة خمس عشرة ، واستمر مدة ولاية المناصر . ثم أفره ابنه الظاهر .

قال : وهو من العلماء الأفاضل ، والكبراء الأماثل ، أحد أعلام العلم ،

ومشاهير الفضل . ظهرت عليه آثار العناية الإلهية ، منذكان طفلًا . فعنى به والده . وأسمعه الحديث ، ودر به من صغره فى الوعظ ، و بورك له فى ذلك . وصار له قبول تام ، و بانت عليه آثار السعادة .

وتوفى والده وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة ، فـكفلته الجهة والدة الإمام الناصر ، وتقدمت له بالجلوس للوعظ على عادة والده عند تربتها ، بعد أن خلعت عليه . فتكلم بما بهر به الحاضرين ، ولم يزل فى تَرق من حاله ، وعُلُو من شأنه يذكر الدروس فقها ، ويواصل الجلوس وعظا عند التربة المذكورة ، و بباب بدر . وكان يورد من نظمه كل أسبوع قصيدة فى مدح الخليفة ، فحظى عنده ، وولاه ما تقدم ، وأذن له فى الدخول إلى ولى عهده . ثم أوصى الناصر عند موته أن يغسله .

وقال أيضاً : كان كامل الفضائل، معدوم الرذائل، أمر الناصر بقبول شهادته وقلده الحسبة بجانبي بغداد، وله ثلاث وعشرون سنة ، وكتب له الناصر على رأس توقيعه بالحسبة : حُسن السمت ، ولزوم الصمت : أكسباك يا يوسف ، مع حداثة سنك مالم يترق إليه هِمَمُ أمثالك . فَدُمْ على ما أنت بصدده . ومَن بورك له في بشيء فليلزمه . والسلام .

ثم روسل به إلى ملوك الأطراف ، فا كتسب مالا كثيراً ، وأنشأ مدرسة بدمشق ، ووقف عليها وقوفاً متوفرة الحاصل . وأنشأ ببغداد بمحلة الحلبة مدرسة لم تتم ، و بمحلة الحربية دار قرآن ومدفناً . ثم ولى التدريس بالمستنصرية . ثم ولى أستاذ دارية الدار ، فلم يزل كذلك إلى أن قتل صبراً شهيداً بسيف الكفار عند دخول هولا كو ملك التتار إلى بغداد ، فقتل الخليفة المستعصم بالله وأكثر أولاده ، وقتل معه أعيان الدولة والأص اء وشيخ الشيوخ وأكابر العلماء . وقتل أستاذ الدار محيى الدين وأولاده الثلاثة ، وذلك في صفر سنة ست وخمسين وستائة بظاهر سور كلو ذا ، رحمة الله عليهم .

كان المستنصر له شباك على إيوان الحنابلة يسمع الدرس منهم دون غيرهم وأثره باق .

قال الشريف عز الدين : كان أحد صدور الإسلام ، وفضلائهم وأكابرهم ، وأجلائهم من بيت الرواية والدراية .

وحدث ببغداد و بمصر، وغيرهما من البلاد .

وذكره الدبيثي في تاريخه \_ وقد مات قبله بمدة \_ وقال : فاضل عالم ، فقيه على مذهب أحمد . له معرفة بالوعظ . وجلس للوعظ بعد وفاة أبيه ، ودرس وناظر ، وتولى الحسبة بجانبي بغداد ، والنظر في الوقف ألعام .

وقال الحافظ الذهبي: كان إماماً كبيراً، وصدراً معظاً، عارفا بالمذهب كثير المحفوظ، ذا سمت ووقار. درس، وأفتى وصنف. وأما رياسته وعقله: فينقل بالتواتر، حتى إن الملك الكامل مع عظم سلطانه ـ قال: كل أحديعوزه زيادة عقل إلا محيى الدين بن الجوزى. فإنه يعوزه نقص عقل.

و يحكى عنه فى هذا عجائب ، منها : أنه مر فى سويقة باب البريد والناس بين يديه ، وهو راكب البغلة ، فسقط حانوت ، فضج الناس وصاحوا ، وسقطت خشبة ، فأصابت كفل بغلته ، فلم يلتفت ، ولا تغير عن هيئته .

وحكى عنه : أنه كان يناظر ، ولا يحرك له جارحة . وكانت خاتمة سعادته الشهادة . رضى الله عنه .

قال الشيخ عبد الصمد بن أبى الجبش : بلغنى عن الشيخ محمد بن سكران الزاهد المشهور ، أنه قال : رأيت أستاذ الدار ابن الجوزى في النوم ، فقلت له : ما فعل الله بك ؟ قال : كفرت ذنو بنا سيوفهُم . رضى الله عنه .

وله تصانيف عدة ، منها « معادن الأبريز ، في تفسير الكتاب العزيز » ومنها « الإيضاح في الجدل» . ومنها « الإيضاح في الجدل» . وسمع منه خلق ببغداد ، ودمشق ، ومصر .

وروى عنه عبد الصمد بن أبى الجيش ، والحافظ أبو عبد الله محمد بن الكسار ، والدمياطي ، وابن الظاهرى ، وأبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطى ، و بالإجازة خلق ، آخرهم : زينب بنت الكمال المقدسي .

ومن نظمه: ما أنشدني عنه ابن الساعي، وأنبأتناه زينب بنت أحمد عنه: صب له من حيا آماقه غرق وفی حشاشته من وجده حرق فاعجب لضدين في حال قد اجتمعا غريق دمع بنار الوجد يحترق لم أنس عيشا على سلع ولعلمها والبان مفترق وجدا ومعتنق ونفحة الشيخ تأتينا معنبرة وعرفها بمعاني المنحني عبق والقلبطير، له الأشواق أجنحة إلى الحبيب، رياح الحب تخترق قل للحمى بالربى واعن الحلول بها ماضرهم بجريح القلب لو رفقوا وقد بقي رمق منه ، فإن هجروا مضي كما مر أمس ذلك الرمق وله قصيدة طويلة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، أولها : قد زلزلت أرض الهوى زلزالها وقال سلطان الغرام: مالها ؟ وأما أولاده الثلاثة الذين قتلوا معه رضى الله عنهم فأحدهم: الشيخ

٣٦٦ \_ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحن . وكان فاضلا بارعاً . درس بالمستنصرية لما ولى أبوه الأستاذ دارية ، وولى حسبة بغداد أيضاً .

وكان يعظ مكان أبيه وجده بباب بدر وغيره . ويقال : إن له تصانيف . وقتل وقد جاوز الخمسين سنة . رحمه الله تعالى ؛ لأن مولده كان سنة ست وستمائة . وقد سمع من عبد المزيز بن منينا ، وأحمد بن صرما ، وغيرها .

وترسل به عن الديوان إلى مصر . وكان رئيساً معظها .

وحدث ببغداد ومصر . وخرج له الرشيد العطار بمصر جزءًا . وحدث . سمع منه عبيد الأسعردي ، وسمع منه الشرف الميدومي ، وأجاز لأبي عبد الله

ابن أحمد الحراني ، وسلمان بن حمزة القاضي ، وله نظم حسن ، وله ديوان ، حدث به ببغداد . ومن شعره :

شرفًا يزيد ، وزادهم تعظيما آوى ، فقال : (ألم يجدك يتيما) خير اللآليء مايكون يتيما قد سلموا لجلاله تسلما صاوا عليه وسلموا نسليما

فضل النبيين الرسول محمد يكفيه أن الله جل جلاله در يتيم في الفخار ، وإنما ولقد سما الرسل الكرام فكلمم والله قد صلى عليه كرامة صلى الله عليه وسلم . والثاني : \_

٣٦٧ - شرف الدبن عبر الله . ولى الحسبة أيضاً ، ثم تزهد ودرس البشيرية ، وولى ولايات ديوانية .

وكان المستعصم بعثه بخطه إلى هولا كو ، وعاد إلى بغداد ، ثم قتل مع أبيه عند وصول هولا كو . والثالث : \_

٣٦٨ - تاج الدين عبر الـ كمريم . ولى الحسبة أيضاً لمـا تركها أخوه ، ودرس بالمدرسة الشاطبية ، وقتل ولم يبلغ عشرين سنة ، رحمة الله عليهم أجمعين .

٣٦٩ - يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبد السلام الأنصارى الصرصرى ، الزريرانى ، الضرير الفقيه ، الأديب اللغوى الشاعر الزاهد جمال الدين ، أبو زكريا ، شاعر العصر ، وصاحب الديوان السائر فى الناس فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم ، كان حسان وقته .

ولد في سنة بمان وثمانين وخمسائة .

وقرأ القرآن بالروايات على أصحاب ابن عساكر البطايحي ، وسمع الحديث من الشيخ على بن إدريس اليعقوبي الزاهد ، صاحب الشيخ عبد القادر ، وصحبه وسلك به ، ولبس منه الخرقة . وأجاز له الشيخ عبد المغيث الحربي وغيره ، وحفظ

الفقه واللغة . ويقال : إنه كان يحفظ « صحاح الجوهرى » بكماله .

وكان يتوقد ذكاء ، ونظمه فى الغاية ، ويقال : إن مدائحه فى النبى صلى الله عليه وسلم تبلغ عشرين مجلداً .

وقد نظم فى الفقه «محتصر الخرق» ونظم « زوائد الكافى » على الخرق ، ونظم فى العربية ، وفى فنون شتى .

وكان صالحا قدوة ، عظيم الاجتهاد ، كثير التلاوة ، عفيفاً صبوراً قنوعاً ، محبا لطريقة الفقراء ومخالطتهم . وكان يحضر معهم السماع ، ويرخص في ذلك . وكان شديداً في السنة ، منحرفا على المخالفين لها . وشعره مملوء بذكر أصول السنة ، ومدح أهلها ، وذم مخالفيها . وله قصيدة طويلة لامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه . وقد ذكرنا بعضها مفرقا في تراجم بعض الأصحاب الذين ذكرهم فيها .

وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى منامه و بشره بالموت على السنة ، ونظم فى ذلك قصيدة طويلة معروفة . وقد حدث .

وسمع منه الحافظ الدمياطي ، وذكره في معجمه ، وعلى بن حصين الفخرى. وأجاز للقاضي سليمان بن حمزة ، وأحمد بن على الجزرى ، وزينب بنت المكال ولما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحيي بها . فلما دخلوا عليه قاتلهم . ويقال : إنه قتل منهم بعكازه . ثم قتلوه شهيداً رضى الله عنه سنة ست وخمسين وستمائة برباط الشيخ على الخباز بالعقبة ، وحمل إلى صرصر فدفن بها. وزرت قبره بها حين توجهنا إلى الحجازسنة تسع وأر بعين وسبعائة .

وعمن قتل في تلك السنة ببغداد من أصحابنا الصالحين : الشيخ الزاهد العابد أبو الحسن : \_

• ٣٧٠ - على بن سليمان بن أبي العز الخباز .

وكان زاهداً صالحاً ، كبير القدر ، قدوة . له أتباع ومريدون . وله زاوية ببغداد ، وأحوال وكرامات . قال الذهبي : كان شيخنا الدباهي يصفه ويعظمه . وكان قد سمع من الشيخ على بن أبي بكر بن إدريس اليعقوبي الزاهد أيضاً . وحدث عنه .

وسمع منه الدمياطى، وحدث عنه فى معجمه، وقال: قتل شهيداً فى وقعة التّتَر فى محرم سنة ست وخمسين وستمائة. ويقال: إنه ألقى على باب زاويته على مز بلة ثلاثة أيام، حتى أكلت الكلاب من لحمه، وأنه كان قد أخبر عن نفسه بذلك فى حياته رضى الله عنه.

وكان المستنصر بالله يزوره ، ويرسل الشيخ محمد الركاب دار يأتيه من خبزه ، فيستشفى به ، وعمر بن البعلا التاجر في رباطه ولازمه .

۱۳۷۱ عبر الرحمي بن رزيه بن عبد العزيز بن نصر بن عبيد بن على ابن أبي الجيش النساني ، الحوارى الحواراني ، ثم الدمشقى ، الفقيه سيف الدين أبو الفرج .

سمع بدمشق من أبى العباس أحمد بن سلامة النجار الحرابى ، و ببغداد من أبى المظفر محمد بن مقبل بن المنى . وكان فقيها فاضلا .

صنف تصانیف ، منها : كتاب « التهذیب » فی اختصار « المغنی » فی بجلدین . وسمی فیه الشیخ موفق الدین شیخنا ، ولعله اشتغل علیه . ومنها « اختصار الهدایة » واختصره أیضاً ، وله تعلیقة . فی الخلاف مختصرة . وتصانیفه غیر محررة .

وكان يصاحب أستاذ الدار ابن الجوزى و يلازمه ، وتوكل له فى بنساء مدرسته بدمشق ، ثم ذهب إلى بغداد لأجل رفع حسابها إليه . وكان بها سنة ست وخمسين . فقتل شهيداً بسيف التتار . رحمه الله تعالى .

٣٧٢ ـ عبرالقاهر بي محمد بن على بن عبد الله بن عبد العزيز الفوطى البغدادى الأديب، موفق الدين أبو محمد .

قال ابن الساعى : كان إماماً ثقة ، أديباً فاضلا ، حافظا للقرآن ، قيما بعلم العربية

واللغة والنجوم ، كاتباً شاعراً صاحب أمثال . وكان فقيراً ذا عيال ، ولم يوافق نفسه على خيانة . ولى كتابة ديوان العرض .

قتل صبرا فى الواقعة ببغداد سنة ست وخمسين وستمائة ، وقد بلغ ستين سنة . رحمه الله تعالى .

سمعت أبا العباس أحمد بن على بن عبد القاهر بن الفوطى \_ ببغداد \_ سنة عمان وأر بعين ، أوسنة تسع يقول \_ وكتبه لنا بخطه \_ لما توفى الملامة أبو الفضائل الحسن بن محمد الصنعانى اللغوى ببغداد رضى الله عنه : أوصى أن يحمل إلى مكة ليدفن بها . فلما حمل عمل جدى موفق الدين عبد القاهر بن الفوطى فيه ارتجالا وكان ممن قرأ عليه الأدب:

أقول ، والشمل فىذيل النأى عثرا يوم الوداع ، ودمع العين قد كثرا أبا الفضائل قد زودتنى أسفا أضعاف مازدت قدرى فى الورى أثرا قد كنت تودع سمعى الدر منتظا فخذه من جفن عينى اليوم منتثرا هكذا أنبأنا بها شيخنا منقطعة . فإنه لم يدرك جده .

٣٧٣ - محمر بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر بن أبى صالح ، الجيلى البغدادى ، الفقيه الزاهد ، محيى الدين أبو نصر . قاضى القضاة ، عماد الدين أبو صالح . وقد سبق ذكر آبائه .

سمع من والده ، ومن الحسين بن على المرتضى العلوى ، وأبى إسحاق يوسف بن أبى حامد محمد بن أبى الفضل الأرموى ، وعبد العظيم بن عبد اللطيف ابن أبى نصر الأصبهاني ، وابن المشترى ، وغيرهم .

وطلب بنفسه ، وقرأ وتفقه . وكان عالما ورعا زاهدا ، يدرس بمدرسة جده ، و يلازم الاشتغال بالعلم إلى أن توفى .

ولما ولى أبوه قضاء القضاة: ولاه القضاء والحكم بدار الخلافة. فجلس في مجلس

الحكم مجلسا واحداً وحكم ، ثم عزل نفسه ونهض إلى مدرستهم بباب الأزج . ولم يعد إلى ذلك تنزها عن القضاء وتورعا .

وحدث، وسمع منه الحافظ الدمياطي، وذكره في معجمه. وذكر ابن الدواليبي : أنه سمع عليه .

توفى ليلة الاثنين ثانى عشر شوال سنة ست وخمسين وستمائة ببغداد . ودفن إلى جنب جده الشيخ عبد القادر بمدرسته رحمه الله . وكانت وفاته بعد انقضاء الواقعة .

وقد روى الدمياطي أيضا في المعجم عن أخيه يحيى بن نصر بن عبد الرزاق الفقيه الواعظ عن أحمد بن صرما ، ولم يذكر وفاته .

٣٧٤ - عبر الرحمى بن عبر المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور بن رافع ابن حسن بن جعفر ، المقدسي النابلسي ، الفقيه المحدث ، جمال الدين أبو الفرج . ولد يوم عاشوراء سنة أر بع وتسعين وخمسائة .

وسمع بالقدس من أبى عبد الله بن البناء، وحدث بنابلس .

قال الشريف عز الدين : كان له سعة ، وفيه فضل .

توفى فى ذى القعدة سنة ست ، وخمسين وستمائة بنابلس . رحمه الله تعالى . أنبأني البرزالى \_ ونقلته من خطه \_ قال : أنبأنى الإمام العالم جمال الدين عبد الرحمٰن بن عبد المنعم بن نعمة ، وأنشدنى لنفسه .:

يا طالبا علم خير العلم مجتهدا علم الحديث تحوز اليمن والرشدا مافى العلوم له مثل يماثله فاطلبه مقتصدا، تسعد به أبدا فالفقه يبنى عليه، حيث كان إذ الله أحكام مأخذها منه إذا وجدا وكيف لا ؟ وهو لولاه لما اتضحت سبل الرشاد، ولابان الزمان هدى وأهله خير أهل العلم قاطبة فكن محبا لهم كيا تفوز غدا ترى سواهم إذا جاء الحديث لما قالوه متبعا ماتبسطن يدا

أقوالهم ، وكذا إن أسندوا سندا شاءوا، ولكن حماها كونهم أسدا لها ، وآخر عن تحصيلها قعدا ؟ و بين من كان عن أوطانه بعدا سواه : أن لا يرى شبها لهم أحدا ولا و ويت مصابا لا ولا فندا

أوكان متنا تراهم راجعين إلى لولاهم زاد قوم فى الشريعة ما هل يستوى من نأى عنأرضه طلبا شتان بين امرىء ثاو بموطنه ومن ضرورة تفضيل الحديث على شانيهم لالقيت الدهر محمدة

وفى ذى الحجة من هذه السنة توفى من أصحابنا خطيب مردا الفقيه المسند المعمر : \_

عن الفتح الله محمر بن إسماعيل بن أحمد بن أبى الفتح المقدسي عن السعين سنة .

حدث عن یحیی الثقنی ، وابن صدقة الحرانی ، والبوصیری ، و إساعیل بن یاسین . وله مشیخة . وحدث بالکثیر .

وأبو المعالى وأبو اليمن سعد، ويسمى : \_

٣٧٦ - محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكافى بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الحنبلي ، الواعظ ببلبيس ، ودفن بها .

سمع من یحیی الثقفی . وأجاز له أبو موسی المدینی ، وأبو العباس الترك ، وغیرهما . وخرج له أبو حامد بن الصابونی مشیخة . وحدث .

وكان مولده سنة ثمان وسبعين وخمسائة بدمشق.

٣٧٧ - إبراهيم بن محاس بن عبد الملك بن على بن نجا، التنوخي الحموى أمم الدمشقي ، الأديب الكاتب ، نجم الدين أبو إسحاق ، وأبو طاهر بن الشيخ ضياء الدين . وقد سبق ذكر أبيه ،

سمع من ابن طبرزد ، والكندى ، وأبي الفتوح البكرى ، وحدث .

وكان أديبا . وله نظم حسن .

توفى فى العشر الأواخر من المحرم سنة سبع وخمسين وستمائة بتل ناشر من أعمال حلب. ودفن به. رحمه الله تعالى .

وفي نصف صفر من هذه السنة توفي الشيخ : \_

٣٧٨ - مجر الربن أبو العباس أحمد بن على بن أبى غالب الأر بلى النحوي الحنيلي ، المعدل بدمشق .

سمع بأر بل من محمد بن هبة الله بن الـكرم الصوفى ، وسكن دمشق . وحدث بها ، واشتغل مدة فى العربية بالجامع .

قرأ عليه جماعة من الأصحاب وغيرهم ، منهم الفخر البعلبكي ، والتاج الفزارى وابن الفركاح .

وفى تاسع عشر رمضان من هذه السنة : توفى الرئيس صدر الدين : ــ

٣٧٩ ـ أبو الفتح أسعر بن عثمان بن أسعد بن المنجا . التنوخي الدمشقى واقف المدرسة الصدرية بدمشق . ودفن بها . وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد سنة ثمان وتسعين وخمسائة بدمشق ، وسمع بها من حنبل ، وابن طبرزد . وحدث . وكان أحد المعدلين ذوى الأموال والثروة والصدقات . وولى نظر الجامع مدة . وثمر له أموالا كثيرة ، واستجد في ولايته أمورا .

• ٣٨٠ - عبر اللم بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبدالرحمن ابن إساعيل بن منصور بن عبد الرحن ، الأنصارى السعدى ، المقدسى ثم الصالحى، المحدث الرحال الحافظ، محب الدين أبو محمد ، مفيد الجبل .

سمع بدمشق من الشيخ الموفق ، وابن البنى ، وابن الزبيدى ، وخلق .
ورحل إلى بغداد . وسمع بها من عبد اللطيف بن القبيطى ، وعلى بن أبى الفخار ، وعبد الملك بن قينا ، وفضل الله الجيلى ، وإبراهيم بن الخير ، وأبى المظفر

ابن المنى ، وخلق من هذه الطبقة ، وعنى بالحديث أثم عناية وأكثر السماع والكتابة ، وحدث .

توفى فى ثانى عشرين جمادى الآخرة سنة ثمان وخسين وستمائة . وله أر بعون سنة . رحمه الله تعالى .

اليونيني البعلبكي ، الشيخ الفقيه المحدث الحافظ، الزاهد العارف الرباني ، تقى الدين البعلبكي ، الشيخ الفقيه المحدث الحافظ، الزاهد العارف الرباني ، تقى الدين أبو عبد الله بن أبي الحسين ، أحد الأعلام وشيوخ الإسلام .

ولد فى سادس رجب سنة اثنتين وسبعين وخمسائة بيونين من قرى بعلبك . ونشأ يتيا بدمشق ، فأقعدته أمه فى صنعة النشاب ، ثم حفظ القرآن .

وسمع الحديث من أبى طاهر الخشوعي، وأبى النمام القلانسي، وحنبل المكبر، وأبى اليمن الكندى ، والحافظ عبد الغنى وغيرهم . وتفقه بالشيخ موفق الدين .

وأخذ الحديث عن الحافظ عبد الغنى ، والعربية عن أبى البمن الكندى وبرع فى الخط المنسوب ، ولبس خرقة التصوف من الشيخ عبد الله البطايحى صاحب الشيخ عبد الله اليونيني الزاهد ، صاحب الأحوال والكرامات الذي يقال له : أسد الشام ، وانتفع به .

وكان الشيخ عبد الله \_ هذا \_ يثنى على الشيخ الفقيه ويقدمه ، ويقدى به في الفتاوى . وكذلك كان شيخه الحافظ عبد الغنى يثنى عليه . و برع في الحديث وحفظ فيه الكتب الكبار حفظا متقنا «كالجمع بين الصحيحين » للحميدى « وصحيح مسلم » .

قال ولده قطب الدين موسى صاحب التاريخ : حفظ والدى « الجمع بين الصحيحين » وأكثر « المسند » يعنى مسئد الإمام أحمد . وحفظ « صحيح مسلم » فى أربعة أشهر . وحفظ سورة الأنعام فى يوم واحد ، وحفظ ثلاث مقامات من الحريرية فى بعض يوم .

وذكره عمر بن الحاجب الحافظ ، فأطنب فى وصفه وأسهب ، وقال : اشتغل بالفقه والحديث ، إن إلى صار إماما حافظا \_ إلى أن قال : ولم ير فى زمانه مثل نفسه فى كاله و براعته ، وجمع بين علمى الشريعة والحقيقة .

وكان حسن الخلق والخلّق ، نَفّاعا للخلق ، مطرحا للتكلف . من جملة محفوظه « الجمع بين الصحيحين » وحدثني أنه حفظ « صحيح مسلم » جميعه ، وكرر عليه في أربعة أشهر .

وكان يكرر على أكثر «مسند» أحمد من حفظه. وأنه كان يحفظ في الجلسة الواحدة ما يزيد على سبعين حديثا .

وقال الحافظ عز الدين الحسيني : هو أحد المشايخ المشهورين، الجامعين بين العلم والدين . وكان حفظ كثيرا من الحديث النبوى ، مشهورا بذلك . انتهى .

وكان حريصا على سماع الحديث وقراءته ، مع علو سنه ، وعظم شأنه . وكان أهل بعلبك يسمعون بقراءته على المشايخ الواردين عليهم ، كالقزويني ، و بهاء الدين المقدسي ، وابن رواحة الحموى ، وغيرهم .

وكان ذا أحوال وكرامات ، وأوراد وعبادات . لا يخل بها ، ولا يؤخرها عن وقتها لورود أحد عليه ، ولو كان من الملوك . وكان لا يرى إظهار الكرامات ، ويقول : كا أوجب الله على الأنبياء إظهار المعجزات أوجب على الأولياء إخفاء الكرامات ، ويروى عن الشيخ عثمان شيخ دير ناعس \_ وكان من أهل الأحوال \_ قال : قَطَبَ الشيخ الفقيه ثمان عشرة سنة .

وكان له \_ رحمه الله \_ منزلة عالية عند الملوك ، و يحترمونه احتراما زائدا ، حتى كان مرة بقلعة دمشق في سماع البخارى ، عند الملك الأشرف . فقام الشيخ الفقيه مرة يتوضأ . فقام السلطان ونفض تخفيفته لما فرغ الشيخ من الوضوء ، وقدمها إليه ليتنشف بها ، أو ليطأ عليها برجله ، وحلف أنها طاهرة . وأنه لابد أن يفعل ذلك .

قال الحافظ الذهبي: حدثني بدّلك شيخنا أبو الحسين بن اليونيني ، أو ابن الشيخ الفقيه . قال الحافظ: والشك مني .

قال : وسار الملك الأشرف إلى بعلبك مرة ، فبدأ قبل كل شيء ، فأتى دار الشيخ الفقيه ، ونزل فدق الباب ، فقيل : من ذا ؟ فقال : موسى .

قال: ولما قدم الملك الكامل على أخيه الأشرف جعل الأشرف يذكر للسكامل محاسن الشيخ الفقيه. فقال: أشتهى أن أراه. فأرسل إليه إلى بعلبك بطاقة فاستحضره، فوصل إلى دمشق. فنزل الكامل إليه، وتحادثا بدار السعادة، وتذاكرا شيئا من العلم.

فذكروا مسألة القتل بالمثقل ، وجرى ذكر حديث « الجارية التى قتلها اليهودى ، فَرضَ رأسها بين حجرين . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله » فقال الملك الكامل : إنه لم يعترف . فقال الشيخ الفقيه : في صحيح مسلم « فاعترف » فقال الكامل : أنا اختصرت صحيح مسلم ، ولم أجد هذا فيه . فقال : بلى ، فأرسل الكامل ، فأحضر اختصاره لمسلم في خمس مجلدات . فأخذ الشيخ الكامل مجلدا ، والأشرف آخر ، وعماد الدين بن موسك آخر . وأخذ الشيخ الفقيه مجلدا ، فأول مافتحه : وجد الحديث ، كا قال ، فتعجب الكامل من الفقيه مجلدا ، فأول مافتحه : وجد الحديث ، كا قال ، فتعجب الكامل من سرعة استحضاره ، وسرعة كشفه . وأراد أن يأخذه معه إلى الديار المصرية . فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك . فقال للكامل : إنه لايؤثر ببعلبك شيئا . فأرسل الكامل إليه ذهبا كثيرا .

وقال ولده قطب الدين موسى : كان والدى يقبل بر الملوك ، ويقول : أنا لى فى بيت المال أكثر من هذا ، ولا يقبل من الأمراء ولا الوزراء شيئا ، إلا أن يكون هدية مأكول ونحوه . ويرسل إليهم شيئا من ذلك ، فيقبلونه على سبيل التبرك والاستشفاء .

وذكر أنه أثرى وكثر ماله ، وأن الأشرف كتب له كتابا بقرية يُونين .

فأعطاه لمحيى الدين بن الجوزى ليأخذ عليه خط الخليفة . فلما شعر الشيخ بذلك أخذ الكتاب ومزقه . وقال : أنا في غنية عن ذلك .

قال: وكان والدى لايقبل شيئا من الصدقة . ويزعم أنه من ذرية جعفر الصادق بن محمد بن على بن الحسين بن على رضي الله عنهم .

قال: وكان قبل ذلك فقيراً لا مال له.

وكان للشيخ عبد الله زوجة لها ابنة جميلة . فكان الشيخ عبد الله يقول لها : زوجيها من الشيخ محمد ، فتقول له : إنه فقرير ، وأنا أحب أن تكون ابنتى سعيدة . فيقول : كأنى أراه و إياها فى دار ، وفيها بركة ، وله رزق كثير ، والملوك يترددون إلى زيارته . فزوجتها منه . فكان الأمر كذلك . وكانت أول زوجاته . وكانت الملوك كلهم يحترمونه و يعظمونه . بنو العادل وغيرهم . وكذلك مشايخ العلماء ، كابن الصلاح ، وابن عبد السلام ، وابن الحاجب ، والحصرى . والقضاة ، كابن سناء الدولة ، وابن الجوزى ، وغيرهم .

وكان الناس ينتفعون بماومه وفنونه ، و يتلقون عنه الطريقة الحسنة .

وكان عظيم الهيبة ، منور الشيبة ، مليح الصورة ، ضخيا ، حسن السمت والوقار .
وكان يلبس قَبَما صوفه إلى الخارج ، على طريقة شيخه الشيخ عبد الله .
وكان كثير الاقتداء به ، والطاعة له .

حكى مرة: أنه كان قد عزم على الرحلة إلى حران ، قال : وكان قد بلغنى أن بها رجلا يعرف علم الفرائض جيداً . فلما كانت الليلة التي أريد في صبحتها أن أسافر: جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني . فمزم على إلى القدس الشريف . فكأنى كرهت ذلك ، وفتحت المصحف ، فطلع قوله تعالى (٢٦: ٢١ اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ) قال : فخرجت معه إلى القدس . فوجدت ذلك الحراني بالقدس . فأخذت عنه علم الفرائض ، حتى خيل إلى أنى قد صرت أبرع منه فيه .

وقد وقع بين الشيخ و بين أبى شامة الشافعي منازعة في الكلام على حديث الإسراء. وصنف كل منهما في ذلك شيئًا. وحدث الشيخ بالكثير.

وروى عنه ابناه : أبو الحسين الحافظ ، والقطب المؤرخ ، وأبو عبد الله ابن أبى الفتح ، و إبراهيم بن حاتم البعلى الزاهد ، ومحمد بن الحجب ، وأبو عبد الله ابن الزراد ، و إبراهيم بن القُرشِية البعلى ، خاتمة أصحابه بالسماع . و بالإجارة : زينب بنت الكمال ، وغيرها .

وتوفى ليلة تاسع عشر رمضان سنة ثمان وخمسين وستمائة ببعلبك . ودفن عند شيخه عبد الله اليونيني رحمة الله عليهما .

۳۸۳ - مسى بن عبر الله بن عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى ، الصالحى الفقيه ، شرف الدين ، أبو محمد بن الحافظ أبى موسى بن الحافظ أبى محمد .

ولد سينة خمس وستمائة . وسمع الكثير من أبى اليُهْن الكندى ، وجماعة بعده .

وتفقه على الشيخ الموفق ، و برع وأفتى ، ودرس بالجوزية مدة . قال أبو شامة : كان رجلا خيراً .

توفى ليلة ثامن المحرم سنة تسع وخمسين وستائة بدمشق . ودفن بالجبل . وفي رابع عشر رجب من السنة : توفى الشيخ الصالح أبو العباس : \_

٣٨٤ ـ أصمر بن أبى الشاء حامد بن أحمد بن حمد بن حامد بن مفرح بن غياث، الأنصارى الأرتاحي، المصرى المقرى الحنبلى ، بمصر. ودفن بسفح المقطم ولد سنة أربع وسبعين وخمسمائة .

وقرأ بالروايات على والده . وسمع من جده لأمه أبى عبد الله محمد بن أحمد الارتاحى ، والبوصيرى ، وإسماعيل بن ياسين ، وأبى الحسن بن نجا ، والحافظ م ١٨ \_ طبقات ج ٢

عبد الغنى ولازمه . وأكثر عنه . وكتب عنه بعض تصانيفه . وتصدر بالجامع العتيق . وأقرأ القرآن مدة . وانتفع به جماعة . وكان خيرًا صالحًا . وأبوه : ــ

٣٨٥ ـ أبو الثناء قرأ . بالروايات على أبى الجود وغيره . وسمع بمصر من أبى عبد الله محمد بن الحسين البرمكي ، و بمكة من المبارك بن الطباخ . وتصدر للاقراء بالجامع العتيق وغيره . وحدث وأفاد ، وانتفع به جماعة .

قرأ عليه بالسبع: الحافظ المنذرى وغيره. وكان حسن الأداء والصوت ذا مروءة وتفقد لإخوانه.

توفى فى صفر سنة اثنى عشرة وستمائة بمصر .

وكان مولده سنة ثلاث وخمسين وخمسائة .

٣٨٦ - عبد الرزاق بن رزق الله بن أبى بكر بن خلف بن أبي الهيجاء الرسمني ، الفقيه المحدث المفسر ، عز الدين ، أبو محمد .

ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائة برأس عين الخابور .

وسمع الحديث ببلده من أبي المجد القزويني ، وغيره ، و ببغداد من عبد العزيز ابن منينا ، والداهري ، وعمر بن كرم ، وغيرهم .

و بدمشق من أبى البين الكندى ، وابن الحرستانى ، والخضر بن كامل ، والشيخ موفق الدين ، وأبى الفتوح بن الجلاجلي ، وغيرهم .

و بحلب من الافتخار الهاشمي ، و ببلدان أخر . وعنى بالحديث وطلب ، وقرأ بنفسه .

وذكره الذهبي في طبقات الحفاظ .

وتفقه على الشيخ موفق الدين، وحفظ كتابه « المقنع » فى الفقه، وصحب الشيخ العاد، وطائفة من أهل الدين والعلم والصلاح.

وقرأ المربية والأدب، وتفنن في العلوم. وولى مشيخة دار الحديث بالموصل. وكانت له حرمة وافرة عند بدر الدين صاحب الموصل، وغيره من ملوك

الجزيرة . وصنف تفسيراً حسناً في أربع مجلدات ضخمة سماه «رموز الكنوز » وفيه فوائد حسنة . ويروى فيه الأحاديث بإسناده . وصنف كتاب « مصرع الحسين » ألزمه بتصنيفه صاحب الموصل . فكتب فيه ماصح من القتل دون غيره . وكان لما قدم بغداد أنع عليه المستنصر ، وصنف هذا التفسير ببلده . وأرسله إليه . وهو في ثمان مجلدات ، وقف المدرسة البشيرية ببغداد .

وكان فاضلا فى فنون من العلم والأدب ، ذا فصاحة وحسن عبارة . وله فى تفسيره مناقشات مع الزمخشرى وغيره فى العربية وغيرها .

وكان متمسكا بالسنة والآثار، ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم .

وله نظم حسن . ومن نظمه : القصيدة النونية المشهورة في الفرق بين الظاء والضاد .

وذكر شيخنا بالإجازة الإمام صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق فى مشيخته : أن له تصانيف غير تفسيره المشهور : فى التفسير، والفقه ، والعروض ، وغير ذلك .

وحدث . وسمع منه جماعة . وقدم دمشق رسولا . فقرأ عليه أبو حامد محمد ابن الصابوني جزءاً .

وروى عنه ابنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق ، والدمياطي الحافظ في معجمه ، وغير واحد. و بالإجازة : أبو الممالي الأبرقوهي ، وأبو الحسن بن البندنيجي الصوفي ، وزينب بنت الكمال .

روى عنه العلامة أبو الفتح ابن دقيق العيد ، وأخوه ، وأبوه .

قال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصرله: نقات من خط الحافظ اليغموري \_ يعنى يوسف بن أحمد بن محمود الدمشقى \_ أنشدنا شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبى بكر الجزرى ، أنشدني ابن دقيق

العيد بقوص ، أنشدني عز الدين عبد الرزاق الرسعني لنفسه:

وكنت أظن في مصر بحارا إذا ما جئتها أجد الورودا في ألفيتها إلا سرابا فحينئذ تيممت الصعيدا قال شيخنا صفى الدين عبد المؤمن: توفى بسنجار في رجب بخط أبى العلاء

الفرضي .

وقال ابن الفوطى: فى السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ستين وستمائة . وذكر الذهبى وغيره : أنه توفى ليلة الجمعة ثانى عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة . وقيل : فى ثامن عشر ربيع الآخر منها بسنجار .

ابن مواهب الأنصارى الانبارى ، ثم الدمشقى ، الفقيه جمال الدين ، أبو محمد ، وأبو القاسم .

سمع من أبى المين الكندى ، وأبى القاسم بن الحرستانى ، وداود بن ملاعب ، وعبد الجليل بن مندويه ، والحافظ عبد القادر الرهاوى .

وتفقه على الشيخ موفق الدين ، و برع وأفتى ، وحدث . وسمع منه جماعة . وكان يسكن بالمنارة الغربية من جامع دمشق .

قال أبو شامة : وكان يصلى فى الجامع بالمتأخرين صلاة الصبح ، فيطيل بهم إطالة مفرطة ، خارجًا عن المعتاد بكثير إلى أن تكاد تطلع الشمس وهو فى تطويله ، لايتركه كل يوم . رحمه الله .

توفى ليلة سلخ ربيع ألآخر سنة إحدى وستين وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله تعالى.

۳۸۸ - عبر الرحمي بن محمر بن عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي ، المحدث الفاضل ، عز الدين ، أبو محمد وأبو القاسم وأبو الفرج ، ابن الحافظ عن الدين أبى الفتح ، ابن الحافظ الكبير أبى محمد .

ولد فى ربيع الآخر سنة اثنين وستمائة . وحضر على أبى حفص بن طبرزد . وسمع من السكندى وطبقته .

وارتحل إلى بغداد . فسمع من الفتح بن عبد السلام وطائفة . ثم إلى مصر . وكتب الكثير . وعنى بالحديث . وكان يفهم ويذاكر ، وتفقه على الشيخ الموفق وكان فاضلا صالحاً ثقة ، انتفع به جماعة . وحدث

توفى فى نصف ذى الحجة سنة إحدى وستين وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمة الله تعالى عليه .

۳۸۹ - أبوالقاسم بن بوسف بن أبى القاسم بن عبد السلام ، الأموى ، الحوارى الصوفى ، الزاهد المشهور ، صاحب الزاوية بحوارى . كان خيراً صالحاً ، له أتباع وأصحاب ومريدون في كثير من قرايا حوران في الجبيل والثبنية . ولا يحضرون سماعاً بالدف .

توفى ببلده حوارى سنة ثلاث وستين وستمائة فى آخر السنة. وصلى عليه يوم عيد النحر ببيت المقدس صلاة الغائب. وصلى عليه بدمشق تاسع عشر ذى الحجة. رحمه الله تعالى .

وقام مقامه بعده : ولده الشيخ عبد الله . فكان عنده تفقه وزهادة . وله أصحاب . وكان مقصوداً يزار ببلده . وعمر حتى بلغ التسعين من عمره . خرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية السكرك من جهة الحجاز . فأدركه أجله هناك في أول ذي القعدة سنة ثلاثين وسبعائة . رحمه الله تعالى .

• ٣٩٠ - إبراهيم بن عبر الله بن عمد بن أحمد بن عمد بن قدامة المقدسي ، الصالح الزاهد ، الخطيب عز الدين أبو إسحاق ، ابن الخطيب شرف الدين أبى ممد ، ابن الشيخ أبي عمر .

ولد في رمضان سنة ست وستائة.

وسمع من الشيخ موفق الدين ، والشيخ العاد ، وأبى اليمن الكندى ، وأبى القاسم بن الحرستاني ، وخلق ، وأجاز له القاسم بن الحرستاني ، وخلق ، وأجاز له القاسم الصفار وجماعة .

وكان إماماً فى العلم والعمل ، بصيراً بالمذهب ، صالحاً عابداً مخلصاً ، صاحب أحوال وكرامات ، وآمراً بالمعروف ، وقوالاً بالحق . وقد جمع المحدث أبو الفداء ابن الخباز سيرته فى مجلد .

وحدث . وسمع منه جماعة ، وحدثنا من أصحابه : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحريرى عنه حضوراً . وهو آخر أصحابه .

توفى فى ليلة تاسع عشر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة . ودفن من الغد بسفح قاسيون . رحمه الله .

وهو والد الإمامين: عز الدين الفرائضي. وعز الدين محمد خطيب الجامع المفافري. رحمهم الله تعالى .

ابن الحنبلى ، تاج الدين ، أبو منصور .

ولد فى سابع عشر ربيع الأول سنة تسع وثمانين وخسمائة بدمشق . وسمع بها من أبى طاهر الخشوعى ، وعمر بن طبرزد ، وحنبل ، وغيرهم . وتفقه وأفتى . ودرس بمدرسة جده شرف الإسلام مدة . وكان عارفاً بالمذهب . وحدث بدمشق ومصر .

وروى عنه جماعة ، منهم : الحافظ الدمياطي .

توفى فى ثالث صفر سنة سبع وستين وستمائة فجأة بدمشق . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

٣٩٢ - أحمر بن عبرالرابم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن أحمد بن بكر، المقدسي الصالحي، الكاتب المحدث المعمر، الخطيب زين الدين أبو العباس.

ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة بفندق الشيوخ من أرض نابلس . وسمع الكثير بدمشق ، ومن يحيى الثقنى ، وأبى عبد الله بن صدقة ، وأبى الحسن بن الموازينى ، وعبد الرحمن الخرق ، وإسماعيل الجنزوى ، وغيرهم وانفرد فى الدنيا بالرواية عنهم .

ودخل بغداد . وسمع بها من أبى الفرج بن كليب ، والمبارك بن المعطوش ، وأبى الفرج بن المبدآى ، وعبد الله بن أبى المجد ، وعبد الوهاب بنْ سكينة ، وغيرهم .

وسمع بحران من خطیبها الشیخ فخر الدین ، وأجازله خطیب الموصل أبو الفضل ، وعبد المنعم الفراوی ، وابن شاتیل ، والقزاز . وتفرد بالروایة عنهم أیضاً.

وقرأ بنفسه، وعنى بالحديث. وتفقه على الشيخ موفق الدين. وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه، وجمع تاريخاً لنفسه. وكان فاضلا متنبهاً. وله نظم ولى الخطابة بكفر بطنا بضع عشرة سنة.

وكان يكتب خطاً حسناً ، و يكتب سريعاً . فكتب مالا يوصف كثرة من الكتب الكبار ، والأجزاء المنثورة لنفسه و بالأجرة ، حتى كان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس أو أكثر ، و يكتب مع اشتغاله بمصالحه الكراسين والثلاثة . وكتب « تاريخ الشام » لابن عساكر مرتين و « المغنى » للشيخ موفق الدين مرات . وذكر : أنه كتب بيده ألني مجلدة ، وأنه لازم الكتابة أزيد من خمسين سنة .

وكان حسن الحَلْق والْخلَق ، متواضعاً ديناً . وحدث بالكثير بضماً وخمسين سنة . وانتهى إليه علو الإسناد .

وخرج له ابن الظاهري مشيخة ، وابن الخباز أخرى .

سمع منه الحفاظ المقدسيون ، كالحافظ ضياء الدين ، والزكى البرزالي ، والسيف بن الحجد ، وعمر بن الحاجب .

روى عنه الأئمة الكبار، والحفاظ المتقدمون والمتأخرون، منهم: الشيخ محيى الدين النووى، والشيخ تقى الدين بن أبى عمر، والشيخ تقى الدين بن دقيق العيد، والشيخ تقى الدين ابن تيمية، وخلق كثير. آخرهم: شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل بن الخباز، حضر عليه أجزاء. وآخر من روى عنه بالإجازة: أحمد بن عبد الرحمن الحريرى.

وتوفى يوم الإثنين سابع \_كذا قاله الشريف \_ وقيل: تاسع رجب سنة ثمان وستين وستمائة . ودفن بسفح قاسيون رحمه الله

ورأى رجل ليلة موته فى المنام: كأن الناس فى الجامع ، و إذا ضجة . فسأل عنها ؟ فقيل له : مات هذه الليلة مالك بن أنس ، قال : فلما أصبحت جئت إلى الجامع ، وأنا مفكر ، و إذا إنسان ينادى : رحم الله من حضر جنازة الشيخ زين الدين بن عبد الدايم . رحمه الله .

٣٩٣ - يوسف بن على بن أحمد بن البقال البغدادى الصوفى ، عفيف الدين أبو الحجاج ، شيخ رباط المرزبانية . كان صالحا عالماً ، ورعاً زاهداً . له تصانيف في السلوك . منها كتاب «سلوك الخواص» .

وحكى عنه أنه قال : كنت بمصر زمن واقعة بغداد . فبلغنى أمرها . فأنكرته بقلبى ، وقلت : يارب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن لاذنب له ك فرأيت في المنام رجلا ، وفي يده كتاب . فأخذته فإذا فيه :

ونقلت من خطه: أنه توفى ليلة الخميس سادس المحرم سنة ثمان وستين وسمّائة وصلى عليه بجامع الحريم. ودفن بمقبرة الإمام أحمد .

وَذَكَرَ غَيْرُهُ : أَنهُ تُوفَى سنة ست وستين . والله أعلم .

٣٩٤ - عبر الرحمي بن سليمان بن سعيد بن سليمان ، البغدادي الأصل الحراني المولد . الفقيه ، جمال الدين أبو محمد . ويعرف بالبغدادي . ولد في أحد الربيعين سنة خمس وثمانين وخمسمائة بحران . وسمع من عبد القادر الحافظ ، وحنبل ، وابن طبرزد ، وغيرهم . وتفقه بالشيخ الموفق ، و برع ، وأفتى ، وانتفع به جماعة . وحدث .

وروى عنه طائفة . حدثنا عنه ابن الخباز . وكان إمامًا بحلقة الحنابلة بالجامع .

قال الشيخ عز الدين : كان موصوفا بالفضل والدين ، فقيهاً حسناً مشهوراً . ولي منه إحازة .

توفى في رابع عشر شعبان سنة سبعين وسمائة بدمشق رحمه الله تعالى . ودفن بسفح قاسيون .

٥٩٥ \_ محمر بن عبر المنعم بن عمار بن هامل بن موهوب الحراني ، المحدث الرحال، شمس الدين، أبو عبد الله، نزيل دمشق.

ولد بحران سنة ثلاث وستمائة .

وسمع ببغداد من القطيعي ، وابن روز بة ، والداهري ، وعمر بن كرم ، ونصر بن عبد الرازق القاضي ، وان القبيطي ، والمهذب بن فهيدة .

و بدمشق من القـاضي أبي نصر بن الشيرازي ، ومكرم بن أبي الصقر ، والحسين بن الزبيدي ، وابن اللتي ، وابن صباح وغيرهم . وبالإسكندرية من الصفراوي ، وجعفر الهمداني ، وابن راح .

وبالقاهرة من مرتضى بن العفيف، والعلم بن الصابوني، وغيرهم.

قال الشريف عز الدين: كتب بخطه ، وطلب بنفسه . وكان أحد المعروفين

بالطلب والإفادة . وحدث . ولى منه إجازة .

قال الذهبي : عني بالحديث عناية كلية ، وكتب الكثير . وتعب وحصل .

وأسمع الحديث . وتألف النباس على روايته . وفيه دين وحسن عشرة ، ولديه فضيلة، ومذاكرة جيدة .

أقام بدمشق ، ووقف كتبه وأجزاءه بالضيائية .

وقال البرزالي : كان فاضلا ، كثير الديانة والتحرى ، أحد المعروفين بالطلب والإفادة .

وقرأت بخط الدمياطي في حقه: الإمام الحافظ.

وسمع منه جماعة من الأكابر، كأبى الحسين بن اليونيني، والحافظ الدمياطي، وإسماعيل بن الخباز، وابن أبى الفتح، وأبى الحسن بن العطار، وحدثنا عنه محمد بن الخباز.

وتوفى ليلة الأر بعاء ثامن شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وستمائة بالمارستان الصغير بدمشق . ودفن من الغد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى .

وفى حادى عشر شوال من السنة توفى الشيخ فحر الدين أبو الفرج: ـ

٣٩٦ - عبر القاهر بن أبي محمد عبد الفني بن الشيخ فخر الدين محمد بن

أبى القاسم ابن تيمية بدمشق. ودفن من الغد بمقابر الصوفية.

وكانمولده: سنة اثنتي عشرة وستمائة بحران.

وسمع من جده وابن اللتي . وحدث بدمشتي . وخطب بجامع حران .

۱۹۹۷ على بن محمد بن محمد بن أبى سعد بن وضاح الشهراياني ، ثم البغدادى، الفقيه المحدث، الزاهد الكاتب ، كمال الدين أبو الحسن بن أبى بكر.

ولد فی رجب سنة إحدى وتسعین وخمسائة \_ وقیل : سنة تسعین \_ بشهرایان ، وسمع بها « صحیح مسلم » من أحمد بن محمد بن محمد بن نجم المروزی ، قال : قدم علینا حاجا ، وهو ابن أخی الذی روی عنه ابن الجوزی « صحیح مسلم » وكانا قد شمعاه من الفراوی .

وقدم بغداد، وسمع بها من أبوى الحسن: القطيعي، وابن روز بة « صحيح البخارى» عن أبي الوقت، ومن عبر بن كرم «جامع الترمذي» ومن عبد اللطيف ابن القطيعي « سنن الدارقطني » وسمع من القاضي أبي صالح ، وأبي حفص السهروردي، وإبرهيم الكاشغري، وغيرهم.

وسمع من الشيخ العارف على بن إدريس البعقوبى ، ولبس منه الخرقة ، وانتفع به ، وسمع بأر بل وغيرها .

وعنى بالحديث ، وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه الحسن . وسمع الكتب الكبار واشتغل بالعلم ببغداد ، وتفقه و برع فى العربية ، وشارك فى فنون من العلم ، وصحب الصالحين ، وكان صديقاً للشيخ يحيى الصرصرى .

قال شيحنا بالإجازة ، الإمام صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق : كان شيخاً صالحاً ، منور الوجه ، كيساً طيب الأخلاق ، سمح النفس ، صحب المشايخ والصالحين . وكان عالماً بالفقه ، والفرائض ، والأحاديث ، ورتب عقب الواقعة مدرساً بالمدرسة المجاهدية ، واستمر بها إلى أن مات .

وهو أحد المكتثرين في الرواية ، فإنه سمع الكثير من الكتب الكبار والأجزاء، بقراءته وقراءة غيره ، وخرج وصنف مصنفات .

ومن مصنفاته : كتاب « الدليل الواضح ، فى اقتفاء نهج السلف الصالح » وكتاب « الرد على أهل الإلحاد » وغير ذلك .

وله إجازات من جماعة كشيرين ، منهم من دمشق : الشيخ موفق الدين ابن قدامة ، وأبي محمد بن عمرو بن الصلاح وغيرهما .

قلت : وله أجزاء في مدح العلماء وذم الأغنياء ، والفرق بين أحوال الصالحين وأحوال الإباحية ، أكلة الدنيا بالدين ، سمعه منه أبو الحسن على بن محمد البندنيجي نزيل دمشق .

وله جزء في أن الإيمان يزيد وينقص ، كتبه جوابًا عن سؤال فيمن حلف

بالطلاق على ننى ذلك ، فأفتى بوقوع طلاقه ، و بسط الكلام على المسألة ، وذلك فى زمن المستعصم ، وقد أوذى بسبب ذلك ، هو والمحدث عبد العزيز القحيطى ، من بغداد ، فإنه وافق على هذا الجواب . وأخرج الشيخ من المدرسة التي كان مقيا بها ، وأخرج القحيطى من بغداد ، وبذلك تحقق قوة إيمانهما ، وكونهما إن شاء الله من خلفاء الرسل فى وقتهما .

وحدث الشيخ بالكثير، وسمع منه خلق، وروى عنه ابن حصين الفخرى، والحافظ الدمياطى في معجمه، وأبو الحسن البندنيجي، وإبراهيم الجعبرى المقرى، وأبو الحسن البندنيجي، وإبراهيم الجعبرى المقرى، وأبو الثناء الدقوقى، وأحمد بن عبد السلام بن عكبر، وعلى بن عبد الصمد، وأبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن المؤذن الوراف، وروى عنه «صحيح البخارى» وسمعت عليه حضوراً في الرابعة منه كتاب النكاح بكاله.

وتوفى رحمه الله ، ليلة الجمعة ثالث صفر ، سنة اثنتين وسبعين وستمائة .

كذا ذكره غير واحد من أهل بغداد من شيوحنا وغيرهم . وهو أصح مما قاله الذهبي : إنه سنة إحدى وسبعين . وأبعد من ذلك : ماقال الدمياطي : إنه توفى سنة ثلاث ، أو أربع ، وهذا قاله بالظن والتقريب لبعد البلاد ، وعدم من يراجعه في تحقيق ذلك .

قال شيخنا صفى الدين: وكانت جنازته إحدى الجنائز المشهورة ، اجتمع لها عالم لا يحصى ، وغلقت الأسواق يومئذ ، وشد تابوته بالجبال . وحمله الناس على أيديهم ، وصلى عليه بالحجال البرانية . ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه ، مقابل رجليه .

۱۹۹۸ - على بن عثمان بن عبد القادر بن عمد بن يوسف بن الوجوهى البغدادى المقرىء ، الصوفى الزاهد ، شمس الدين أبو الحسن ، أحد أعيان أهل بغداد فى زمنه .

ولد فى ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين وخمسائة .

وقرأ بالروايات على الفخر الموصلي ، صاحب ابن سعدون القرطبي ، وسمع المحديث من ابن روز بة ، والسهروردي وغيرها . وكان بصيراً بالقرآن ، متحققاً بالأداء ، ديناً خيراً صالحاً ، وعين خازناً بدار الوزير زمن الخليفة ، ثقة بدينه ، وشهد في ذلك العهد . وكان شيخ ر باط ابن الأثير .

وله كتاب « بلغة المستفيد في القراءات العشر » قرأه عليه ابن خيرون ، وقرأ عليه بالسبع : إبراهيم الجعبرى ، وقال: امتنع من كتابة الإجازة لي لحضوري مماعات الفقراء ، وكان ينكر ذلك .

وروى عنه ابن خروف الموصلي ، وشيوخنا بالإجازة : نجيب الدين على ابن محمد الرفاعي ، وعلى بن عبد الصمد ، ومحمد بن محمد بن الكوفي الماشمي الواعظ وغيرهم .

وتوفى فى ثالث جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين وستمائة ، ببغداد ، ودفن عقبرة باب حرب .

أنبأنى غير واحد عن الظهير بن الكازرونى ، قال : حكى لى الشيخ رشيد الدين بن أبى القاسم : أن العدل محب الدين مصدق حدثه ، قال : رأيت ابن الوجوهي بعد موته ، فقلت : مافعل الله بك ؟ فقال : نزلا علي ، وأجلسانى وسألانى ، فقلت : ألمثل الوجوهي يقال ذلك ؟ فأضجعانى ومضيا . رحمه الله .

وفى سابع عشر شوال سنة اثنتين وسبعين أيضاً : توفى الشيخ : \_

٣٩٩ - سيف الدين بن الناصح عبد الرحمن بن نجم الحنبلي .

وكان مولده سنة اثنتين وتسعين وخمسائة ، وقيل : سنة تسعين. وهو آخر من حدث بالسماع عن الخشوعي .

وسمع من حنبل ، وابن طبرزد ، والكندى ، وغيرهم بدمشق ، والموصل ، و بغداد ، وحدث بمصر ودمشق .

وسمع منه العلامة تاج الدين الفزارى ، وأخوه الخطيب شرف الدين ،

والحافظ الدمياطي ، وذكره في معجمه ، وابن العطار ، وابن أبي الفتح ، والشهاب مجمود كاتب السر ، وغيرهم .

وحدثنا عنه ابنه شمس الدين يوسف مدرس الصاحبية بجزء ابن زبر الصغير، كان حضره على أبيه ، ومحمد بن الخباز، وأحمد بن عبد الرحمن الحريرى .

• • ٤ \_ على بن أبى غالب بن على بن غيلان ، البغـدادى ، الأزجى القطيعى ، الفرضي المعدل ، موفق الدين أبو الحسن .

ولد فى ذى الحجة ، سنة ثلاثوستائة ، وسمع من ابن المنى وغيره ، وأجاز له غير واحد .

وتفقه . وقرأ الفرائض ، وشهد عند القاضى أبى الفضل بن اللمعانى . وكان من أعيان العدول . وكان خيراً ، كثير التلاوة .

حدث وأجاز لشيخنا صفى الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق ، وعلى بن عبد الصمد .

وتوفى يوم السبت ثالث شوال سنة أربع وسبمين وستمائة ، ودفن بقبر الإمام أحمد .

١٠٤ - عثمان بن موسى بن عبد الله الطائى الأربلي ، ثم الآمدى ، الفقيه الزاهد ، إمام حطيم الحنابلة بالحرم الشريف تجاه الكعبة .

كان شيخاً جليلاً ، إماماً عالماً ، فاضلاً ، زاهداً عابداً ورعاً ، ربانياً متألها ، منه كفاً على العبادة والخير ، والاشتغال بالله تعالى فى جميع أوقاته ، أقام بمكة نحو خمسين سنة .

ذكره القطب اليونيني ، وقال : كنت أود رؤيته ، وأتشوق إلى ذلك ، فاتفق أنى حججت سنة ثلاث وسبعين وزرته ، وتمليت برؤيته ، وحصل لى نصيب وافر من إقباله ودعائه . وقدرت وفاته إلى رحمة الله تعالى عقيب ذلك .

وقال الذهبي : سمع بمكة من يعقوب الـكحال ، ويعقوب سمع من ابن شاتيل وخطيب الموصل .

وسمع عُمَان أيضاً من محمد بن أبي البركات بن حد .

وروى عنه شيخنا الدمياطى ، وابن العطار فى معجميهما . وكتب إلينــا . عبروياته .

توفی ضحی یوم الحمیس ثانی عشرین محرم سنة أر بع وسبه بین وستمائة بمکة رحمه الله تمالی . و یقال : إن الدعاء يستجاب عند قبره (۱) .

وخلفه في إمامة الحنابلة بمكة ولده:

بغداد ، أدرك فيها عبد الصمد بن أبي الجيش وغيره .

وحدث . وروى عنه جماعة من شيوخنا المكيين .

وتوفى سنة إحدى وثلاثين وسبعائة .

المناظر القاضي شمس الدين ، أبو عبد الله .

ولد بحران فى حدود العشر والستمائة . وتفقه بهـا على الشيخ مجد الدين ابن تيمية . ولازمه ، حتى برع فى الفقه . وكان يستدل بين يديه بحران .

وقر أ الأصول والخلاف على القاضى نجم الدين بن المقدسي الشافعي الذي كان أولا حنبلياً ، فانتقل م وأقام مدة بدمشق يشتغل في الأصول والعربية على علم الدين قاسم الكوفي .

ثم سافر إلى الديار المصرية . وأقام بها مدة يحضر دروس الشيخ عز الدين

<sup>(</sup>١) هذا قول على الله بغير علم ، فضلا عما فيه من ترويج سنن الجاهلية الممقوتة في تعظم القبور وعبادة الموتى .

أبن عبد السلام. وولى القضاء ببعض أعمال الديار المصرية نيابة عن قاضى القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز لفضيلته ، و إن كان على غير مذهبه . وهو أول حنبلى حكم بالديار المصرية في هذا الوقت .

ثم لما ولى الشيخ شمس الدين بن المهاد قضاء القضاة الحنابلة استنابه مدة . ثم ترك ذلك ، ورجع إلى دمشق . وأقام بها مدة سنين إلى حين وفاته ، يدرس الفقه بحلقة له فى الجامع . ويكتب خطه فى الفتاوى . و باشر الإعادة بالمدرسة الجوزية بدمشق قبل سفره إلى الديار المصرية ، و بعد رجوعه . و باشر الإمامة بها أيضاً .

ثم أمّ بمحراب الحنابلة بالجامع. ذكر ذلك قطب الدين اليونيني.

وقال : كان فقيها إماماً عالماً ، عارفا بعلم الأصول والخلاف ، حسن العبارة ، طويل النفس فى البحث ، كثير التحقيق ، حسن المجالسة والمذاكرة . ويتكلم فى الحقيقة (۱) . وهو غزير الدمعة ، رقيق القلب جـداً ، وافر الديانة ، كثير العبادة . صحب الفقراء مدة . وله فيهم حسن ظن .

وكان عنده معرفة بالأدب. وله يد جيدة في النظم. أنشدني له صاحبنا تقى الدين بن عبد الله بن تمام:

طار قلبي يوم ساروا فرقا وسواء فاض دمعي أو رقا حار في سقمي من بعدهم كل من في الحيداوي أو رقى بعدهم لا طَلَّ وادي المنحني وكذا بانُ الحجي لا أورقا

(١) الحقيقة عند الصوفية: مقابلة للشريعة ، وهم يزعمون أنهم بهدنه الحقيقة يصلون إلى مالم يصل إليه علماء الشريعة من الصحابة والأئمة ، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام طويل في عدة مواضع من كتبه في إبطال حقيقة الصوفية ، وأنها ترجع إلى عقيدة الوثنية ، والقول بوحدة الوجود ، أو الحاول ، أو الاتحاد . وهم دأمًا يقولون عن ربهم ﴿ الحقيقة الإلهية ﴾

وابتلى بالفالج قبل موته مدة أربعة أشهر . وبطل شقه الأيسر ، وثقل لسانه بحيث لايفهم من كلامه إلا اليسير . قرأ عليه جماعة الأصول والفروع . وتوفى ليلة الجمعة بين العشائين لست خلون من جماد الأولى سسنة خمس وسبعين وسمائة بدمشق . وصلى عليه بالجامع . ودفن بمقابر الباب الصغير . ونيف على السمين من العمر رحمه الله تعالى .

ورأيت في الفتاوى المنسوبة إلى الشيخ تاج الدين الفزارى: واقعة وقعت، وهي وقف وقفه رجل، وثبث على حاكم: أنه وقفه في صحة بدنه وعقله. ثم قامت بينة أنه كان حينئذ مريضاً مهض الموت المخوف. فأفتى النووى: أنه تقدم بينة المرض، ويعتبر الوقف من الثلث. ووافقه على ذلك ابن الصيرفي، وابن عبد الوهاب الحنبليان. وخالف الفزارى، وقال: تقدم بينة الصحة. قال: لأن من أصلهم أن البينة التي تشهد بما يقتضيه الظاهر تقدم، وله فقدم البينة عندهم بينة الداخل والأصل. والغالب على الناس: الصحة. فتقدم البينة الموافقة له.

وعرض على الشيخ تاج الدين الفزارى أيضاً فتاوى جماعة فى حادثة تعارضت فيها بينتان بالسفه والرشد ، حال تصرف ما : أنه تقدم بينة السفه . فخطأهم فى ذلك . وقال : هذا عندى غلط .

وذكر في موضع آخر: أن الشميخ شمس الدين بن أبي عمر أفتي في همذه المسألة بتقديم بينة الرشد على بينة استمرار الحجر.

ورأيت فتيا بخط محمد بن عبد الوهاب الحرائي في وقف بأيدى أقوام من مدة سنين من غير كتاب بأيديهم . فادعاه آخرون ، وأظهروا كتابا منقطع الإثبات بوقفه عليهم : أنه لاينزع من يد الأولين بمجرد هذا الكتاب . ووافقه جماعة من الشافعية والحنفية وغيرهم .

ع م ع \_ محمر بن تميم الحرانى الفقيه ، أبو عبد الله ، صاحب « المختصر » في الفقه ، المشهور . وصل فيه إلى أثناء الزكاة . وهو يدل على علم صاحبه ، وفقه نفسه ، وجودة فهمه .

وتفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية ، وعلى أبى الفرج بن أبى الفهم .
و بلغنى أن ابن حمدان ذكر عنه : أنه سافر \_ أظنه إلى ناصر الدين البيضاوى \_ ليشتغل عليه . فأدركه أجله هناك شاباً . ولم أقف على تاريخ وفاته .

ابن أبي الجيش بن عبد الله البغدادي القطفتي ، المقرىء المحدث ، النحوى الخليش بن عبد الله البغدادي القطفتي ، المقرىء المحدث ، النحوى اللغوى . الخطيب الواعظ الزاهد ، شيخ بغداد وخطيبها ، مجد الدين أبو أحمد ، وأبو الخير ، ابن أبي العباس . سبط الشيخ أبي زيد الحموى الزاهد ، أبوه .

ولد عبد الصمد في محرم سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ببغداد .

وقرأ القرآن بالروايات على الفخر الموصلي ، وعبد العزيز بن الناقد ، وعبد العزيز ابن دلف ، والحسين بن الزبيدي ، وغيرهم .

وعنى بالقراءات. وسمع كثيرا من كتبها. وسمع الحديث من ترك بن محمد الحلاج صاحب أبي البدر الكرخى ، وعبد السلام بن البردغولى ، وأبي القاسم ابن أبي الجود ، صاحبي ابن الطلاية ، وعبد السلام الداهرى ، وعبد العزيز بن الناقد ، و إسماعيل بن حمدى ، وأبي نصر بن النرسي ، والحسن والحسين ابني المبارك الزبيدى، والحسين بن أبي بكر الخيارى، وثابت بن مشرف، وعبداللطيف ابن القبيطى ، والنفيس بن حقني الزعيمى ، وعبد اللطيف بن يوسف البغدادى وأبي حفص السهروردى ، وابن الخارن ، وابن رُزو بة ، وابن بهروز ، وسعد بن عمد بن ياسين ، والمهذب بن قنيدة ، وابن اللتي ، وأحمد بن يقعوب المارستاني ، وابن الدبيثي الحافظ ، وأبي صالح نصر بن عبد الرزاق ، وغيرهم .

وسمع شيئاً على سليمان بن محمد بن على الموصلى ، وأخيه أبى الحسن على .
وسمع كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء . وقرأ بنفسه كثيراً على الشيوخ المتأخرين . وجمع أسماء شيوخه بالسماع والإجازة . فكانوا فوق خمسمائة وخمسين شيخاً . فبعضهم بالإجازة العامة ، وكثير منهم بالإجازة الخاصة من غير سماع . وذكر فيه : أنه سمع جامع الترمذي على أبى الفتح أحمد بن على الفريري بسماعه من الكرخي ، . وهذا من أجود ماعنده . والعجب أنه خرج في بعض تصانيفه حديثا من الترمذي عن أكمل بن مظفر العباسي بإجازة من الكرخي ، وعن أبى المعالى بن شافع عن ابن كليب .

وأجاز له الحافظ أبو الفرج بن الجوزى ، وعبد العزيز بن منينا ، وأبو القاسم ابن الحرستانى ، وأبو الىمن الكندى ، والشيخ موفق الدين المقدسى ، وغيرهم .

وأخذ العربية والأدب عن أبى البقاء العكبرى ، قال : قرأت عليه من حفظى كتاب « اللمع » لابن جنى ، « والتصريف المملوكى » و « الفصيح » لثعلب . وأكثر كتاب «الإيضاح» لأبى على الفارسى . وسمعت عليه المفضليات .

وقال الجمبرى: قرأ \_ يعنى عبد الصمد \_ كتاب سيبويه ، والإيضاح ، والتحكلة ، واللمع ، على الكندى . كذا قال . وهو غير صحيح . ولعله أراد أن يقول : العكبرى .

وقرأ طرفا من الفقه . وانتهت إليه مشيخة القراءات والحديث . وله ديوان خطب في سبع مجلدات على الحروف . وولى في زمن المستنصر مشيخة المسجد الذي بناه المستنصر ، وجعله دار قرآن وحديث ، ويعرف بمسجد قرية .

ثم ولى فى زمن المستعصم مشيخة رباط سوسيان . وبعد الواقعة : ولى خزن الديوان والخطابة بالجامع الأكبر، جامع القصر .

وصار عين شيوخ زمانه ، والمشار إليه في وقته ، مع الدين والصلاح ، والزهد والورع ، والتقشف والتعفف ، والصبر والتجمل .

قال الحافظ الذهبي: قرأت بخط السيف بن الحجد قال: كنت ببغداد ، فبني المستنصر مسجدا وزخرفه ، وجعل به من يقرأ ويسمع . فاستدعى الوزير جماعة من القراء ، وكان منهم صاحبنا عبد الصمد بن أحمد . فقال له : تنتقل إلى مذهب الشافعي ، فامتنع ، فقال: أليس مذهب الشافعي حسنا ؟ قال: بلي ، ولكن مذهبي ماعامت به عيبا أثركه لأجله . فبلغ الخليفة ذلك ، فأعجبه قوله . وقال : هو يكون إمامه دونهم . وعرض عليه العدالة فأباها .

قال الذهبي : سمعت أبا بكر المقصاتي يقول : طلب مني شيخنا عبد الصمد مقصا ، فعملته وأتيته به . فما أخذه حتى أعطاني فوق قيمته .

وذكره شيخنا صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق فى مشيخته ، فقال : هو شيخ بغداد كلها . إليه انتهت رياسة القراءات والحديث بها . كان من العلماء العاملين ، والأئمة الموصوفين بالعلم والفضل والزهد . وصنف الخطب التى انفرد بغنها وأسلوبها ، وما فيها من الصنعة والفصاحة . وجمع منها شيئا كثيرا . ذهب فى واقعة بغداد مع كتب له أخرى بخطه وأصوله ، حتى كان يقول: فى قلبى حسرتان: ولدى ، وكتبى . فإنه كان له ولد اسمه أحمد \_ و به يكنى \_ صالح فاضل حسن السمت . خلفه بمسجد قرية ، لما رتب هو شيخا برباط سوسيان فى زمن المستعصم . وكان حسن الصوت حسن القراءة . وعدم فى الواقعة . و بقى يتأسف عليه وعلى كتبه .

قال الذهبي : قرأ عليه الشيخ إبراهم الرقى الزاهد ، والتقى أبي بكر الجزبور المقصاتي ، وأبو عبد الله بن خروف ، وأبو العباس أحمد بن موسى الموصليان ، وجماعة . وكان إماماً محققاً ، بصيراً بالقراءات وعللها وغريبها ، صالحاً زاهداً ، كبير القدر ، بعيد الصيت .

قلت : وحدث بالكثير ، وسمع منه خلائق .

وحكى عنه الحافظ ابن النجار في تاريخه ، وكان شيوخ بغداد يقرأون عليه

كتب الحديث ، وسمع الناس بقراءتهم ، كالشيخ كال الدين بن وضاح ، مع علو شأنه ، وكبر سنه \_ وقد توفى قبله \_ والشيخ عبد الرحيم بن الزجاح ، وأحمد ابن الكسار الحافظ .

وروى عنه خلق كثير من الأعيان ، منهم : ابن وضاح المذكور ، والدمياطى الحافظ في معجمه ، والشيخ إبراهيم الرقى الزاهد ، والمحدثان أبو العباس أحمد ابن على القلانسي ، وأبو الثناء محمود بن على الدقوق ، والإمام صفى الدين عبد المؤمن بن عبدالحق ، وابنه أبو الربيع على بن عبد الصمد ، وأكثر عن أبيه . وقد سمعت منه في الحامسة جزءاً فيه أر بعون حديثاً ، أخرجها أبوه لنفسه بسماعه من أبيه ، وحصل في سماع العشرة الأخيرة بعد عن مجلس القراءة ، فلا أدرى ، أسمعتها أم لا ؟ .

وحضرت أيضاً كتاب النكاح من صحيح البخارى على أبي عبد الله محمد ابن عبد العزيز المؤذن بسماعه للكتاب ، حضوراً على الشيخ عبد الصمد .

وتوفى ضحوة يوم الخيس سابع عشر ربيع الأول سنة ست وسبعين وسمائة وأخرج من يومه ، وصلى عليه بجامع ابن بهليقا وعدة مواضع ، وأغلق البلد يومئذ . وازدحم الخلق على حمله . ودفن بحضرة الإمام أحمد إلى جانب ابن القاعوس الزاهد . وكان يوماً مشهوداً . رحمه الله تعالى ، ورثاه جماعة من الشعراء .

أنبأنا على بن عبد الصمد بن أحمد البغدادى \_ بها \_ أنبأنا أبى أنبأنى غير واحد أنبأنا أكل بن مظفر العباسى، وعبد العزيز بن أحمد الجصاص، وشرف بن على الخالصى ، وعبد السلام بن عبد الله الداهرى ، وأبو بكر بن بهروز ، قالوا : أنبأنا أبو الوقت ثناء أبو الحسن الداودى أنبأنا أبو محمد بن حمويه أنبأنا أبو عمران السمر قندى حدثنا الدارمى أحبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إن العبد إذا صلى فإيما يناجى ر به أو ر به بينه و بين القبلة \_ و إذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه ،

أو يقول هكذا ، و بزق فى ثو به ، وذلك بعضه ببعض » .

١٠٤ - مر بن إبراهيم بن عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى ، نزيل مصر ، قاضى القضاة ، شيخ الشيوخ ، شمس الدين ، أبو بكر وأبو عبد الله ، ابن المهاد ، وقد سبق ذكر أبيه .

ولد في يوم السبت رابع عشر صفر \_ وقيل: الأحد \_ سنة ثلاث وستائة بدمشق. وحضر بها على ابن طبرزد.

وسمع من الكندى ، وابن الحرستانى ، وابن ملاعب ، والشيخ موفق الدين . وتفقه عليه ، ثم رحل إلى بغداد ، وأقام بها مدة .

وسمع بها من أبى الفتح بن عبد السلام، والداهرى ، والسهروردى ، وجماعة وتنقه بها ، وتفنن في علوم شتى . وتزوج بها . وولد له .

ثم انتقل إلى مصر، وسكمها إلى أن مات بها . وعظم شأنه بها . وصار شيخ المذهب علماً وصلاحاً ، وديانة ورياسة . وانتفع به الناس . وولى بها مشيخة خانقاه سعيد السعدا ، وتدريس المدرسة الصالحية . وولى قضاء القضاة مدة . ثم عزل منه . واعتقل مدة . ثم أطلق ، فأقام بمنزله يدرس بالصالحية ويفتى ، ويقرى العلم إلى أن توفى .

قال عبيد الأسعردى الحافظ: كان مشهوراً بمكارم الأخلاق، وحسن الطريقة، والمناقب المرضية. تفقه بدمشق، و بغداد. وأفتى ودرس، وولى قضاء القضاة بالديار المصرية. وكان شيخ الشيوخ بها.

قال البرزالي في تاريخه: كان حسن السمت وضيء الوجه ، و نير الشيبة . له معرفة بالفقه والأصول . وكان كثير البر والصلة والصدقة ، كثير التواضع والتودد ، وكان مدرساً بالمدرسة الصالحية بالقاهرة ، ثم ولى القضاء ، ثم عزل وحبس مدة بسبب ودائع أكره على أخذها ، أخذت من بيته سنة سبعين ، واعتقل سنتين ثم أفرج عنه . ولزم بيته يدرس ويفتي ويقرى ، ويتعبد ، إلى أن مات ، رحمه الله تعالى .

وقال الذهبي: استوطن مصر بعد الأربعين ، ورأس بها في مذهب أحمد . وصار شيخ الإقليم في الأيام الظاهرية ، وكان إماماً محققاً ، كثير الفضائل ، صالحاً خيراً ، حسن السيرة ، مليح الشكل ، كثير النفع والمحاسن .

وقال القطب اليونيني: كان من أحسن المشايخ صورة ، مع الفضائل الكثيرة التامة ، والديانة المفرطة ، والكرم وسعة الصدر ، وأظنه جعفرى النسب ، وهو أول من درس بالمدرسة الصالحية للحنابلة . وأول من ولى قضاء القضاة منهم بالديار المصرية . وتولى مشيخة خانقاه سعيد السعداء بالقاهرة مدة . وكان كامل الأدوات ، سيدا صدرا من صدور الإسلام وأئمتهم ، متبحراً فى العلوم ، مع الزهد الخارج عن الحد ، واحتقار الدنيا ، وعدم الالتفات إليها . وكان الصاحب بهاء الدين \_ يعنى ابن جنا \_ يتحامل عليه ، ويغرى الملك الظاهر به ؛ لما عنده من الأهلية لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة . وهو لا يلتفت إليه ، ولا يخضع له .

حدث بالكثير. وسمع منه الكبار، منهم: الدمياطي، والحارثي، وعبيد الاسعردي، والشريف أبو القاسم الحسيني الحافظ، وعبد الكريم الحلبي .

توفى يوم السبت ثانى عشر محرم سنة ست وسبعين وستمائة بالقاهرة . ودفن من الغد بالقرافة ، عند عمه الحافظ عبد الغنى . وكان الجمع متوفرا . رحمه الله تعالى .

۱۶۰۷ - يحيى بن أبى منصور بن أبى الفتح بن رافع بن على بن إبراهيم الحرانى ، الفقيه المحدث المعمر ، جمال الدين ، أبو زكريا بن الصيرفى . ويعرف بابن الجيشى أيضاً ، نزيل دمشق .

ولد سنة ثلاث وثمانين وخمسائة بحران.

وسمع بها من الحافظ عبد القادر الرهاوى ، والخطيب فخر الدين وغيرهما . وكان قد سمع من حماد الحرانى . ولكن لم يظهر سماعه منه .

ورحل إلى بغداد سنة سبع وستمائة .فسمع من ابن طبرزد ، وابن الأخضر ،

وأحمد بن الدبيقى ، وعبد العزيز بن منينا ، وعلى بن محمد الموصل . وثابت بن مشرف ، وأبي البقاء العكبرى ، ومحمد بن على القبيطي ، وغيرهم .

وسمع بدمشق من أبى الىمن الكندى ، وابن ملاعب ، وابن الحرستانى ، والشيخ موفق الدين ، وغيرهم .

وسمع بالموصل من جماعة . وقرأ بنفسه . وكتب بخطه الأجزاء والطباق . وأخذ الفقه بدمشق عن الشيخ موفق الدين ، و ببغداد عن أبى بكر بن . غنيمة بن الحلاوى ، وأبى البقاء العكبرى ، والفخر إسماعيل ، وغيرهم .

وأخذ العربية عن أبى البقاء . وقرأ عليه جميع كتابه « التبيان فى إعراب القرآن « وأقام ببغداد مدة فى رحلته الثانية إليها . وتزوج بها . وولد له . وكتب الكثير بخطه من الفوائد والنكت . وجمع وصنف ، وعلق فوائد وغرائب حسنة . وأفتى وناظر ودرس . وجالس بحران الشيخ مجد الدين وفقه . وكان ذا عبادة وديانة .

قال البرزالي في تاريخه: كان من الشيوخ والفقهاء المتعبدين والمعتبرين في مذهبه ، كثير الديانة والتعبد. وأشغل الناس وأفاد ، وانتفع به .

وقال الذهبي : برع في المذهب، ودرس وناظر، وتخرج به الأصحاب. وكان لطيف القدر جداً، ضخم العلم والعمل، صاحب تعبد وأوراد وتهجد.

قرأت بخط الشيخ شمس الدين بن الفخر : كان إماماً كبيراً مفتياً . أفتى ببغداد ، وحران ، ودمشق . وله مناقب جمة .

منها: قيام الليل في معظم عمره .كان يقوم في وقت والله يعجز الشباب عن ملازمته ، وهو جوف الليل . يجتهد في إسرار ذلك ، وسائر عمل التقرب .

ومنها: سخاء النفس ، وحسن الصحبة ، والتعصب في حق صاحبه بدعائه واجتهاده وتضرعه ، ومساعدته بجاهه وحرمته .

ومنها التعصب في السنة والمغالاة فيها ، وقمع أهل البدع ، ومجانبتهم ومنابذتهم

ومنها: قول الحق، وإنكار المنكر على من كان ، لم يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلا، يقول الحق و يصدع به .

لقى الكبار: كالسامرى ، مصنف للستوعب ، والشيخ أبي البقاء ، والشيخ للوفق . وكان حسن المناظرة والمحاضرة ، حلو العبارة ، عالى الإسناد ، له مختصران ، ومجاميع حسنة .

قال الذهبي : كان له حلقة بجامع دمشق . وتخرج به جماعة . وروى الكثير . حدث بجامع الترمذي ، و بمعالم السنن للخطابي ، وأشياء كثيرة .

قلت: له تصانيف عدة ، منها: كتاب « نوادر المذهب » فيها قواعد عربية . وكتاب « دعائم الإسلام في وجوب الدعاء اللامام » كتبه المستنصر، و « انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص » جزء، جزء في « عقو بات الجرائم » كتبه للافتخار الحرائي و إلي دمشق . وكان له به اختصاص . وكان صالحا عادلا . وله جزء في « آداب الدعاء » .

وسمع منه الحافظ الدمياطي ، وذكره في معجمه ، والحافظ الحارثي . وأظنه أخذ عنه العلم أيضاً ، والشيخ على الموصلي ، وابن أبي الفتح البعلي ، وأظنه أخذ عنه العلم أيضاً ، والشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وأبو الحسن بن العطار وخلق . وحدثنا عنه محمد بن إسماعيل بن الخباز . وكان قد عمر وتغير من الهرم قبل موته بعامين أو أكثر . فحجبه ولده .

ذكره الذهبي. وروى عنه بالإجازة .

وتوفى عشية الجمعة رابع صفر سنة ثمان وسبعين وستمائة بدمشق . ودفن يوم السبت بمقبرة باب الفراديس . رحمه الله تعالى .

قال اليونيني : كانت له جنازة مشهودة جداً .

۱۰۸ ع - إسحاق بن إبراهيم بن يحيى الشقراوى ، القاضى ، صفى الدين ، أبو محمد .

ولد بشقرا من ضياع زُرا \_ المعروفة بزرع \_ سنة خمس وستمائة .

وسمع من موسى بن عبد القادر ، والشيخ موفق الدين ، وأحمد بن طاوس ، وابن الزبيدى ، وجماعة .

وتفقه . وحدث . وولى الحـكم بزرع نيابة عن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر . وكان فقيها فاضلا ، حسن الأخلاق .

قال الذهبي :كان رجلا خيرا فقيها ، حُفظة للنوادر والأخبار . ولى قضاء زرع مدة . وأعاد بمدرستها .

توفی یوم السبت تاسع عشر ذی الحجة سنة ثمان وسبعین وستمائة . ودفن بسفح قاسیون . رحمه الله تعالی .

٤٠٩ - عبر الله بن إبراهيم بن محمود بن رفيعا الجزرى ، المقرىء الفرضى ، نزيل الموصل . وأبو محمد . ويلقب ضياء الدين .

قرأ بالسبع على على بن مفلح البغدادى نزيل الموصل . وأخذ الحروف عن أبى عمرو بن الحاجب ، وأبى عبد الله الفاسى ، والسديد عيسى بن أبى الحزم . وسمع الحديث من جماعة .

وصنف تصانيف فى القراءات. ونظم فى القراءات وغيرها ، وفى الفرائض قصيدة معروفة لامية ، وكان شيخ القراء بالموصل. قرأ عليه ابن خروف الموصلي الحنبلى ، وأكثر عنه ، وسمع منه « الأحكام » للشيخ مجد الدين ابن تيمية عنه . وأجاز لشيخنا على بن عبد الصمد بن أبى الجيش غير مرة .

وتوفى فى سادس جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وستمائة بالموصل رحمه الله .

الفقيه ، تقى الدين ، أبو محمد .

سمع من موسى بن عبد القادر ، وابن الزبيدى ، والشيخ موفق الدين وغيرهم . وتفقه على التقى بن المز ، ومهر فى المذهب ، وعنى بالسنة . وجمع فيها . وناظر الخصوم وكفرهم . وكان صاحب جرأة ، وتحرق على الأشعرية ، فرموه بالتجسيم .

قال الذهبي : ورأيت له مصنفا في الصفات . فلم أر به بأساً . قال : وكان منابذا للحنابلة . وفيه شراسة أخلاق ، مع صلاح ودين يابس .

توفى فى ثامن شعبان سنة تسع وسبعين وستمائة عن نيف وسبعين سنة رحمه الله .

قلت: حدثنا عنه ابن الخبار ، وعن إسحاق بن الشقراوى المتقدم ذكره . أخبرنا محمد بن إسماعيل الأنصارى أخبرنا عبد الساتر بن عبد الحميد ، وإسحاق بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسين بن الزبيدى أنبأنا أبو الوقت أنبأنا الداودى أخبرنا الحموى أخبرنا الفرسى حدثنا البخارى قال : حدثنا المبكى بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن الأكوع قال «كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب » .

وفى حادى عشرين رمضان سنة تسع وسبعين أيضاً : توفى الفقيه شمس الدين أبو عبد الله : \_

١١٤ - محمر بن راور بن إلياس البعلى الحنبلى ، ودفن بظاهر بعلبك .
 ولد سنة ثمان وتسمين وخسمائة .

وسمع من الشيخ موفق الدين ، وابن المنى ، وطائفة ، وخدم الشيخ الفقيه اليونيني مدة .

قال القطب ابن اليونيني : سمع من حنبل ، والكندي ، وابن الزبيدى ، ورحل إلى البلاد للسماع ، وخدم والدى مدة ، وقرأ عليه القرآن ، واشتغل عليه ، وحفظ « المقنع » وعرف الفرائض .

وكان ذا ديانة وافرة ، وصدق ، وأمانة ، وتحرِّ في شهاداته وأقواله ، وحدث بمسموعاته .

عبد الباقى بن عكبر الزاهد بن عبر الخالق بن محمد بن أبى نصر بن عبد الله بن عبد الباقى بن أحمد بن عبد الباقى بن أحمد بن منصور بن سالم بن تميم بن أبى نصر بن عبد الله بن سالم بن عبد ألله بن عمر ابن الخطاب . هكذا رأيت نسبه ، وفيه نظر ، والله أعلم ، البغدادى ، العَكبرى ، الفقيه المفسر الأصولى ، الواعظ ، جلال الدين أبو محمد .

ولد سنة تسع عشرة وسمائة ببغداد .

ونسبه الذهبي في المشتبه: عبد الجبار بن عبد الخالق بن محمد بن عبد الباقي ابن عكبر بن مهلهل بن عكبر الدكبري، \_ بفتح الدين \_ البغدادي ، شيخ الحنابلة، وشيخ الوعاظ في زمانه، صنف التفسير وكتاب «إيقاظ الوعاظ » وكتاب «المقدمة في أصول الفقه » .

وسمع من ابن اللتي ، والقاضي أبي صالح الجيلي ، وأحمد بن يعقوب بن المارستاني ، ومحمد بن أبي السهل الواسطي ، وأحمد بن عمر القادسي ، وغيرهم .

واشتغل بالفقه والأصول ، والتفسير ، والوعظ ، و برع فى ذلك ، وله النظم والنثر ، والتصانيف الكثيرة ، منها : تفسير القرآن فى ثمان مجلدات ، ودرس بالمستنصرية .

قال شيخنا بالإجازة صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ، فى حقه : شيخ الوعاظ ببغداد ، ومتقدمهم . كان فى صباه خياطاً ، واشتغل بالطب مدة ، ثم رتب فقيهاً بالمستنصرية ، واشتغل بالفقه والتفسير ، وطالع . وكان يجاس للوعظ بمجلس القاعوس بدرب الحب ، ثم اختير فى أواخر زمن الخليفة للوعظ بباب بدر ، تحت منظرة الخليفة ، ولم يزل على ذلك إلى واقعة بغداد ، واستؤسر فاشتراه بدر الدين صاحب الموصل ، فحمله إلى الموصل فوعظ بها ، ثم حَدَّره إلى فاشتراه بدر الدين صاحب الموصل ، فحمله إلى الموصل فوعظ بها ، ثم حَدَّره إلى

بغداد ، فرتب مدرساً للحنابلة بالمدرسة المستنصرية ، ولم يزل يعقد مجلس الوعظ في الجمعات بجامع الخليفة إلى أن توفى ، وله تفسير الكناب الكريم ، ومسائل خلاف ، وأر بعون حديثاً تكلم عليها ، وله مسموعات كثيرة ومجازات .

قلت: سمع منه جماعة ، منهم: نسيبه نصير الدين أحمد بن عبد السلام ابن عكبر.

وروى عنه بالإجازة جماعة من شيوخنا ، منهم : صفى الدين عبد المؤمن المذكور فى مشيخته . وقال : توفى يوم الإثنين سابع عشرين شعبان سنة إحدى وثمانين وستمائة ، ودفن فى دويرة له مجاور مسجد ابن بورنداز . وكان يوماً مشهوداً ، رحمه الله تمالى .

الفقير ، الزاهد القدوة ، بقية شيوخ المراق . ويعرف بكتيلة ، ووجدت في طبقته : سماع أبيه أبى بكر بن أبى البدر من درة بنت الحلاوى . وأنه يعرف بكتيلة . ولد الشيخ عبد الله سنة خمس وستمائة .

وسمع الحديث بدمشق من الحافظ الضياء المقدسى ، وسليمان الأسعردى . وأجاز له الشيخ موفق الدين . وتفقه فى المذهب ببغداد على القاضى أبى صالح . وارتحل .

وتفقه بحران على الشبخ مجد الدين ابن تيمية ، وابن تميم صاحب «المختصر» و بدمشق على الشبخ شمس الدين بن أبى عمر ، وغيره . و بمصر على أبى عبد الله ابن حمدان ، ونقل عنهم فوائد ، وشرح كتاب « الخرق » وسماه « المهم » وله تصانيف أخر ، منها : مجلد في أصول الدين ، سماه « العدة للشدة » وله مصنف في السماع .

وحدث وسمع منه عبد الرزاق بن القوطى ، وغيره . وكان قدوة زاهداً عابداً ذا أحوال وكرامات . وكان أر باب الدولة وغيرهم يعظمونه و يحترمونه ، وله أتباع وأصحاب ، وصحب الشيخ أحمد المهندز وغيره من الصالحين ، وحكى عنه أبو عبد الله بن الدباهي الزاهد .

قال الذهبي : حدثنا ابن الدباهي عن الشيخ : أنه \_ معجلالته \_ كان في بعض الأوقات يترنم و يغنى لنفسه ، وأنه كان فيه كيس وظرف و بشاشة ، وقال : سمعته يقول : كنت على سطح ببغداد يوم عرفة ، وأنا مستلق على ظهرى ، قال : فيا شعرت إلا وأنا واقف بعرفة مع الركب سويعة ، ثم لم أشعر إلا وأناعلى حالتي الأولى مستلق ، قال : فلما قدم الركب جاءني إنسان صارحًا ، فقال : ياسيدى ، أنا قد حلفت بالطلاق : أنى رأيتك بعرفة العام ، وقال لى واحد وجماعة : أنت واهم ، الشيخ ماحج في هذا العام ، قال: فقلت له : امض ، لم يقع عليك طلاق (1) توفى رحمه الله يوم الجمعة منتصف رمضان سنة إحدى وثمانين وستمائة ببغداد ، وهو في عشر الثمانين .

۱٤ - يوسف بن مامع بن أبى البركات البغذادى القفصى الضرير، المقرى، ، النحوى الفرضى ، جمال الدين ، أبو إسحاق .

ولد سابع رجب سنة ست وستمائة بالقفص ، من قرى دجيل ، من أعمال بغداد . وقرأ القرآن بالروايات على أبى عبد الله محمد بن سالم صاحب البطائحى ، وعلى بن الحسين اليوسنى ، صاحب أبى طالب العكبرى ، وغيرهم .

وسمع الحديث من عمر بن عبد العزيز بن الناقد، وأخته تاج النساء عجيبة، وأجاز له عبد العزيز بن منينا، وريحان بن تيكان، وأبو منصور بن عقبجة،

<sup>(</sup>۱) هذه أوهام تغلب على المتعبدين من استيلاء الأحوال المبتدعة التي ليست على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأثمة الهدى من بعدهم، و يفرح بها الشيطان وحزبه، ويشيعونها في الدهاء على أنها حقائق لترويج البدع والخرافات الجاهلية، وقد برأ الله الصحابة وأثمة الهدى من ذلك.

والشرف الخالصى ، وعبد اللطيف بن القبيطى ، وزكريا العلثى ، وطائفة . و برع فى العربية والقراءة والفرائض ، وغير ذلك . وانتفع الناس به فى هذه العلوم . وصنف فيها التصانيف

قال شيخنا بالإجازة صنى الدين عبد المؤمن فى مشيخته: شيخ عالم بالقراءة والعربية من مشايخ القراء. وصنف فى القراءات وغيرها. وله قصيدة فى التجويد وشروحه. وشرح كتاب « التلقين » لأبى البقاء المكبرى فى النحو. وله مصنفات غير ذلك.

قال إبراهيم الجعبرى: جَمَّاعة لعلوم القرآن. قرأت عليه « المصباح » في القراءات. ورواة التذكرة. ووقف ابن الأنبارى ، و «اللباب» عن مؤلفه أبى البقاء ثم رحل إلى الشام ، فقرأ على العلم المايوقي شرح « المفصل » و « الخرولية » و « الشافي » في العشرة ، وأرجوزة وغيرها.

وقال أبو العلاء الفرضى فى معجمه : كان شيخا فقيها عالماً ، إماماً فاضلا ، مقرئًا ، عارفاً بروايات السبعة والشواذ وعللها ، جامعاً للعلوم ، وله فى ذلك تصانيف كثيرة .

وقال الشريف عز الدين الحافظ: متفنن، له معرفة باللغة العربية، ووجوه القراءات، وطرق القراء. وله في ذلك تصانيف تدل على فضله.

وقال الذهبي في تاريخه : كان مقرىء بغداد ، عارفا باللغة والنحو ، بصيراً بعلل القراءات ، متصديا لإقرائها ، ودخل دمشق ومصر ، وسمع من شيوخها ، وقال في الطبقات : كان عارفا باللغة والنحو ، جم الفضائل ، وكان لايتقدمه أحد في زمانه في الإقراء . أخذ عنه على بن أحمد بن موسى الجزرى .

وسمع منه أبو العلاء الفرضي ، وأحمد بن القلانسي .

وحدثنى البرازلى: أنه قدم دمشق فى الكمهولة ، وقرأ ختمة السبعة فى نحو ثمانية أيام على العلم القاسم بن أحمد ، و إنما قصد انصال طريق التيسير له ، و إلا فشيوخه أسند من العلم.

قلت : أجاز لغير واحــد من شيوخنا ، كالعلم البرزالي ، وعبــد المؤمن بن عبد الحق ، وعلى بن عبد الصمد .

وتوفى يوم الجمعة تاسع عشرين \_ أو يوم السبت سلخ صفر \_ سنة اثنين وثمانين وستمائة ببغداد ، وصلى عليه يوم السبت ، ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى .

الصالحي ، الفقيه الامام ، الزاهد الخطيب ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام ، شمس الدين ، أبو محمد ، وأبو الفرج ، ابن الشيخ أبي عمر .

ولد فى المحرم سنة سبع وتسعين وخُمسائة بالدير بسفح قاسيون .

وسمع من أبيه ، وعمه الشيخ موفق الدين ، وبإفادتهما من عمر بن طبرزد ، وحنبل ، وأبى الين الـكندى ، وأبى القاسم بن الحرستانى ، وابن ملاعب ، وجماعة . أوجاز له الصيدلانى ، وابن الجوزى ، وجماعة ثم سمع نفسه من أصحاب السلنى . وقرأ الناس على ابن الزبيدى ، وابن اللتى وجماعة . وعنى بالحديث وكتب بخطه الأجزاء والطباق .

وتفقه على عمه شيخ الإسلام موفق الدين . وعرض عليه كتاب « المقنع » وشرحه عليه . وأذن له في إقرائه ، و إصلاح ما يرى أنه يحتاج إلى إصلاح فيه . ثم شرحه بعده في عشر مجلدات . واستمد فيه من « المغنى » لعمه .

وأخذ الأصول عن السيف الآمدى . ودرس وأفتى . وأقرأ العلم زمانا طويلا وانتفع به الناس ، وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره ، بل رياسة العلم في زمانه .

وكان معظما عند الخاص والعام ، عظيم الهيبة لدى الملوك وغيرهم ، كثير الفضائل والمحاسن ، متين الديانة والورع .

وقد جمع المحدث إسماعيل بن الخباز ترجمته وأخباره في مائة وخمسين جزءًا، و بالغ، و بقى كلما أثنى عليه بنعت من الفقه، أو الزهد، أو التواضع: سرد ماورد فى ذلك بأسانيده الطويلة الثقيلة ، ثم تحول إلى ذكر شيوخه ، فترجمهم ، ثم إلى ذكر الإمام أحمد ، فأورد سيرته ومحنته كلها ، كما أوردها ابن الجوزى ، ثم أورد السيرة النبوية ، لـكونه من أمة النبى صلى الله عليه وسلم .

قال الحافظ الذهبي : وما رأيت سيرة عالم أطول منها أبداً .

وقال الذهبي في معجم شيوخه ، في ترجمة الشيخ شمس الدين : شيخ الحنابلة ، بل شيخ الإسلام ، وفقيه الشام ، وقدوة العباد ، وفريد وقته . من اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه . حدث نحواً من ستين سنة . وكتب عنه أبو الفتح ابن الحاجب .

وقال : سأات عنه الحافظ محمد بن عبد الواحد \_ يعنى الضياء \_ فقال : إمام عالم ، خير دين .

قال الذهبي : وكان الشيخ محيى الدين \_ يعنى النووى \_ يقول : هذا أجل شيوخي .

وأول ماولى: مشيخة دار الحديث سنة خمس وستين . حدث عنه بها في حياته قلت: وروى عنه الشيخ محيى الدين في كتاب « الرخصة في القيام » له . وقال : حدثنا الشيخ الإمام العالم المتفق على إمامته وفضله وجلالته : الفقيه أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام العالم ، العامل الزاهد أبي عمر المقدسي رضى الله عنه . قال الذهبي : وروى عنه أيضاً الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم ، وهو أكبر منه وأسند . وذكره في تاريخه الكبير . وأطال ترجمته . وذكر فضائله وعبادته وأوراده ، وكرمه ونفعه العام ، وأنه حج ثلاث مرات . فكان أخرها : قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يطلبه ، فحج ذلك العام . وحضر الفتوحات ، وأنه كان رقيق القلب ، سريع الدمعة ، كريم النفس ، كثير وحضر الفتوحات ، وأنه كان رقيق القلب ، سريع الدمعة ، كريم النفس ، كثير الدكر لله ، والقيام بالليل ، محافظا على صلاة الضحى . ويصلي بين العشاءين ما تيسر ، ويؤثر بما يأتيه من صلة الملوك وغيرهم . وكان متواضعاً عند العامة ، ما تيسر ، ويؤثر بما يأتيه من صلة الملوك وغيرهم . وكان متواضعاً عند العامة ،

مترفعاً عند الملوك. وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الدين. وأوقع الله عجبته فى قلوب الخلق. ولم يكن فى زمانه من يصلى أحسن منه ، ولا أتم خشوعا. وكان كثير الدعاء والابتهال ، لا سيا فى الأماكن المرجو فيها الإجابة ، و بعد قراءة آيات الحرس بالجامع بعد العشاء ، كثير الاهتمام بأمور الناس ، لا يكاد يعلم عريض إلا افتقده ، ولا مات أحد من أهل الجبل إلا شيعه .

وذكر فخر الدين البعلمكي : أنه منذ عرفه ما رآه غضب ، وعرفه نحو خمسين سنة .

وقد ولى القضاء مدة تزيد على اثنى عشرة سنة ، على كره منه . ولم يتناول معلوما . ثم عزل نفسه فى آخر عمره . و بقى قضاء الحنابلة شاغرا مدة ، حتى ولى ولده نجم الدين فى آخر حياة الشيخ . وكان الشيخ نزل فى ولايته للحكم على جهيمة إلى البلد .

وقد ذكر أبو شامة فى ذيله : ولاية الشيخ سنة أربع وستين ، قال: جاء من مصر ثلاثة عهود بقضاء القضاة لثلاثة من القضاة : ابن عطاء ، والزواوى ، وابن أبى عمر . فلم يقبل المالكي والحنبلي ، وقبل الحنفي . ثم ورد الأمر بإلزامها بذلك ، وقبل : إن لم يقبلاها و إلا يؤخذ ما بأيديهما من الأوقاف . ففعلا ، وامتنعًا من أخذ جامكية ، وقالا : نحن في كفاية ، فأعفيا منها .

وذكر الذهبي عن أبى إسحاق اللوزى المالكي \_ وكان شيخ المالكية ، ومن أهل العلم والدين والحديث \_ أنه قال : كان شيخنا شيخ الإسلام شمس الدين قدوة الأنام ، حسنة الأيام ، ممن تفتخر به دمشق على سائر البلدان ، بل يزهو به عصره على متقدم العصور والأزمان ، لما جمع الله له من المناقب والفضائل التي أوجبت للأواخر الافتخار على الأوائل .

منها: التواضع ،مع عظمته في الصدور ، وترك التنازع فيها يفضي إلى التشاجر والنفور ، والاقتصاد في كل ما يتعاطاه من جميع الأمور ، لا عجرفة في كلامه

ولا تقعر ، ولا تعظم فى مشيته ولا تبختر ، ولا شطط فى ملبسه ولا تكثر ، ومع هذا فكانت له صدور المجالس والمحافل ، وإلى قوله المنتهى فى الفصل بين العشائر والقبائل ، مع ما أمده الله عليه من سعة العلم ، وفطره عليه من الرأفة والحلم . وكان لا يوفر جانبه عن قصده ، قريباً كان أو أجنبياً . ولا يدخر شفاعته عن اعتمده ، مسلماً كان أو ذمياً . ينتاب بابه الأمراء والملوك . فيساوى فى إقباله عليهم بين المالك والملوك .

ولى الشيخ قضاء القضاة فى جمادى الأولى سنة أربع وستين على كره منه . وكان الشيخ رحمه الله رحمة على المسلمين ، ولولاه لراحت أملاك الناس لما تعرض إليها السلطان . فقام فيها قيام المؤمنين وأثبتها لهم . وعاداه جماعة الحكام ، وعملوا فى حقه المجهود . وتحدثوا فيه بما لايليق . ونصره الله عليهم بحسن نيته . ويكفيه هذا عند الله .

وقال البرزالى فى تاريخه : كان الشيخ شيخ الوقت ، و بركة العصر . ولى الحكم والخطابة ، والمشيخة والتدريس مدة طويلة ، ومراده خطابة الجبل ومشيخة دار الحديث الأشرفية به .

وقال اليونيني في تاريخه: شيخ الإسلام، علما وزهدا وورعا، وديانة وأمانة ، كبير القدر، جم الفضائل ، انتهت إليه االرياسة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، وشرح كتاب « المقنع » لعمه الشيخ موفق الدين، و إن كان معظم الشرح مأخوذ من كلام عمه . وكانت له اليد الطولى في معرفة الحديث، والأصول والنحو وغير ذلك من العلوم الشرعية، مع العبادة الكثيرة، والتواضع واللطف بكرم الأخلاق، ولين الجانب، والإحسان إلى القريب والبعيد، والاحتمال . وولى قضاء القضاة مكرها . و باشر ذلك مدة . ثم عزل نفسه ، وامتنع من الحكم ، و بقى متوفراً على العبادة والتدريس ، وإشغال الطلبة والتصنيف . وكان أوحد زمانه في تعدد الفضائل ، والتفرد بالمجامد ، ولم يكن له نظير في خُلقه ورياضته وما هو عليه ، تعدد الفضائل ، والتفرد بالمجامد ، ولم يكن له نظير في خُلقه ورياضته وما هو عليه ،

وانتفع به خلق كثير . وكان على قدم السلف الصالح فى معظم أحواله . اشتغل على الشيخ شمس الدين رحمه الله خلق كثير .

وممن أخذ عنه العلم: الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، والشيخ مجد الدين إسماعيل أبن محمد الحراني ، وكان يقول : ما رأيت بعيني مثله .

وحدث بالكثير . وخرج له أبو الحسن ابن اللبان مشيخة في أحد عشر جزءاً . وأخرج له الحافظ الحارثي أخرى . وحدث بهما .

وروى عنه خلق كثير من الأئمة والحفاظ ، منهم : الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وأبو محمد الحارثي ، وأبو الحسن بن العطار ، والمزى ، والبرزالي .

وحدثنا عنه جماعة ، منهم : داود بن العطار أخو أبى الحسن ، وأبو عبد الله ابن الخباز ، وأحمد بن عبد الرحن الحريرى ، وغيرهم .

وتوفى ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين وستمائة ، ودفن من الغد عند والده بسفح قاسيون . وكانت جنازته مشهودة ، حضرها أمم لا يحصون ويقال : إنه لم يسمع بمثلها من دهر طويل .

قال الذهبي: ورأيت وفاة الشيخ شمس الدين بن أبي عمر بخط شيخنا شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية. فن ذلك: توفى شيخنا الإمام ، سيد أهل الإسلام في زمانه ، وقطب فلك الأنام في أوانه ، وحيد الزمان حقاً حقاً ، وفريد العصر صدقاً صدقاً ، الجامع لأنواع المحاسن، والمعافى البرىء عن جميع النقائص والمساوى ، القارن بين خلتى العلم والحلم ، والحسب والنسب ، والمقل والفضل ، والخلق والخلق ، ذى الأخلاق الزكية ، والأعال المرضية ، مع سلامة الصدر والطبع ، واللطف والرفق ، وحسن النية ، وطيب الطوية ، حتى إن كان المتعنت ليطلب له عيبا فيعوزه - إلى أن قال - و بكت عليه العيون بأسرها ، وعم مصابه جميع الطوائف ، وسائر الفرق . فأى دمع ما انسجم ، وأى أصل ماجدم ، وأى وأجل ما أقدره ، ما هدم ، وأى فضل ما عدم ؟! يا له من خطب ما أعظمه ، وأجل ما أقدره ، ومصاب ما أقحمه ؟ وأ كبر ذكره .

و بالجلة : فقد كان الشيخ أوحد العصر في أنواع الفضائل ، بل هذا حكم مسلم من جميع الطوائف . وكان مصابه أجل من أن تحيط به العبارة ، فرحمه الله ورضى عنه ، وأسكنه بحبوحة جنته ، ونفعنا بمحبته . إنه جواد كريم . انتهى . وقد رثاه نحو ثلاثين شاعراً ، منهم الشهاب محود ، وكان من تلامذته ، فقال:

أصمى به دون العراق الشام كل القـلوب لوقعـه آلام شمس الممارف والمدى إقدام إن عاد وجه الغيث وهو جهام فيكأنما هي للهدى أعلام و بقر به . فعلى الحياة سلام فينا تضيء كأنها أيام أضحت تسامى بعده وتسام من أن يضم إلى الصحاح سقام تسمو فتقصر دونها الأوهام يحمى الحديث تعلق وهيام عنها العقول وحارت الأفهام؟ قضى القضاء وجفت الأقلام ؟ تحيي القلوب به وهن رمام ؟ مشرمودة مأنالهن إمام

ماللوجود ، وقد علاه ظلام ؟ أعراه خطب أم عداه مرام ؟ أم قد أصيب بشمسه فقداً ؟ وقد لبست عليه حدادها الأيام لم أدر: هل نبذ الظلام نجومه ؟ أم خل للفلك الأثير نظام ؟ أترى درى صرف الردى لما رمى أن المصاب بسهمه الإسلام؟ أو أنه ماخص بالسهم الذي سهم تقصد واحداً فغدا وفي ماخلت أن يد المنون لها غلى من كان يستسقى بفرة وجهه وتنير للسارى أسِرَّةُ فضله كانت تطيب لنا الحياة بأنسه كانت ليالينا بنور بقائه من للعلوم ؟ وقد علت وغلت به من للحديث ؟ وكان حافظ سربه وله إذا ذكر العالم مراتب يروي فيُروى كل ذي ظمأ له من للقضايا المشكلات إذا نبت هل للفتاوي من إذا وافي سا من للمنار وهو فارسها الذي وله إذا أمَّ الدروس مواقف ولديه في علم الكلام جواهر غرر بحـير بحسنهـا النظام من للزمان ؟ وكان طول حيـاته لليل يحيى والهجـير يصـام وذوو الحوائج ماأتوه لحـادث إلا ونالوا عنــده ماراموا

وهى طويلة. ومما أفتى به الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، ونقلته من خطه فى رجل استأجر أرض قرية فى زمن الأمن ، ثم وقع فيها الخوف من الإفرنج ، وتعذر عليه زرع أكثر أراضيها بسبب الخوف : أنه يجوز له الفسخ بذلك . ووافقه عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعى ، وهو أبو شامة ، وكذلك على الشافعى ، ولا أعرف من هو .

وأفتى أيضاً فى وقف على جماعة مقر بين فى قرية ، حصل لهم حاصل من فعل القرية ، فطلبوا أن يأخذوا ما استحقوه عن الماضى \_ وهو سنة خمس مثلاً \_ فهل يصرف إليهم الناظر بحساب سنة خمس الهلائية ، أو بحساب سنة المغل ؟ مع أنه قد نزل بعد هؤلاء المتقدمين جماعة ، وشاركوهم فى حساب سنة المغل ، فإن أخذ أولئك على حساب السنة الهلائية لم يبق للمتأخرين إلا شىء يسير .

أجاب هو، وأبو شامة، وابن رزين الشافعي، وسليمان الحنفي: لا يحسب إلا بسنة المغل دون الهلالية.

ابن الخضر ابن تيمية الحراني ، نزيل دمشق ، الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن ، وقد سبق ذكر أبيه ، وهو والد وأبو أحمد بن الشيخ مجد الدين أبي البركات ، وقد سبق ذكر أبيه ، وهو والد شيخ الإسلام تقى الدين أبي العباس .

ولد سنة سبع وعشرين وستمائة بحران .

وسمع من والده وغيره . ورحل في صغره إلى حلب ، وسمع بها من ابن اللتي وابن رواحة ، ويوسف بن خليل ، ويعيش النحوى . وقرأ العلم على والده ، وتفنن في الفضائل .

قال الذهبي: قرأ المذهب حتى أتقنه على والده ، ودرس وأفتى وصنف ، وصار شيخ البلد بعد أبيه ، وخطيبه وحاكمه . وكان إماماً محققاً لما ينقله ، كثير الفوائد ، جيد المشاركة في العلوم ، له يد طولى في الفرائض ، والحساب والهيئة ، وكان ديناً متواضعاً ، حسن الأخلاق جواداً ، من حسنات العصر ، تفقه عليه ولداه : أبو العباس ، وأبو محمد ، وحدثنا عنه على المنبر ولده ، وكان قدومه إلى دمشق بأهله وأقار به مهاجراً سنة سبع وستين .

قال: وكان الشيخ شهاب الدين من أنجم الهدى . و إنمــا اختفى بين نور القمر وضوء الشمس ، يشير إلى أبيه وابنه ، فإن فضائله وعلومه انغمرت بين فضائلهما وعلومهما .

وقال البرزالى: كان من أعيان الحنابلة ، عنده فضائل وفنون ، وباشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكرية بالقضاعيين ، وبها كان يسكن . وكان له كرسى بالجامع يتكلم عليه أيام الجمع من حفظه ، ولما توفى خلفه فيهاولده أبوالعباس وله تعاليق وفوائد ، وصنف في علوم عديدة .

توفى رحمه الله ليلة الأحد ، سلخ ذى الحجة سنة اثنتين وثمـانين وستمائة ، ودفن بدمشق من الغد بسفح قاسيون .

الأصولى النظار ، تقى الدين أبو الميامن . ويعرف بالحاج . ولد فى مستهل رجب سنة ثلاث عشرة وستمائة .

وسمع من أبي الفضل محمد بن محمد بن الحسن السباك.

وتفقه و برع فى المذهب والخلاف والأصول، وناظر وأفتى، ودرس بالمدرسة البشيرية لطائفة الحنابلة. وكان من أعيان الفقهاء وأئمة المذهب.

قال عبد الرزاق بن الفوطى: سمعت شيخنا الإمام أبا حامد محمد بن المطرزى \_ لما قدم من بغداد من الأئمة ؟ \_ فقال: لم

أعرف بها فاضلا فقيها عالما بالأصول والفروع ، غير تقى الدين الجوسقى . قال : وكفاك شهادة مثل هذا الـكامل لهذا الفاضل .

وحدث . وسمع منه القلانسي، والفرضي . وأجاز لشيخنا على بن عبد الصمد . وتوفى في آخر نهار السبت رابع عشرين ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة . وصلى عليه من الغد بالبشيرية . ودفن بحضرة قبر الإمام أحمد إلى جانب الشيخ عبد الصمد . رحمهم الله تعالى .

الفقيه الدين .

سمع بدمشق من أبى القاسم بن صصرى وغيره ، و ببغداد من أبى الحسن القطيعي وطبقته . وكان فاضلا متقنا صالحا . وهو والد الشيخ شهاب الدين أحمد ابن جبارة الآتى ذكره إن شاء الله تعالى .

توفى فى ذى الحجة سنة ثلاث وثمانين وستمائة بسفح قاسيون . ودفن به رحمه الله تعالى .

۱۹ عمير الله بن محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، الفقيه شمس الدين .

ولد سنة خمس وثلاثين وستمائة .

وسمع من كريمة القرشية ، وغيرها . وتفقه و برع في المذهب ، وأفتى ودرس ، قال اليونيني في تاريخه : كان من الفضلاء ، الصلحاء الأخيار . سمع الكثير، وكتب بخطه . وشرع في تأليف كتاب في الحديث مرتبا على أبواب الفقه ، ولو تم لكان نافعا .

ورأى بعض الصلحاء فى جبل الصالحية النبى صلى الله عليه وسلم فى المنام ، وقد جاء إلى الجبل ، فقال له الرائى : يارسول الله ، فيم جئت إلى هنا ؟ فقال: جئنا فقبس عبيد الله من نورنا .

وكان شيخنا شمس الدين عبد الرحمن \_ يعنى ابن أبى عمر \_ يحبه كثيرا ، ويفضله على سأئر أهله . وكان أهلا لذلك . ولقد كان من حسنات المقادسة ، كثير الكرم والخدمة والتواضع ، والسمى فى قضاء حوائج الإخوان والأصحاب .

توفى يوم الإثنين ثامن عشر شعبان سنة أربع وثمانين وستمائة ، بقرية مجاعيل ، من عمل نابلس ، ودفن بها . رحمه الله تعالى .

وفي جمادي الأولى من السنة المذكورة توفى : \_

• ٢٠ - إ-ماعيل بن إبراهيم بن على الفراء الصالحي بالسفح .

وكان صالحا ، زاهداً ورعا ، ذاكرامات ظاهرة ، وأخلاق طاهرة ، ومعاملات باطنة . صحب الشيخ الفقيه اليونيني .

وكان يقال : إنه يعرف الاسم الأعظم ، رحمه الله تعالى .

الفقيه الضرير ، الإمام نور الدين أبو طالب ، نزيل بغداد .

ولد يوم الإثنين ثانى عشر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وستمائة بناحية عبدليان ، من قرى البصرة .

وحفظ القرآن بالبصرة سنة إحدى وثلاثين على الشيخ حسن من دويرة المذكور.

وقدم بغداد . وسكن بمدرسة أبى حكيم ، وخفظ بها كتاب « الهداية » لأبى الخطاب ، وجعل فقيها بالمستنصرية ، ولازم الاشتغال حتى أذن له فى الفتوى سنة ثمان وأر بعين .

وسمع بْبغداد من أبى بكر الخازن ، ومحمد بن على بن أبى السهل ، والصاحب أبى محمد بن الجوزى ، وغيرهم .

وسمع من الشيخ مجد الدين بن تيمية أحكامه ، وكتابه « المحرر» في الفقه . وكان بارعاً في الفقه . وله معرفة في الحديث والتفسير .

ولما توفى شيخه ابن دويره بالبصرة ولى التدريس بمدرسة شيخه ، وخلع عليه ببغداد خلعة ، وألبس الطرحة السوداء فى خلافة المستعصم سنة اثنين وخمسين . وذكر ابن الساعى : أنه لم يلبس الطرحة أعمى بعد أبى طالب بن الحنبل سوى الشيخ نور الدين هذا . ثم بعد واقعة بغداد : طلب إليها ليولى تدريس الحنابلة بالمستنصرية ، فلم يتفق . وتقدم الشيخ جلال الدين بن عكبر الذى سبق ذكره \_ فرتب الشيخ نور الدين مدرسا بالبشيرية . فلما توفى ابن عكبر المذكور نقل إلى تدريس المستنصرية في شوال سنة إحدى وثمانين .

وله تصانیف عدیدة ، منها : کتاب « جامع العلوم فی تفسیر کتاب الله الحی القیوم » کتاب « الحاوی » فی الفقه ، فی مجلدین « السکافی » فی شرح الخرق «الواضح» فی شرح الخرق ، « الشافی » فی المذهب « مشکل کتاب الشهادات» طریقه فی الخلاف یحتوی علی عشرین مسألة .

تفقه عليه جماعة ، منهم : الإمام صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ، وسمع منه . وكان يكتب عنه في الفتاوى ، ثم أذن له فكتب عن نفسه ، وقال عنه : كان شيخنا من العلماء المجتهدين ، والفقهاء المنفردين .

وروى عنه جماعة من شيوخنا بالإجازة . وكانت له فطنة عظيمة ، و بادرة عجيبة .

أنبأني محمد بن إبراهيم الخالدي \_ وكان ملازما للشيخ نور الدين حتى زوجه الشيخ ابنته \_ قال : عقد مرة مجلس بالمستنصرية للمظالم ، وحضر فيه الأعيان ، فاتفق جلوس الشيخ إلى جانب بهاء الدين بن الفخر عيسى ، كاتب ديوان الإنشاء ، وتكلم الجماعة . فبرز الشيخ نور الدين عليهم بالبحث ، ورجع إلى قوله ، فقال له ابن الفخر عيسى : من أين الشيخ ؟ قال : من البصرة . قال : والمذهب ؟ قال : حنبلى . قال : عجباً ! بصرى حنبلى ؟ فقال الشيخ : هنا أعجب

من هذا : كردى رافضى . فخجل ابن الفخر عيسى وسكت . وكان كرديا رافضيا . والرفض فى الأكراد معدوم أو نادر .

توفى الشيخ نور الدين ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة أربع وثمانين وستمائة . ودفن في دكة القبور بين يدى قبر الإمام أحمد رضي الله عنه .

ومن فوائده : أنه اختار : أن الماء لاينجس إلا بالتغير، و إن كان قليلا . وفاقا للامام . وأن الترتيب يجب في التيمم إذا تيمم بضر بتين ، ولا يجب إذا تيمم بواحدة . وأن الريق يطهر أفواه الحيوانات والولدان . وأن بني هاشم يجوز لهم أخذ الزكاة إذا منعوا حقهم من الخمس .

وحكى في جواز التيمم لصلاة العيد إذا خيف فواتها روايتين .

الرحيم بن محمر بن أحمد بن فارس بن راضى بن الزجاج العلى ، ثم البغدادى ، الفقيه ، المحدث الزاهد الأثرى ، عفيف الدين أبو محمد ، أحد مشايخ العراق .

ولد في ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وستمائة بالمأمونية ببغداد .

وسمع من عبد السلام بن يوسف العبرتى ، من أصحاب ابن ناصر ، والفتح ابن عبد السلام ، وأحمد بن صرما ، وعلى بن بورنداز ، والقطيمى ، وابن روز بة وابن اللتي ، والكاشغرى ، وابن الخازن ، ونصر بن عبد الرزاق القاضى ، وابن السباك ، والمبارك بن بيبا ، وأحمد بن الشاذلى ، وغيرهم .

وسمع بماردین من النشتبری ، وأجاز له من دمشق أبو القاسم بن الحرستاني والافتخار الهاشمی وجماعة ، وعنی بالحدیث أنم عنایة ، وقرأ بنفسه الكثیر ، والعالی والنازل ، وسمع الناس بقراءته ، وكتب بخطه الكثیر .

قال أبو العلاء الفرضى : كان شيخنا عالماً ، فقيها محدثاً ، مكثراً مفيداً ، زاهداً عابداً ، من بيت الحديث ، تابعاً للسنة ، شديداً على المبتدعة ، ملازماً لقراءة القرآن والعبادة . وقال محب الدین محمد بن عمر خطیب غرناطة \_ وقد سمع منه \_ فقیه ، نحوی ، لغوی ، مفت ، وأثنی علیه کثیراً .

قال شيخنا \_ بالإجازة \_ صفى الدين عبد المؤمن : كان شيخاً جليلاً ، عالماً ، عارفاً من أجل شيوخ الحديث ، ملتزماً بالسنة ، زاهداً ذا فضل وورع ، وأدب وعلم .

وقال البرزالي عنه : محدث بغداد في وقته ؛ موصوف باتباع السنة ونصرها ، والذَّبِّ عنها .

قال الذهبي : وله أتباع وأصاب ، يقومون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حدث بالكثير ببغداد و بدمشق .

سمع منه بدمشق الكبار ، كالشيخ على بن النفيس الموصلي ، ومحمود الأرموى ، والمزى، والبرزالي ، والشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وغيرهم .

و ببغداد خلق ؛ منهم : إبراهيم الجمبرى ، والفرضى ، وابن الغوطى، وشيخنا على بن عبد الصمد .

حدثنا عنه ببغداد العفيف محمد بن السابق . شيخ المستنصرية . و بدمشق محمد بن الخباز .

وتوفى بطريق مكة الشامى، بذات عرق \_ عند عوده من الحج \_ يوم الجمعة وقت الصلاة سابع عشر الحرم سنة خمس وثمانين وستمائة.

وحكى عنه : أنه لما مر على الوادى المذكور متوجها إلى مكة ـ شرفها الله تعالى ـ من دمشق رأى قبور جماعة ماتوا هناك من قبل ، فقرأ واستغفر لهم ، وقال : طوبى لمن دفن معكم ، فتوفى لما عاد ، ودفن معهم ، رحمه الله تعالى .

القاضى ، صفى الدين أبو الصفاء ، نزيل مصر .
ولد بمراغة سنة بضع وتسعين وخمسمائة .

وقدم دمشق وله نحو عشرين سنة ، فقرأ بها القرآن بالعشرة على ابن تاسونة . وهو آخر من بقى من أصحابه .

وسمع بها من ابن الحرستاني بعض مشيخته ، ولم يظهر ذلك .

وسمع من أبى الفتوح البكرى ، وابن ملاعب ، والعطار ، والشيخ موفق الدين ، وموسى بن عبد القادر ، والشيخ العاد ، وابن أبى لقمة ، وابن البنى والقزويني ، وابن صصرى ، والزبيدى ، وابن الصباح ، وغيرهم .

وتفقه على الشيخ موفق الدين، و برع وأفتى.

وقرأ أصول الفقه على السيف الآمدى ولازمه ، وأقام بدمشق مدة ، ثم توجه إلى الديار المصرية ، فأقام بها إلى أن مات ، وناب فى القضاء بالقاهرة ، فحمدت طرائقه ، وشكرت خلائقه .

قال الذهبي : كان مجموع الفضائل ، كثير المناقب ، متين الديانة ، عارفا بالقرآن بعض المعرفة ، صحيح الأخذ ، بصير بالمذهب ، عالما بالخلاف والطب قرأ عليه بالروايات : بدر الدين بن الجوهري ، وأبو بكر الجعبري ، وجماعة من البصريين .

وسمع منه ابن الظاهري ، وابنه أبوعمر ، والقاضي أبومحمد الحارثي ، والحافظ المزي ، وأبو حيان ، والحافظ عبد الكريم بن منير ، وخلق سواهم .

وخرج له الحارثي مشيخة ، سمعها منه أبو الحسن محمد بن نباتة .

وقال اليونيني :كان فاضلا ، عارفا بالمذهب .

توفى يوم السبت سابع عشر ذى القعدة سنة خمس وثمانين وستمائة بالقاهرة . ودفن من الغد بمقابر باب النصر . رحمه الله تعالى .

وفي رجب من هذه السنة توفي الشيخ : \_

الفقيه الحنبلي ، المعدل ببغداد ، ببعض أعمالها ، وكان أحد المعيدين بالمستنصرية .

حدث عن ابن اللتي ، وأجاز لجماعة من شيوخنا ، وأبو العباس أحمد بن سنان ابن تغلب ، المؤدب الصالحي الـكاتب ، أحد المسندين في صفر بقاسيون .

روی عن حنبل، وابن طبرزد، والکندی، والطبقة، وله نظم جید، وکذلك کان أبوه.

وفى آخر السنة توفى : \_

البابصرى البغدادى محمد بن على بن الزيات البابصرى البغدادى الواعظ، أحد شيوخ بغداد المسندين.

حدث عن ابن صرما ، والمبارك بن أبى الجود ، والفتح بن عبدالسلام، وغيرهم . وسمع منه خلق كثير ، منهم الفرضى .

قال : وكان عالمًا زاهدًا ، عارفًا ، ثقة عدلاً ، مسندًا ، من بيت الحديث والزهد . وعظ في شبابه ، ثم ترك .

وفى جماى الأولى من السنة توفى : \_

القاضى مبرل الدين أبو إسحاق إسماعيل بنجمعة بن عبد الرزاق المرس ال

وكان فاضلا أدبيا ، له نظم حسن .

سمع من الشيخ جمال الدين عبد الرحمن بن طلحة بن غانم العلثي «فضائل القدس » لابن الجوزى بسماعه منه ، وأجاز لغير واحد من أشياخنا .

الصالحي الفقيه ، الزاهد الفرضي ، شرف الدين أبو العباس .

ولد في رابع عشر الحرم سنة أر بع عشرة وستمائة .

وسمع من الشيخ موفق الدين \_ وهو جده لأمه ، وعم أبيه \_ ومن البهاء عبد الرحمن ، وأبن أبي لقمة ، ومن ابن اللتي ، وابن صصرى ، والحسين بن

الزبيدى . وحضر على موسى بن عبد القادر . وأجاز له ابن الحرستاني ، وجماعة . وتفقه على التقى ابن العز .

وكان شيخا صالحا، زاهداً عابداً، ذا عفة وقناعة باليسير . وله معرفة بالفرائض، والجبر والمقابلة . وله حلقه بالجامع المظفرى، يشتغل بها احتسابا بغير معلوم، وانتفع به جماعة . حدث . روى عنه جماعة .

توفى ليلة الثلاثاء خامس المحرم سنة سبع وثمانين وستمائة . ودفن من الغد عند جده الشيخ موفق الدين بالروضة بالجبل . رحمه الله تعالى .

الزاهد ، فخر الدين أبو محمد .

ولد سنة إحدى عشرة وستائة ببعلبك .

وقرأ القرآن على خاله صدر الدين عبد الرحيم بن نصر قاضي بعلبك .
وسمع ألحديث من أبي الحجد القزويني ، والبهاء المقدسي ، وابن اللتي ،

والناصح بن الحنبلي ، ومكرم بن أبي الصقر ، وغيرهم .

وتفقه على تقى الدين أحمد بن العزواني سليان بن عبد الرحمن بن الحافظ، وشمس الدين عمر بن المنجا . وحفظ « علوم الحديث » وعرضه من حفظه على مؤلفه الحافظ تقى الدين بن الصلاح . وقرأ الأصول وشيئًا من الخلاف على السيف الآمدى ، والقاضى نجم الدين بن راجح اللذين انتقلا إلى مذهب الشافعى .

وقرأ النحو على أبى عمرو بن الحاجب ، ثم على مجد الدين بن الأربلي الحنبلي . وصحب الشيخ الفقيه اليونيني ، وإبراهيم البطائحي ، والنووي ، وغيرهم .

وكان الشيخ الفقيه يحبه ، ويقدمه على أولاده ، حتى جمله إماما لمسجد الحفابلة إلى أن انتقل إلى دمشق . ودرس بدمشق بالجوزية نيابة عن القاضى نجم الدين النيخ شمس الدين بن أبى عمر ، و بالصدرية والمسمارية نيابة عن بنى المنجا . و باشر حلقة الجامع . وولى مشيخة الحديث بمشهد عروة ، و بدار الحديث النورية و بالصدرية . وتخرج به جماعة من الفقهاء .

وكان دائم البشر ، يحب الخمول ويؤثره ، ويلازم قيام الليل من الثلث الآخر ، ويتلو بين العشائين ، ويصوم الأيام البيض ، وستا من شوال ، وعشر ذى الحجة والحرم . ولا يخل بذلك . ذكر ذلك كله ولده الشيخ عز الدين .

قال: ولقد أخبر بأشياء، فوقعت كما قال لخلائق. وذلك مشهور عند من يعرفه. ولقد قال لى فى صحته وعافيته: أنا أعيش عمر الإمام أحمد، لكن شتان مابيني و بينه، فكان كما قال. وقال لى: يابني، تنزهت عن الأوقاف، إذ كان يمكنني. وكان لى شيء، فلما احتجت تناولت منها.

وقال ابن اليونيني : كان رجلا صالحاً زاهداً ، فاضلا عابداً ، وهو من أصحاب والدى ، اشتغل عليه ، وقدمه يصلي به في مسجد الحنابلة ، رافقته في طريق مكة ، فرأيته قليل المثل في ديانته وتعبده ، وحسن أوصافه، وكان من خيار الشيوخ علماً وعملا ، وصلاحا وتواضعاً ، وسلامة صدر ، وحسن سمت ، وصفاء قلب ، وتلاوة قرآن وذكر . وكان أحد عباد الله الصالحين ، ثم ذكر نحواً مما قال ولده ، وقال : حدث بالكثير . وسمع منه جماعة من الأئمة والحفاظ .

وقال البرزالي : كان من خيار المسلمين ، وكبار الصالحين .

توفى ليلة الأر بعاء سابع رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة بدمشق .ودفن من الغد بالقرب من قبر الشيخ موفق الدين بروضة الجبل . رحمه الله تعالى .

المقدسي ، الصالحي ، المحدث ، الزاهد القدوة ، شمس الدين ، أبو عبد الله بن الكال وهو ابن أخى الحافظ الضياء .

ولد فى ليلة الخميس حادى عشر ذى الحجة سنة سبع وستمائة بقاسيون. وحضر على ابن الحرستانى ، والكندى .

وسمع من ابن ملاءب، وابن أبي لقمة ، والشيخ موفق الدين ، وابن البني ،

والقزوینی ، وموسی بن عبد القادر ، وابن صباح ، وابن الزبیدی ، وابن اللتی ، وخلق کثیر .

وقيل: إنه سمع ببغداد من المهذب ابن منده ، وتحقق ذلك . ولازم عمه الحافظ الضياء ، وتخرج به . وكتب الكثير بخطه . وخرج وانتخب ، وقرأ على الشيوخ ، وعني بالحديث ، وتم تصنيف «الأحكام» الذي جمعه عمه الحافظ ضياء الدين وخرج غير ذلك من الأجزاء والتخاريج ، منها كتاب « فضل العيدين ».

وكان يدرس الفقه بمدرسة عمه الشيخ ضياءالدين ، وشيخ الحديث أيضاً بها و بدار الحديث الأشرفية بالسفح ، وكان للطلبة عليه مواعيد يعلمهم فيها قراءة الحديث ويفيدهم ، ويرد عليهم الغلط . انتفع به جماعة .

قال الذهبي: كان إماماً فقيهاً ، محدثاً زاهداً عابداً ، كثير الخير ، له قدم راسخ في التقوى ، ووقع في النفوس .

وقال اليونيني : كان صالحاً زاهداً عابداً ، متقللا من الدنيا . وعنده فضيلة . وكان من سادات الشيوخ علماً وعملا ، وصلاحاً وعبادة .

وحكى لى عنه : أنه كان يحضر مكاناً فى جبل الصالحية لبعض شأنه ، فوجد جرة مملوءة دنانير ، وكانت زوجته معه تعينه فى الحفر ، فاسترجع وطم المكان كما كان أولا ، وقال لزوجته : هذه فتنة ، ولعل لها مستحقين لا نعرفهم ، وعاهدها على أنها لا تشعر بذلك أحداً ، ولا تتعرض إليه . وكانت صالحة مثله ، فتركا ذلك تورعاً مع فقرها وحاجتهما . وهذا غاية الورع والزهد . رحمها الله تعالى ..

حدث رحمه الله بالكثير تحواً من أر بعين سنة . وسمع منه خلق كثير . وروى عنه جماعة من الأكابر .

وحدُثنا عنه جماعة ، منهم : ابن الخباز ، وعبد الله بن محمد بن قيم الضيائية ، وأحمد الحريرى ، وأبو الفضل بن الحموى ، وعمر بن عثمان بن سالم المقدسي .

وتوفى بعد عشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء تاسع جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين م ٢١ \_ طبقات ج ٢

وستمائة بمنزله بمدرسة عمه أبى عمر بالجبل. ودفن من الغد عند الشيخ موفق الدين بالروضة . رحمه الله تعالى .

• ٣٠ - أحمر بن عبر الرقمي بن أحد بن ممد بن أحد بن محد بن قدامة المقدسي ، الصالحي ، قاضي القضاة ، شيخ الإسلام ، شمس الدين أبي محمد ، ابن الشيخ أبي عمر ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد في شعبان سنة إحدى وخمسين وستمائة .

وسمع الحديث ولم يبلغ أوان الرواية . وتفقه على والده . وولى القضاء في حياة والده بإشارته .

قال البرزالي : كان خطيب الجبل ، وقاضي القضاة ، ومدرس أكثر المدارس وشيخ الحنابلة ، وكان فقيهاً فاضلا ، سريع الحفظ ، جيد الفهم ، كثير المكارم شهماً شجاعاً ، ولى القضاء ولم يبلغ ثلاثين سنة ، فقام به أتم قيام .

وقال اليونيني : كانت له الخطابة بالجامع المظفري ، والإمامة بحلقة الحنابلة بجامع دمشق ، ونظر أوقاف الحنابلة ، وكان مشكور السيرة في ولايته ، وعنده معرفة بالأحكام ، وفقه نفيس ، وفضيلة ومشاركة في كثير من العلوم من غير استقلال ، وكان يركب الخيل ، ويلبس السلاح ، ويحضر الغزوات . وحج مراراً وقال غيره : ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسفح ، وشهد فتح طرابلس مع السلطان الملك المنصور . وكان شاباً مليحاً مهيباً ، تام الشكل بديناً ، ليس

له من اللحية إلا شعيرات يسيرة ، وكان مليح السيرة ، ذكياً مليح الدروس ، له قدرة على الحفظ ، ومشاركة جيدة في العلوم ، وله شعر جيد ، فهنه :

آیات کتب الغرام أدرسها وعَبرتی لا أطیق أحبسها لبست ثوب الضنی علی جسدی وحلة الصبر لست ألبسها وشادن ما رمی بمقلته إلا سبی العالمین ترجسها فوحهه حنه مزخرفة لکن بنبل الجفون مجرسها

وريقـه خمرة معتقـة دارت علينا من فيه أكوسها يا قمراً أصبحت ملاحته لا يعتريها عيب يدنسها صِل هائماً إن جرت مدامعه تلحقها زفرة تيبسها

توفى يوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وستمائة ، بمنزله بقاسيون . وصلى عليه ضحوة يوم الأر بعاء خارج جامع الجبل ، وحضره نائب السلطنة والأمراء والقضاة والأعيان ، ودفن عند أبيه وجده ، رحمها الله تعالى وكان عمره ثمانية وثلاثين سنة .

ابن مفلح بن هبة الله بن عمر المقدسي ، ثم الصالحي ، المحدث الزاهد ، شمس الدين أبو الفرج ابن الزين .

ولد في ذي القعدة سنة ست وستمائة بقاسيون.

وسمع بدمشق من الكندى ، وابن الحرستانى ، وابن مندويه ، حضوراً وسماعاً من ابن البناء ، وابن الجلاجلي ، وابن ملاعب ، والشيخ موفق الدين ، وجماعة .

و ببغداد من الفتح بن عبد السلام ، والداهرى ، والعلثى ، والسهروردى ، والحسن بن الجواليق ، وابن بورانداز ، وغيرهم .

وسمع بحلب وحران والموصل ، وعنى بالسماع . وكتب بخطه ، وأثبت لنفسه وله إجازة من أسعد بن روح ، وعائشة بنت الفاخر ، وزاهر الثقنى ، وغيرهم . قال الذهبى : كان فقيها زاهداً ، ثقة نبيلا .

وقال أيضاً :كان من أولى العلم والعمل ، والصدق والورع. وحدث بالكثير وأكثر عنه ابن نفيس ، والمزى ، والبرزالى ، وحدثني عنه جماعة .

وتوفى يوم الإثنين تاسع عشرين ذى القعدة سنة تسع وثمـانين وستمائة ، بالسفح ، ودفن من يومه بالقرب من قبر الشيخ أبى عمر ، رحمه الله . وفي هذه السنة \_ أعنى سنة تسع وثمانين \_ توفى من أصحابنا : الشيخ شمس الدين أبو الفضائل : \_

٣٢ ] \_ محمد بن عبر الرزاق بن رزق الله الرسعني ، وقد سبق ذكر أبيه . وكان ابنه هذا فقيهاً شاعراً ، أديباً معدلا .

حدث عن ابن روز بة ، وابن القبيطي ، وغيرهم .

وذكر أبوه فى تفسيره غير مرة : أنه كان يسأله عن غوامض فى التفسير ، و يتكلم فيه بكلام جيد .

غرق بنهر الشريعة من الغور في جمادي الآخرة من هذه السنة .

وكان أحد الشهود بدمشق ، ويؤم بمسجد الرماحين . ومن شعره :

ولو أن إنساناً يبلغ لوعتى ووجدى وأشجانى إلى ذلك الرشا لأسكنته عينى ، ولم أرضها له ولولا لهيب القلب أسكنته الحشا وله:

إلى كل مخلوق ، وأنت كريم ؟ لـكل الورى طراً ، وأنت رحيم ؟ وأنت بتدبير الأنام حكيم ؟ وأنت بحالى ياعزيز عليم ؟

أآيس من بر، وجودك واصل وأجزع من ذنب، وعفوك شامل وأجزع من ذنب، وعفوك شامل وأجهد في تدبير حالى جهالة وأشكو إلى نعاك ذلى وحاجتي وتوفى في هذه السنة أيضاً: \_

الدين عمل الدين أبو عبر الله محمد بنءون الدين يحيى بن شمس الدين على بن عز الدين عمد بن الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة ، نز بل بلبيس ، بها ، وكان ناظراً على ديوانها .

حدث عن الداهري ، ونصر بن عبد الرزاق . وابن اللتي .

سمع منه الحارثي ، والمزى ، والقطب عبد الكريم ، والبرزالي ، والفرضي ، وغيرهم . وكان فاضلاً . وله شعر حسن .

المقدمى الصالحى ، الفقيه المحدث المعمر ، سند الوقت ، فخر الدين أبو الحسن ، الشيخ شمس الدين البخارى ، وقد سبق ذكر أبيه ، وعمه الحافظ الضياء .

ولد في آخر سنة خمس وسبعين وخمسائة ، أو أول سنة ست وسبعين .

سمع بدمشق من ابن طبررد ، وحنبل ، وأبى المحاسن بن كامل ، وأبى المين الكندى ، وابن الحرستانى ، وابن الدنف ، والخضر بن كامل ، وابن ملاعب ، وهبة الله بن طاوس ، وأبى الفضل بن سيدهم ، وأبى المعالى بن المنجا ، وأخيه عبد الوهاب ، والشيخ موفق الدين ، وأحيه أبى عمر ، وغيرهم .

وسمع بالقدس: من أبي على الأوقى ، و بمصر: من أبي البركات بن الحباب ، وأبي عبد الله بن الرداد ، و بالإسكندرية: من جعفر الهمداني ، وظافر بن سحم ، وابن رواح ، و بحلب من ابن خليل الحافظ ، و بحمص : من أبيه الشمس البخارى الفقيه ، و ببغداد : من عبد السلام الداهرى ، وعمر بن كرم . وتفرد بالرواية عن جماعة منهم ، وقرأ بنفسه .

وسمع كثيراً من الكتب الكبار والأجزاء . واستجاز له عمه الحافظ الضياء من خلق ، منهم :أبو المحكارم اللبان ، وأبو جعفر الصيدلاني ، والكراني ، وعفيفة الفارقانية ، وأبو سعد الصفار ، وأسعد العجلي ، وعبد الواحد الصيدلاني ، وأبو طاهر الخشوعي ، وأبو الفرج بن الجوزي ، والمبارك بن المعطوش ، وهبة الله ابن السبط وغيره . وتفرد في الدنيا بالرواية العالية .

وتفقه على الشيخ موفق الدين ، وقرأ عليه المقنع ، وأذن له فى إقرائه ، وقرأ. مقدمة فى النحو ، وصار محدث الإسلام وراويته ، روى الحديث فوق ستين سنة وسمع منه الأئمة الحفاظ المتقدمون ، وقد ماتوا قبله بدهر ، وخرج له عمه الحافظ ضياء الدين جزءا من عواليه ، وحدث كثيراً ، سمعنا من أصحابه .

وذكر عمر بن الحاجب في معجم شيوخه ، فقال : تفقه على والده ، وعلى الشيخ موفق الدين ، قال : وهو فاضل ، كريم النفس ، كيس الأخلاق ، حسن الوجه ، قاض للحاجة ، كثير التعصب ، محمود السيرة ، سألت عمه الشيخ ضياء الدين عنه ؟ فأثنى عليه ، ووصفه بالخلق الجميل ، والمروءة التامة .

وقال الفرضى فى معجمه: كان شيخًا عالمًا فقيها ، زاهداً عابداً ، مسنداً مكثراً ، وقوراً ، صبوراً على قراءة الحديث ، مكرمًا للطلبة ، ملازمًا لبيته ، مواظبًا على العبادة ، ألحق الأحفاد بالأجداد ، وحدث نحواً من ستين سنة ، وتفرد بالرواية عن شيوخ كثيرة .

وقال الشيخ تاج الدين الفراوى فى تاريخه: انتهت إليه الرياسة فى الرواية ، وقصده الحدثون من الأقطار .

وقال الحافظ البرزالى: كان يحفظ كثيرًا من الأحاديث وألفاظها المشكلة ، وكثيرًا من الحلم عليه مواضع ، يدل رده على من يقرأ عليه مواضع ، يدل رده على فضل ومطالعة ومعرفة ، سألت ابن عبد القوى عنه ؟ وعن ابن عبد الدائم ؟ فرجح فضيلته على فضيلة ابن عبد الدائم .

وقال الذهبي : كان فقيها عارفاً بالمذهب ، فصيحاً ، صادق اللهجة . يرد على الطلبة ، مع الورع والتقوى ، والسكينة والجلالة .

وقال أيضاً : كان فقيها إماماً فاضلا ، أديباً زاهدًا صالحاً خَيِّرًا ، عدلاً مأموناً ، وقال : سألت المزى عنه ؟ فقال : أحد المشايخ الأكابر ، والأعيان الأماثل ، من بيت العلم والحديث . قال : ولا يعلم أن أحدًا حصل له من الحظوة في الرواية في هذه الأزمان مثل ماحصل له .

قال شیخنا ابن تیمیة : ینشرح صدری إذا أدخلت ابن البخاری بینی و بین رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حدیث .

وكان الشيخ فخر الدين في أول أمره يتعاطى السفر للتجارة ، فلما أَسَنَّ لزم

بيته متوفراً على العبادة والرواية ، ولم يتدنس من الأوقاف بشيء ، بل هو وقف على مدرسة عمه الحافظ ضياء الدين من ماله ، حدث من بعد العشرين والسمائة ، وسمع منه الحفاظ والمتقدمون عر بن الحاجب \_ ومات سنة ثلاثين وسمائة \_ والحافظ زكى الدين المنذرى ، والرشيد العطار ، حافظ الديار المصرية ، وتكاثر عليه الطلبة من نحو الخمسين والسمائة ، وازد حموا بعد الثمانين ، حتى كان يكون لهم في اليوم الواحد عليه ثلاثة مواعيد .

وحدث ببلاد كثيرة ، بدمشق ، ومصر ، و بفداد ، والموصل ، وتدمر ، والرحبة ، والحديثة ، وزرع .

وحدث بالغزوات أيام الملك الظاهر ، وخرج له أبو القياسم على بن بلبان مشيخة حدث بها ، سمعناها من أبي عبد الله محمد بن الخباز عنه .

وفى آخر عره: خرج له الحافظ بن الظاهرى مشيخة بمصر، وأرسلها مع البريد ففودى لها بدمشق، وفوه منذ كرها المحدثون والفقها، وسارعوا إلى سماعها، وجمع لها صبيان كثير، وانتدب لقراءتها الشيخ شرف الدين الفزارى، فقرأها في ثلاثة مجالس، اجتمع لها في المجلس الأخير: ألف نفس أو أكثر، ولم يعهد في هذه الأزمان مثل ذلك، ثم حدث بها مراراً عديدة. ورحل إليه الحفاظ والطلبة من الأقطار. وتكاثرت عليه الإجازات من أطراف البلاد، ولزمه المحدثون.

قال الذهبي: لايدري ما قرأه عليه الموصلي والمزى من الكتب والأجزاء. فأما البرزالي، فقال: سمعت منه بقراءتي عليه وقراءة غيرى ثلاثة وعشرين مجلداً، وأكثر من خمسائة جزء.

وممن سمع منه من الحفاظ والأكابر: الدمياطي ، وابن دقيق العيد ، والحارثي ، والقاضى تقى الدين سليمان بن حزة ، والشيخ شمس الدين بن المكال قرأ عليه عدة أجزاء ، ومات قبله والشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وابن جماعة . ورحل إليه أبو الفتح بن سيد الناس . فوجده مات قبل وصوله بيومين ، فتألم لذلك .

قال الذهبي : وهو آخر من كان في الدنيا بينه و بين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية رجال ثقات .

قلت: يريد بالسماع المتصل.

قال: وإن كان للدنيا بقاء فليتأخرن أصحابه إن شاء الله تعالى إلى بعد السبعين وسبعائة \_ يريد لكثرتهم \_ وكذا وقع . فإنا نحن الآن بعد السبعين . ومن أصحابه جماعة أحياء . وآخر من مات منهم : صلاح الدين محمد بن عبد الله ابن أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر المقدسي ، أقام بمدرسة جده

توفى في شوال سنة ثمانين وسبعائة . وله نظم جيد ، فمنه ، أي لابن البخاري: تكررت السنون على حتى بليت وصرت من سقط المتاع أعلل للرواية والسماع و إن يك مانعا فإلى ضياع

وقل النفع عنـــدى ، غير أنى -فإن يك خالصاً فله جزاء وله رحمه الله تعالى :

وعجزى عن سعى إلى الجمعات تجمع فيه الناس للصلوات من النار ، واصفح لى عن الهفوات. إليك اعتذاري من صلاني قاعدا وتركى صلاة الفرض فيكل مسجد فيارب لا تمقت صلاتي ، ونجني وله أيضاً رحمه الله تعالى :

وقلبك غافل عنها وساهي ودع عنك التشاغل بالملامي وكن متقاصراً عند التناهي صحائفه مسودة كما مي وجنات مزخرفة زواهي فحسن الظن جــد غير واهي

أتتك مقدمات للوت تسمى فجد ، فقد دنت منك المنايا فركم عمن يســـاق إلى جحيم وليس كمن يساق إلى نعيم فلا تظنن بربك ظن سوء

: db

أتاك الموت يا ولد البخارى فقدم صالحاً ، واسمح ودارى وأيقن أن يوم البعث يأتى فيؤخذ بالصغار و بالكبار كأنك فوق نعشك مستقر وتحملك الرجال إلى الصحارى وتنزل مفرداً فى قعر لحد ويحثى الترب فوقك بالمدارى فلا ، والله ، ما ينفعك شيء تخلف من مقاع أو عقار بلى إن كنت تتركه حبيساً على الفقراء أطراف النهار لعمل الله أن يعفو ويغفر لما أسلفت يا ولد البخارى سمعنا الكثير من خلق من أصحابه .

وتوفى - رضى الله عنه - ضحى يوم الأربعاء ثانى شهر ربيع الآخر سنة تسعين وستمائة . وصلى عليه وقت الظهر بالجامع المظفرى . ودفن عند والده بسفح قاسيون . وكانت له جنازة مشهودة . شهدها القضاة والأمراء والأعيان وخلق كثير . رحمه الله تعالى .

الفقيه الزاهد العابد ، زكى الدين أبو إسحاق .

حضر على الشيخ موفق الدين . وسمع من البهاء عبد الرحمن وغيره . وتفقه وحفظ « المقنع » . وكان صالحاً ، عالماً عابداً ، زاهداً ورعاً . اجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه . ذكره ابن اليونيني .

وقال الذهبي : كان من أعْبَد البشر .

توفى ليلة السبت سابع شوال سنة إحدى وتسمين وستمائة ببعلبك . وصلى عليه من الغد. ودفن بمقابر باب بطحا ، وله إحدى وثمانون سنة . رحمه الله تعالى .

الزاهد العابد، شيخ الإسلام، بركة الشام، قطب الوقت، تقى الدين أبو إسحاق

ولد سنة اثنتين وستمائة .

وسمع بدمشق من ابن الحرستانى ، وابن البناء ، وابن ملاعب ، وابن الجلاجلى، والشيخ موفق الدين الجلاجلى، والشيخ موفق الدين وابن أبى لقمة ، وجماعة آخرين . ورحل في طلب الحديث والعلم .

وسمع ببغداد من الشیخ أبی الفتح بن عبد السلام ، وابن الجوالیق ، والداهری ، وعمر بن کرم ، وعلی بن نورنداز ، والسهروردی ، وأبی منصور بن عفیجة ، وأبی نصر النرسی ، وابن الزبیدی ، وخلق .

وسمع من عبد الرحمن بن علوان بحلب ، ومن أحمد بن سلامة النجار بحران ، ومحمود بن أبى العز بن الشطيطي بالموصل ، وغيرهم .

وسمع كثيرا من الكتب الكبار والأجزاء. وعنى بالحديث. وقرأ بنفسه . وله إجازة من جماعة من الأصبهانين والبغداديين ، كأسعد بن روح ، وعائشة بنت معمر ، وزاهر الثقني ، وابن طبرزد ، وابن سكينة ، وابن الأخضر ، وغيرهم .

وتفقه فى المذهب ، وأفتى ، ودرس بالمدرسة الصاحبية بقاسيون نحوا من عشرين سنة ، و بمدرسة الشيخ أبى عمر . وولى فى آخر عمره مشيخة دار الحديث الظاهرية . وحدث بها مدة . وكان من خير خلق الله علماً وعملا .

قال الذهبي: قرأت بخط العلامة كمال الدين بن الزملكاني في حقه: كان كبير القدر، له وقع في القلوب وجلالة ، ملازم للتعبد ليلا ونهاراً ، قائم بما يعجز عنه غيره ، مبالغ في إنكار المنكر . بائع نفسه فيه ، لايباتي على من أنكر . يعود المرضى ، ويشيع الجنائز ، ويعظم الشعائر والحرمات . وعنده علم جيد . وفقه حسن . وكان داعية إلى عقيدة أهل السنة والسلف الصالح ، مثابرا على السعى في هداية من يرى فيه زيغا عنها . وكانت جنازته مشهودة . إلى آخر كلامه .

وقال البرزالي : تفرد بعلو الإسناد ، وكثرة الرواية والعبادة ، ولم يخلق مثله .

قلت : حدث بالكثير . وروى عنه خلق كثير . وحدثنا عنه جماعة من أصحابه .

وتوفى فى آخر نهار يوم الجمعة رابع عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وستمائة . وصلى عليه بكرة السبت . ودفن بتر بة الشيخ موفق الدين . وكانت جنازته مشهودة بكثرة الخلق . وحضرها القضاة والأمراء والصاحب بن السلعوس والأعيان . رحمه الله تعالى .

٣٧٤ - أحمر بن حمدان بن شبيب بن حدان بن شبيب بن حدان بن عدان بن عمود بن شبيب بن عياث بن سابق بن وثاب النمرى الحرانى ، الفقيه الأصولى ، القاضى نجم الدين ، أبو عبد الله بن أبى الثناء ، نزيل القاهرة ، وصاحب التصانيف . ولد سنة ثلاث وستمائة بحران .

وسمع الكثير بحران من الحافظ عبد القادر الرهاوى . وهو آخر من روى عنه ، ومن الخطيب أبي عبد الله ابن تيمية ، وابن روزبة ، وغيرهم .

وسمع بحلب من الحافظ ابن خليل ، وغيره ، و بدمشق : من ابن غسان ، وابن صباح ، و بالقدس : من الاوتى ، وغيرهم . وطلب بنفسه ، وقرأ على الشيوخ وتفقه على الناصحين الحرانيين : ابن أبى الفهم ، وابن جميع . وأخذ عن الخطيب فخر الدين ، وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين ، و بحث معه كثيرا ، و برع في الفقه ، وانتهت إليه معرفة المذهب ، ودقائقه وغوامضه .

وكان عارفًا بالأصلين والخلاف والأدب. وصنف تصانيف كثيرة .

منها « الرعاية الصغرى » فى الفقه ، و « الرعاية الكبرى » وفيها نُقُولُ كثيرة جدا ، لكنها غير محررة ، وكتابى « الوافى » فى أصول الفقه ، ومقدمة أصول الدين ، وقصيدة طويلة فى السنة ، وكتاب « صفة المفتى والمستفتى » . وولى نيابة القضاء بالقاهرة . وأظنه ولى قضاء المحلة أيضاً . وتفقه به وتخرج عليه جماعة ، وحدث بالكثير . وعمر وأسن وأضر .

وروى عنه الدمياطى ، والحارثى ، وابنه ، والمزى ، وأبو الفتح اليعمرى ، والبرزالى ، وغيرهم . وحدثنا عنه محمد بن أبى القاسم الفارق الشاهد بالقاهرة وتوفى يوم الخيس سادس صفر سنة خمس وتسعين وستمائة بالقاهرة .

١٨٥٤ ـ تقى الدين شيب، الأديب البارع ، الشاعر الفلق ، الطبيب الكحال ـ في ربيع الآخر من السنة أيضاً . وهو في عشر الثمانين .

سمع من ابن روز بة ، وطائفة ، وقد عارض « بانت سعاد » بقصيدة عظيمة يقول فيها :

بجد كبا الوهم عن إدراك غايته ورد عقل البرايا ، وهو معقول طوبى لطيبة ، بلطوبى لـكلفتى له بطيب ثراها الجعد تقبيل ٢٣٩ - المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخى ، المعرى الأصل ، الدمشق ، الفقيه الأصولى ، المفسر النحوى ، زين الدين أبو البركات بن عز الدين أبى عمر بن القاضى وجيه الدين أبى المعالى ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد في عاشر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وستمائة .

وحضر على أبى الحسن بن القير، وجعفر الهمداني، وسالم بن صصرى.

وسمع من السخاوى ، وابن مسامة ، والقرطبى ، وجماعة . وتفقه على أصحاب جده ، وأصحاب الشيخ موفق الدين ، وقرأ الأصول على كال الدين التفليسى ، وغيره . وقرأ النحو على ابن مالك ، و برع فى ذلك كله ، ودرس وأنتي ، وناظر وصنف ، وانتهت إليه رئاسة المذهب بالشام فى وقته .

ومن تصانيفه «شرح المقنع» في أربع مجلدات « وتفسير القرآن الكريم » وهو كبير ، لكنه لم يبيضه ، وألقاه جميعه دروساً ، وشرع في « شرح المحصول »

ولم يكمله . واختصر نصفه . وله تعاليق كثيرة ، ومسودات في الفقه والأصول وغير ذلك لم تبيض .

وكان له فى الجامع حلقة للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنة ، متبرعاً لايتناول على ذلك معلوماً . وكانت له أوراد صالحة من صلاة وذكر . وله إيثار كثير و بر ، يفطر عنده الفقراء فى بعض الليالى، وفى شهر رمضان كله . وكان حسن الأخلاق .

ذكر ذلك بمعناه الذهبي ، وقال : كان معروفًا بالذكاء ، وصحة الذهن ، وجودة المناظرة ، وطول النفس في البحث .

وقال البرزالى : كان عالماً بفنون شتى : من الفقه ، والأصلين ، والنحو . وله يد في التفسير . وانتهت إليه رئاسة مذهبه ، وله مصنف في « أصول الفقه » وشرح المقنع في الفقه ، وتعاليق في التفسير . واجتمع له العلم والدين ، والمال والجاه وحسن الهيئة . وكان صحيح الذهن ، جيد المناظرة صبوراً فيها . وله بر وصدقة . وكان ملازماً للاقراء بجامع دمشق من غير معلوم .

وسئل الشيخ جمال الدين بن مالك أن يشرح ألفيته في النحو ؟ فقال : ابن المنجا يشرحها لـكم .

قلت : درس الشيخ زين الدين بالحنبلية والصدرية . وأخذ عنه الفقه الشيخ تقى الزريرانى تقى الدين ابن تيمية ، والشيخ شمس الدين بن الفخر البعلى ، والشيخ تقى الزريرانى وحدث . وسمع منه ابن العطار ، والمزى ، والبرزالى . وحدثنا عنه أبو الفضل ابن الحموى وغيره .

وتوفى يوم الخيس رابع شعبان سنة خمس وتسعين وستائة بدمشق. وتوفيت زوجته أم محمد ست البهاء بنت الصدر الخُجندى ليلة الجمعة خامس الشهر، وصلى عليهما مماً عقيب صلاة الجمعة بجامع دمشق، ودفنا بتربة بيت المنجا بسفح قاسيون. رحمهما الله تعالى .

• 3 3 - الحسن بن عبر اللم بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي ، قاضي القضاة ، شرف الدين ، أبو الفضل بن الخطيب شرف الدين ابن أبي بكر بن الشيخ أبي عمر ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولدَ في شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة .

وسمع من ابن القميرة ، ولـكن لم يظهر سماعه منه في حياته ، ومن المرسى ابن مسلمة ، وغيرهم . وقرأ بنفسه على الـكَـفَر طابى . وتفقه و برع في المذهب . وشارك في الفضائل . وولى القضاء بعد نجم الدين أحمد بن الشيخ شمس الدين . واستمر إلى حين وفاته .

قال البرزالى : كان قاضياً بالشام على مذهب الإمام أحمد ، ومدرساً بدار الحديث الأشرفية بسفح قاسيون ، ومدرسة جده . وكان مليح الشكل ، حسن المناظرة ، كثير المحفوظ ، عنده فقه ونحو ولغة . روى لنا عن ابن مسلمة .

وقال الذهبي : كان من أئمة المذهب ، بقى في القضاء ست سنين .

ومات في ليلة الخيس ثانى عشر شوال سنة خمس وتسمين وستمائة ،ودفن ضحى يوم الخميس بمقبرة جده بسفح قاسيون ، وحضر جنازته نائب السلطنة ، والقضاة والأكابر ، وعمل عزاؤه بكرة الجمع بالجامع المظفرى . وحضره خلق كثير ذكره البرزالي . وهو والد الشيخ شرف الدين أبي العباس أحمد ، المعروف بابن قاضي الجبل .

البصرى ، الفقيه ، المحدث الحافظ ، نزيل المدينة النبوية ، عفيف الدين أبو محمد ولد في شوال سنة خمس وعشرين وستمائة بالبصرة .

ورحل إلى بغداد ، وسمع بها من أبن قميرة ، و إبراهيم الزغبى ، وعلى بن معالى الرصافى ، والمبارك الخواص، وعلى بن الخيمى ، وفضل الله الجيلى . وعنى بالأثر . وقرأ بنفسه .

وتفقه على الشيخ كال الدين بن وضاح . وقرأ عليه « الحور » في الفقه . ثم انتقل إلى المدينة ، واستوطنها نحواً من خمسين سنة ، إلى أن مات بها . وحج منها أر بعين حجة على الولاء ، ودرس بها الفقه بالمدرسة الشهابية للحنابلة ، والشافعية .

وحدث بالكثير بالحجاز، وببغداد، وبمصر، ودمشق.

وسمع منه جماعة من شيوخنا ببغداد ، و بالحجاز : على بن جابر الهاشمى ، وعتيق العمرى، والقاضى أبو عبد الله بن مسلم ، و بدمشق : البرزالى ، وابن الخباز شيخنا وغيره ، و بالقاهرة الحارثى ، وجماعة .

ذكره الفرضى في معجم شيوخه ، فقال : إمام فاضل ، عالم فقيه ، زاهد عابد ، عارف بفنون العلم والأدب .

وقال البرزالي : شيخ عالم ، متدين ، عارف بفن الأدب. جاور بالمدينة مدة طويلة ، ودرس بها ، وأفتى على مذهب الإمام أحمد .

وقال أيضاً: الشيخ الإمام الحافظ، السيد القدوة، عفيف الدين. كان رجلا فاضلا، عاقلا خيراً، حسن الهيئة. سمع وحدث. وذكر: أنه سمع منه بدمشق والمدينة النبوية، و برابغ، وخليص.

قال: وتوفى بالمدينة يوم الثلاثاء بعد الصبح، سابع عشرين صفرسنة ست وتسعين وستمائة . ودفن من يومه بالبفيع وقيل: إنه مات في ثالث عشرين صفر، وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب في شهر رمضان

وفي صفر أيضاً من هذه السنة : توفي قاضي القضاة بالديار المصرية : -

المقدسي عر الدين أبو مفص عر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي بالقاهرة ، ودفن بتر بة الحافظ عبد الغني ، وله ست وستون سنة .

حضر على ابن اللتي . وسمع من جعفر الهمداني ، وابن رواح ودرس ، وأفتى وكان محمود القضايا ، مشكور السيرة ، متثبتاً في الأحكام ، مليح الشكل .

قرأت بخط الذهبي : إمام ، جامع للفضائل ، محمود القضايا ، متثبت . كان ابن جماعة يعتمد على إثباتاته ، وسمع منه الذهبي بالقاهرة .

وفى ذى الحجة من السنة : تُوفى الفقيه الزاهد القدوة : \_

بنابلس، في رجوعه من زيارة المسجد الأقصى، وهو في عشر الثمانين.
وكان كثير الذكر، حسن السمت، فقيها فاضلا، عابداً.

سمع من ابن صصری ، والناصح بن الحنبلی ، وابن الزبیدی ، وابن غسان ، والضیاء الحافظ ، وأكثر عنه ، حدث بالكثیر . رحمه الله تعالی .

العابد الفقيه المحدث ، شهاب الدين أبو العباس ، ابن الشيخ جمال الدين . وقد سبق ذكر أبيه .

ولد ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان سنة ثمان وعشرين وستمائة بنابلس .

وسمع بها من عمه تقى الدين يوسف ، ومن الصاحب محى الدين بن الجوزى وحضر فى الرابعة على سليمان الأسعردى ، وسمع من ابن الحميرى ، وابن رواح ، والساوى ، وسبط السلفى وغيرهم .

ورحل إلى مصر، ودمشق، والإسكندرية . وقرأ بنفسه على القوصى ، وأجاز له محمود بن منده ، ومحمد بن عبد الواحد المدينى والسهروردى، وابن روز بة . وتفقه في المذهب ، و برع في معرفة تعبير الرؤيا ، وانفرد بذلك بحيث لم يشارك فيه ، ولم يدرك شأوه . وكان الناس يتحيرون منه إذا عبر الرؤيا ، لما يخبر الرائى بأمور جرت له ، وربما أخبره باسمه و بلده ومنزله ، ويكون من بلد ناء . وله في ذلك حكايات كثيرة غريبة مشهورة ، وهي من أعجب العجب .

وكان جماعة من العلماء يقولون : إن له رئيًّا من الجن ، وكان \_ مع ذلك \_

كثير العبادة والأوراد والصلاة . لكن يقال : إنه كان يتعبد على وجوه غير مشروعة ، كالصلاة في وقت النهي .

وذكر عنه بعض أقاربه: أنه رأى عنده شيئًا من آثار الجن.

وقد رأيت لأبي العباس القرافي المالكي صاحب «القواعد» كلاما حسناً في التعبير ، فرأيت أن أذكره همنا .

قال : اعلم أن تفسير المنامات قد اتسعت تقييداته ، وتشعبت تخصيصاته ، وتنوعت تفريعاته بحيث صار لا يقدر الإنسان يعتمد على مجرد المنقولات الكثرة التخصيصات بأحوال الرائين ، بخلاف تفسير القرآن الكريم ، والتحدث في الفقه ، والكتاب والسنة ، وغير ذلك من العلوم . فإن ضوابطها محصورة ، أو قريبة من الحصر . وعلم المنامات منتشر انتشاراً شديداً ، لا يدخل تحت ضبط . لاجرم إن احتاج الناظر فيه \_ مع ضوابطه وقوانينه \_ إلى قوة من قوى النفس المعينة على الفراسة والاطلاع على المغيبات ، بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد بخطىء، بسبب ما يخلفه الله تعالى في تلك النفس من القوة المعينة على تقريب الغيب أو تحقيقه . فمن الناس من هو كذلك . وقد يكون ذلك عاماً في جميم الأنواع . وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط ، أو بحسب علم الرمل فقط ، فلا يفتح وله صحة القول والنطق في غيره . ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع ، صالحة في ذلك لملم تعبير الرؤيا لا يكاد يصيب إلا على الندور ، فلا ينبغي له التوجه لملم التعبير . ومن كانت له قوة نفس هو الذي ينتفع بتعبيره . وقد رأيت من له قوة نفس مع القواعد . فكان يتحدث بالعجائب والغرائب في المنام اللطيف، ويخرج منه الأشياء الكثيرة ، والأحوال المتباينة ، ويخبر فيه عن الماضيات والحاضرات والمستقبلات ، وينتهي في المنام اليسير إلى نحو مائة من الأحكام بالعجائب والغرائب ، حتى يقول من لا يعلم أحوال قوى النفوس : إن هذا من الجان والمكاشفة ، وليس كا قال ، بل هو قوة نفس ، تجد بسبها تلك م ۲۲ طبقات \_ ج۲

الأحوال عند توجيه للمنام. ورأيت أنا جماعة من هذا النوع واختبرتهم . انتهى كلامه .

وأظنه يشير إلى الشيخ شهاب الدين المذكور، فإنه كان معاصره. وله مصنف في هذا العلم، سماه « النور المنير ».

قال الذهبي : كان إماماً فاضلا. وله مصنف نفيس في الأحكام. وأقام مدة بالقاهرة ، ومدة بدمشق. وبها مات. وولى بها مدة شهور مشيخة دار الحديث الأشرفية بسفح قاسيون ، وأسمع بها الحديث ، ثم صرف عنها . وذكر مدة لقضاء الحنابلة .

وحدت بدمشق ومصر وغيرها.

وسمع منه خلق من الحفاظ وغيرهم ، كالمزى ، والبرزالى ، والذهبى ، وشيخنا ابن القيم . وحدثنا عنه غير واحد .

توفى يوم الأحد تاسع وعشرين ذى القعدة سنة سبع وتسعين وستمائة بدمشق، ودفن من يومه بمقابر باب الصغير بتربة ابن أبى الطيب. وكانت جنازته حافلة. وخرج نائب السلطنة للصلاة عليه والقضاة والأكابر. رحمه الله تعالى.

الفقيه الأديب الصوفى ، عز الدين أبو عمد . نزيل دمشق .

ولد فى صفر سنة أر بع وثلاثين وستمائة ببغداد .

وسمع بهـا من أبى الفضل يحيى بن محمد بن الأجل مشيخة الباقرجي سماعه من ذاكر بن كامل ، ولم يظهر هذا إلا بعد موته .

وسمع أيضاً من إبراهيم بن أبى المفاخر الخياط ، وبدمشق من الصيرفي ابن الفقيه ، وغيره . وأجاز له عبد الصمد بن أبى الجيش ، والداعي الرشيدي .

قال الذهبي : سكن دمشق ، وأقام بالخانقاه . وكان فقيها عالماً صالحاً .

وقال في تاريخه: كان عارفاً بالفقه ، بصيراً بالأدب والشعر وأيام الناس ،

ضعف بصره . وطلب من الجاعة أن يسمعوا منه شيئًا لتناله بركة الحديث .

وقال البرزالى فى معجمه : كان له نظم جيد ، ومعرفة بالتـــاريخ ، وكتب لنفسه استجازات منظومة . وأجابه جماعة من الشيوخ نظا ، منهم : ابن وضاح ، وأبو اليمن بن عساكر . وكان فقيها فاضلا ، من أعيان الحنابلة ، وانقطع فى آخر عمره بالخانقاة الشميساطية . وبها مات .

وقال غيره: سمع منه صديقه شمس الدين بن الفخر البعملي ، والبرزالي ، والدهبي ، وغيرهم .

وتوفى يوم الأحد سابع عشر شوال سنة سبع وتسعين وستمائة . ودفن من الغد ضحى بمقابر الصوفية . رحمه الله تعالى .

المعدادي عمر بن محمر بن الأنجب بن الكسار ، الواسطى الأصل، البغدادي المحدث الحافظ ، صدر الدين أبو عبد الله .

ولد سنة ست وعشرين وستمائة .

وسمع ببغداد من ابن القطيعي ، وابن اللتي ، وابن القبيطي ، وابن قميرة ، وغيرهم . وأكثر عن المتأخرين بعدهم .

وسمع بواسطة من الشريف الداعي الرشيدي ، وقرأ كثيرا من الكتب والأجزاء ، وعنى بالحديث ، وكانت له معرفة حسنة به .

قال شيخنا بالإجازة صفى الدين عبد المؤون بن عبد الحق: تفرد فى زمانه بمعرفة الحديث وأسماء الرواة ، وكتب بخطه كثيرا ، وحصل أصولا كثيرة ، وكان ضنيناً بالفوائد ، سمعت عليه كتاب «الفرج بعد الشدة» لابن أبى الدنيا ، عن ابن قميرة ، بقراءة أبى العلاء الفرضى .

وقال الذهبي: قال لنا الفرضي: كان فقيهاً محدثاً حافظاً، له معرفة بشيء من الشيوخ والعلل وغير ذلك.

وقال الذهبي: و بلغني أنه تكلم فيه ، وهو متاسك ، وله عمل كثير في الحديث ، وشهرة بطلبه .

قلت : وكان قارئًا بدار الحديث المستنصرية ، أو معيداً بها . وكان حافظا ، ذا معرفه بالحديث وفقهه ومعانيه .

و بلغنى : أن رجلا من أهل « سَامِرًا » أشكل عليه الجمع بين حديثين ، وها قوله صلى الله عليه وسلم « من هم بسيئة فلم يعملها : كتبت له حسنة » وقوله في الدى رآى ذا المال الذى ينفقه في المعاصى « لو أن لى مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل . فقال الذي صلى الله عليه وسلم : هما في الوزْر سواء» فقدم بغداد ، فلم يجبه أحد بجواب شاف ، حتى دُل على ابن الكسار ، فقال له على الفور ما معناه : إن المعفّو عنه إنما هو الهم المجرد . فأما إذا اقترن به القول أو العمل : لم يكن معفوا عنه . وذكر قوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تجاوز لأمتى ما حدثث بها أنفسها ، ما لم تكلم به ، أو تعمل » .

وكان رحمه الله زرى اللباس، وسخ الثياب، على نحوطريقة أبى محمدبن الخشاب النحوى ، كما سبق ذكره . وكان بعض الشيوخ الأكابريتكلم فيه، وينسبه إلى المهاون في الصلاة . وكان الدقوق يقول : إنهم كانوا يحسدونه ؛ لأنهكان يبرز عليهم في الحكلام في الحجالس . والله أعلم بحقيقة أمره .

سمع منه خلق كثير من شيوخنا وغيرهم . وحدثنا عنه محمد بن عبد الرزاق ابن الفوطي ببغداد . وقد سبقت الرواية عنه في ترجمة ابن هبيرة الوزير .

وتوفی فی رجب سنة ثمان ونسمین وستائة . ودفن بمقبرة باب حرب رحه الله تعالی .

وفي هذه السنة توفي الفقيه : \_

ابن أحد السامري الأصل ، البغدادي ، الأزجى ببغداد . وقد سبق ذكر جده .

ولد سنة ست عشرة وستمائة .

وسمع من محاسن الحراني ، وابن القبيطي . وحدث .

وسمع منه ابن شامة ، والفرضى ، وقال فى معجمه : كانشيخاً عالماً ، فقيهاً ، زاهدا عابدا ، جليلا ثقة ، من بيت العلم والحديث .

وفى ذى الحجة من هذه السنة أيضا : توفى الفقيه الزاهد القدوة عماد الدين أبو محمد : \_

الفابلسي عبر الحافظ بن برراد بن شـبل بن طرخان ، المقدسي، النابلسي بها . ودفن بزاويته بطور عسكر ، وله نحو تسمين سنة .

سمع من الشيخ الموفق، والبهاء، وموسى بن عبد القادر، وأبى المعالى بن طاوس. وأجاز له ابن الحرستاني، وابن ملاعب.

قال الذهبي : إمام فقيه عابد ، بني بنابلس مدرسة وطهارة . وكان مواظباً على التلاوة والانقطاع . قال : ورحلت إليه .

قلت: حدثنا عنه جماعة من أصحابه بدمشق ونابلس . وقرأت « سنن « ابن ماجة بدمشق على الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الله بن محمد النابلسي الفقيه الفرضي بسماعه منه .

الفقيه ، المناظر المتفنن ، شمس الدين أبو عبد الله بن الشيخ فخر الدين أبى محمد . وقد سبق ذكر أبيه .

ولد فى أواخر سنة أر بع وأر بعين وستمائة .

وسمع الكثير من خطيب مردا ، وشيخ شيوخ حماة ، وأبن عبد الدايم ، والفقيه اليونيني ، وغيرهم . وتفقه ، فبرع ، وأفتى وناظر ، وحفظ عدة كتب ، ودرس بالمسارية ، وحلقة بالجامع ، وكان موصوفاً بالذكاء المفرط ، والتقدم في الفقه وأصوله ، والعربية ، والحديث ، وغير ذلك ، قاله الذهبي .

وقال أيضاً عنه : طلب الحديث ، وقرأ وعلق ، ولم يتفرغ له ، كان مشغولاً بأصول المذهب وفروعه ، حضرت بحوثه مع شيخنا ابن تيمية ، ولى منه إجازة . انتهى .

و بلغني : أنه كان يحفظ « الـكافي » في الفقه .

قال البرزالي : كان من فضلاء الحنابلة في الفقه ، والأصول ، والنحو ، والحديث ، والأدب ، وله ذهن جيد و بحث فصيح ، ودرس وأعاد ، وأفتى ، وروى الحديث .

توفى ليلة الأحد بين العشاءين تاسع رمضان سنة تسع وتسعين وستمائة بدمشق ، وصلى عليه من الغد بالجامع الأموى وقت الظهر ، ودفن بمقابر باب توما ، قبل مقبرة الشيخ رسلان ، وحضر جنازته جمع كثير ، رحمه الله تعالى .

• 6 3 \_ محمر بن عبر القوى بن بدران بن عبدالله المقدسي ، المرداوي ، الفقيه المحدث النحوى ، شمس الدين أبو عبد الله .

ولد سنة ثلاثة وستمائة بمردا

وسمع الحديث من خطيب مردا، وعثمان بن خطيب القرافة، وابن عبد الهادى، و إبراهيم بن خليل ، وغيرهم . وطلب وقرأ بنفسه . وتفقه على الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر وغيره ، و برع في العربية واللغة ، واشتغل ودرس ، وأفتى وصنف قال الذهبي : كان حسن الديانة ، دمث الأخلاق ، كثير الإفادة ، مطرحاً

للتكلف . ولى تدريس الصاحبية مدة . وكان بحضر دار الحديث ، ويشتغل بها ، وبالجبل . وله حكايات ونوادر . وكان من محاسن الشيوخ . قال : وجلست عنده ، وسمعت كلامه ، ولى منه إجازة .

قلت: درس بالمدرسة الصاحبية بعد ابن الواسطى . وتخرج به جماعة من الفضلاء. وممن قرأ عليه العربية: الشيخ تقى الدين ابن تيمية . وله تصانيف ، منها فى الفقه « القصيدة » الطويلة الدالية ، وكتاب « مجمع البحرين » لم يتمه ،

وكتاب « الفروق » وعمل طبقات للأصحاب . وحدث . روى عنه إسماعيل ابن الخباز في مشيخته .

وتوفى فى ثانى عشر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وستمائة ، ودفن بسفح قاسيون . رحمه الله تعالى .

الصالحي ، تقى الدين أبو محمد .

قال الذهبي : إمام مفت ، مدرس صالح ، عارف بالمذهب ، متبحر في الفرائض ، والجبر والمقابلة ، كبير السن .

توفى فى العشر الأوسط من ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وستمائة بجبل قاسيون . رحمه الله تعالى .

وممن عدم في هذه السنة من أصحابنا: الفقيه سيف الدين: \_

النابلسي ، لما انجفل من التتار بأهله عند دخولهم الشام .

وكان مولده سنة سبعين وستائة أو بعدها .

. روى عنه الذهبي في معجمة ، وقال : كان فقيها ، مناظراً صالحاً ، يتوسوس في الماء .

سمع بمصر من جماعة ، وتفقه على ابن حمدان .

وسمع بدمشق بعد الثمانين . وسمع معنا كثيراً . وكان مطبوعاً .

وقال أيضاً عنه : كتب الطباق ، ودار على الشيوخ . وكان عارفاً بالمذهب ، مناظراً ذكياً ، حسن المذاكرة .

وقتل فيها الشيخ : \_

المقدسى ، قتله النتر على مرحلتين من البيرة .

قال البرزالى : كان رجلا حسناً ، درس بحلقة الحنابلة ، بجامع دمشق ، و بمدرسة الشيخ أبي عمر ، وأمَّ بالجامع المظفرى ، وقتل معه جماعة من الحنابلة \_ رحمهم الله تعالى .

وكان ببغداد في حدود السبعائه جماعة لا أتحقق وفاتهم ، فنهم :

\$ 6 \$ - داود بن عبر الله بن كوشيار الحنبلي الفقيه ، المناظر الأصولي . شرف الدين أبو أحد .

كان فقيها بارعاً ، عارفاً بالفقه والأصلين ، درس ببغداد بالمدرسة المستعصمية ، ثم درس المستنصرية بعد وفاة الشيخ نور الدين البصرى المتقدم ذكره ، وصنف في أصول الفقه كتاباً سماه « الحاوى » وفي أصول الدين كتابا سماه « تحرير الدلائل » .

وتوفى \_ فيما يغلب على ظنى \_ بعد التسعين وستمائة ، رحمه الله .

eaign :-

الفقيه ، مفيد الدين أبو محمد ، معيد الحنابلة بالمستنصرية .

سمع من الشيخ مجد الدين ابن تيمية ، وغيره من المتأخرين ، وروى كتاب « الخرق » عن فضل الله أبن عبد الرزاق الجيلي .

وكان من أكابر الشيوخ وأعيانهم ، عالماً بالفقه والحديث ، والعربية ، قرأ عليه الفقه جماعة ، وسمع منه ابن الدقوق ، وجماعة من شيوخنا . و بقى إلى قريب السبعائة .

و بلغني: أنه توفي سنة سبعائة . رحمه الله .

## وفيات المائة الثامنة من سنة ٧٠١ إلى سنة ٧٠١

محد اليونيني البعلى ، الفقيه المحدث الزاهد شرف الدين أبو الحسين ، ابن الشيخ الفقيه أبى عبد الله المتقدم ذكره .

ولد في حادى عشر رجب سنة إحدى وعشرين وستمائة ببعلبك .

وحضر بها عدة أجزاء على البهاء عبد الرحمن المقدسي . وسمع بها من عبد الواحد بن أبي المضاو الأر بلي ، وابن رواحة ، ووالده الشيخ الفقيه ، وغيرهم .

وتردد إلى دمشق . وسمع بها من ابن الزبيدى ، وابن اللتى ، وابن الصلاح وجعفر الهمدانى ، ومكرم بن أبى الصقر ، وابن الشيرازى ، وغيرهم

وارتحل بعد الأر بعين إلى مصر اطلب العلم والحديث . فسمع بها من ابن الجميزى ، وابن رواح ، والسارى ، وغيرهم . ولازم الحافظ عبد العظيم المنذرى ، وتخرج به ، وعنى بعلم الحديث . وارتحل إلى مصر خمس مرات . واستسنح «صحيح البخارى » واعتنى بأمره كثيراً .

قال الذهبي : حدثني أنه في سنة واحدة قابله ، وأسمعه إحدى عشر مرة . وقرأ بنفسه . وكتب بخطه كثيرا . وتفقة . وأفتى ودرس ، وعنى باللغة ، وحصل أطرافا من العلوم .

وقال البرزالى: كان شيخا جليلا، حسن الوجه ، بهى النظر . له سمت حسن ، وعليه سكينة . ولديه فضل كثير . يحفظ كثيرا من الأحاديث بلفظها ، ويفهم معانيها ، ويعرف كثيرا من اللغة . وكان فصيح العبارة ، حسن الحكلام وكان له قبول من الناس . وهو كثير التودد إليهم ، قاض للحقوق .

وقال الذهبي : كان إماما محدثًا ، متقنا مفيداً ، فقيها مفتيا ، خبيرا باللغة

والغريب، غزير الفوائد، كثير النحرى فيما يورده، مُكْرَمًا بين الملوك والأئمة، مهيبًا كثير التواضع، حسن البشر، حلو المجالسة، يعطى كل ذى فضيلة حقه.

وقال أيضا :كان ذا عناية بالغريب ، والأسماء وضبطها ، مديما للمطالعة ، كثير المحاسن ، منور الشيبة ، عظيم الهيبة .

وقال فى آخر طبقات الحفاظ: انتفعت به ، وتخرجت به . وكان عارفا بقوانين الرواية ، حسن الدراية ، جيد المشاركة فى الألفاظ والرجال ، صاحب رحلة وأصول ، وكتب وأجزاء ومحاسن اه .

حدث بالكثير. وسمع منه خلق من الحفاظ والأئمة. وأكثر عنه البرزالي والذهبي بدمشق و بعلبك . وسمعنا من جماعة من أصحابه . وقد خرج له ابن أبي الفتح البعلي النحوى مشيخة في ثلاثة عشر جزءاً ، والحافظ الذهبي عوالي . وحدث بالجميع

وتوفى يوم الخميس حادى عشر رمضان سنة إحد وسبعائة ببعلبك . ودفن من يومه بباب سطحا . وصلى عليه يوم الجمعة بجامع دمشق صلاة الغائب ، وأسف الناس عليه .

وكان موته بشهادة رحمه الله ، فإنه دخل إليه \_ يوم الجمعة خامس رمضان وهو في خزانة الكتب بمسجد الحنابلة \_ شخص ، فضر به بعصى على رأسه مرات وجرحه في رأسه بسكين ، فاتقى بيده ، فجرحه فيها ، وأمسك الضارب ، وضرب ضر با عظيا ، وحبس . وأظهر الاختلال . وحمل الشيخ إلى داره ، وأقبل على أصحابه يحدثهم ، وينشدهم على عادته ، وأتم صيامه يومه . ثم حصل له بعد ذلك حمى ، واشتد مرضه حتى توفى يوم الخيس المذكور في الساعة الثامنة منه . وغبطه الناس بموته شهيدا في رمضان ليلة الجمعة عقب رجوعه من دمشق ، وإفادته الناس ، وإسماعه الحديث رضى الله عنه .

ومات قبله في شعبان من السنة المذكورة: الشيخ وجيه الدين ، صدر الرؤساء ، أبو المعالى : \_

الدين بن المنجا بن عثمان المتقدم ذكره .

وكان مولده سنة ثلاثين وستائة.

حضر على ابن اللتي ، ومكرم ، وابن المقير . وسمع من جعفر الهمداني ، والسخاوي ، وجماعة .

وكان شيخا عالما فاضلا ، كثير المعروف والصدقات ، والبر والتواضع للفقراء ، موسعا عليه في الدنيا ، وله هيبة وسطوة ، وجلالة وحرمة وافرة ، عنده عبادة وخشوع ، و بني بدمشق دار قرآن معروفة به .

ودرس فی أول عمره بالمسهاریة والصدریة ، ثم ترکهما لولده ، ومات فی حیاته ، وولی نظر الجامع ، وأحسن فیه السیرة . وحدث ، وروی عنه جماعة .

وفى شعبان أيضا من السنة توفى ببعلبك : الفقيه المقرئ المحدث أمين الدين أبو عبد الله : \_

٨٥٤ - مُحمر بن عبر الولى بن أبى محمد بن حولان ، البعلى ، التاجر وكان مولده سنة أربع وأربعين وستمائة .

سمع من الشيخ الفقيه ، ومن ابن عبد الدايم ، وجماعة . وقرأ ونظر في علوم الحديث .

وقال الذهبي : سمعت منه ببعلبك والمدينة ، وتبوك . وكان من خيار الناس وعلمائهم ، وألَّف كتابا سماه « العدة القوية في اللغة التركية » جوده ، وذكره في معجمه .

وقال : كان مقررًا فقيها ، محدثا متقنا ، صالحا عدلا ، ملازما للتحصيل ، كل يثنى عليه ببلده .

على بن عبد الرحمي بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر ، المقدسي النابلسي ، الفقيه ، الإمام فحر الدين أبو الحسن ، ابن الشيخ جمال الدين المتقدم ذكره .

ولد سنة ثلاثين وستمائة بنابلس.

وسمع من ابن الجميزى ، وابن رواج بمصر ، ومن سبط السلفى بالإسكندرية ، ومن خطيب مردا ، ومحيى الدين بن الجوزى لما قدم إلى الشام رسولا . وتفقه بالمذهب ، وأفتى . وكان مفتى الأرض المقدسة .

قال البرزالي: كان شيخا صالحا عالما ، كثير التواضع ، محسنا إلى الناس أقام يفتى بنابلس مدة أر بهين سنة .

قال الذهبي : كان عارفا بالمذهب ، ثقة صالحًا ورعًا ، وذكر : أنه سمع منه بنابلس.

توفى ليلة الأحد مستهل المحرم سنة اثنتين وسبمائة بمدينة ناباس . ودفن من الغد عند والده بمقبرة الزاهرية . واجتمع خاق كثير فى جنازته ، وحضر أهل القرى من البر . رحمه الله .

• ٦٠ - موسى بن إبراهيم بن يحيى بن علوان بن محمد الأزدى ، الشقراوى ، الصالحى ، الفقيه الحدث ، النحوى العدل ، نجم الدين أبو إبراهيم . ولد في رمضان سنة أر بع وعشرين وستمائة .

وسمع من أبيه والحافظين: إسماعيل بن ظفر ، والضياء اللقدسى ، وخطيب مردا، ويوسف سبط ابن الجوزى . وقرأ الكثيرعلى ابن عبد الدايم ، ومن بعده ، كابن أبي عمر ، وطبقته . وعنى بالحديث . وقرأ بنفسه على الحافظ الضياء ومن بعده . وكتب بخطه ما لا يوصف .

وتفقه وأفتى، وقرأ العربيـة واللغة والأدب، وولى مشيخة دار الحديث العالمية بالسفح، ودار الحديث المعزية بالشرف الأعلى.

قرأت بخط الذهبي : كان فقيهاً ، إماماً مفتياً . له معرفة بالحديث واللغة والعربية ، كثير المحنوظ والنوادر .

وقال غيره : كان ذا حظ من الأدب والنظم ، ينقل كثيراً من اللغة ، وعنده جملة من التاريخ ، حسن الحجالسة ، مفيد المذاكرة . حدث وروى عنه الذهبي وجماعة توفى يوم الإثنين مستهل جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعائة . ودفن من الفد بسفح قاسيون رحمه الله .

الرقى ، الزاهد العالم ، القدوة الرباني ، أبو إسحاق .

ولد سنة سبع وأر بعين وستمائة \_ تقريباً \_ بالرقة .

وقرأ ببغداد بالروايات العشر على يوسف بن جامع القفصى المقدم ذكره. وسمع بها الحديث بعد الستين من الشيخ عبد الصمد بن أبى الجيش، وصحبه.

قال الذهبي : وعنى بتفسير القرآن ، و بالفقه ، وتقدم في علم الطب ، وشارك في علم الله ، والنظم المذب ، في علوم الإسلام ، فبرع في التذكير . وله المواعظ المحركة إلى الله ، والنظم المذب ، والمعناية بالآثار النبوية ، والتصانيف النافعة ، وحسن التربية ، مع الزهد والقناعة باليسير في المطعم والملبس .

وقال أيضاً : كان إماماً زاهداً ، عارفاً قدوة ، سيد أهل زمانه . له التصانيف الكثيرة في الوعظ والطريق إلى الله تعالى [منها «أحاسن المحاسن» في الوعظ . اختصره من صفوة الصفوة ، قاله في «كشف الظنون»]() و الآثار والخطب . وله النظم الرائق ، يستحق أن تطوى إلى لقياه مراحل . وكان كلة إجماع . وكان ربما حضر السماع ، وتواجد . وله اعتقاد في سليان الكلاب \_ يعنى رجلا كان

<sup>(</sup>١) مابين المربعين في نسخة الشيخ محمد نصيف ، وليس في مخطوطة الثقافة ، والظاهر : أنها مزيدة من بعض النساخ

بخالط الكلاب ، ولا يصلى \_ وكان يغلط فيه ، وله يد طولى في علوم كثيرة ، ولقد كتب شيخنا كمال الدين \_ يعنى ابن الزملكاني \_ في شأنه و بالغ ، وأحسن ترجمته .

وقال البرزالى : كان رجلا صالحا ، عالما ، كثير الخير ، قاصدا للنفع ، كبير القدر ، زاهداً في الدنيا ، صابراً على مُرِّ العيش ، عظيم السكون ، ملازما للخشوع والانقطاع ، قائما بعياله . وكان عارفا بالتفسير والحديث والفقه والأصلين ، وغير ذلك . ورزقه الله حسن العبارة ، وسرعة الجواب . وله خطب حسنة ، وأشعار في الزهد ، ومواعظ ومجموعات .

قلت : صنف كثيراً في الرقائق والمواعظ. واختصر جملة من كتب الزهد ، وصنف تفسيراً للقرآن ، ولا أعلم هل كمله أم لا ؟ وحدث .

سمع منه البرازلي ، والذهبي ، وغيرها . وكان يسكن بأهله في أسفل المأذنة الشرقية بالجامع .

وهناك: توفى ليلة الجمعة خامس عشر محرم سنة ثلاث وسبمائة . وصلى عليه عقب الجمعة بالجامع ، وحمل على الأعناق والرءوس إلى سفح قاسيون ، فدفن بتربة الشيخ أبي عمر . وتأسف المسلمون عليه رضى الله عنه .

سعد بن كامل بن عبد الله بن عرب بن عبد البارى بن عبيد بن عبد الباق - وقيل: سعد بن كامل بن عبد الله بن عرب عبد البارى بن عبيد بن عبدالباق - وقيل: باقى بن وفاء . ويقال: فايد - بن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى، العبادى ، الصالحى ، المحدث المحكث المؤدب ، نجم الدين أبو الفداء .

ولد سنة تسع وعشرين وستمائة .

وسمع من الحافظ ضياء الدين ، وعبد الحق بن خلف ، وعبد الله بن الشيخ أبى عمر ، والمرسى ، ثم طلب بنفسه ، وجد واجتهد من سنة أر بع وخمسين ، و إلى أن مات .

وسمع وكتب ما لايوصف كثرة من الرقائق وغيرها . وخرج لنفسه مشيخة في مائة جزء عن أكثر من ألني شيخ ؛ فإنه كتب العالى والنازل ، وعمن دب ودرج . وخرج سيرة لابن أبي عمر في مائة وخمسين جزءاً . وخرج أجزاء كثيرة لنفسه من أصحاب ابن كليب ، والخشوعي ، وابن الجوزي ، وحنبل ، وابن طبرزد ، وممن بعده . و بالغ حتى كتب عن دونه أكثر من ستمائة جزء . وحدث بها أيام الجمع على كرسيه بالجامع ، وخرج أحاديث كثيرة في الملاحم والفتن ، وخرج لابن عبد الدايم مشيخة ، ولغيره من الشيوخ . ولم يكن بالمتقن وطل كتما وأصولا جيدة .

سمع منه خلق من الحفاظ وغيرهم ، كالمزى ، والذهبى ، وحدثنا عنه ولده مسند وقته أبو عبد الله محمد ، وغير واحد .

توفى فى يوم الثلاثاء حادى عشر صفر سنة ثلاث وسبعائة بدمشق . ودفن من الغد بسفح قاسيون . رحمه الله تعالى .

المحدث ، الحافظ الزاهد أبو الحسن . نزيل دمشق .

ولد سنة أر بع وثلاثين وستمائة .

وسمع بحلب من ابن رواحة ، و إبراهيم بن خليل . وذكر أنه سمع بها من يوسف بن خليل الحافظ ، لكنه لم يظفر بذلك .

وسمع بمصر من الـكمال الضرير ، والرشيد العطار ، وغيرها من أصحاب البوصيرى ، وابن ياسين و بدمشق: من ابن عبد الدائم ، والـكرماني ، وجماعة من أصحاب الخشوعي ، وأكثر عن أصحاب حنبل ، وابن طبرزد ، وطبقتهما . وقرأ كتبا مطولة مرارا .

وعنى بالحديث عناية تامة . وكانت قراءته مفسرة حسنة . وحصل الأصول . وكان يجوع ويشترى الأجزاء ، ويتمفف ويقنع بكسرة فبسوء خُلقه ، مع التقوى وكان يجوع وكان فقيها على مذهب أحمد ، ينقل منه ، ووقف كتبه وأجزاءه . وحدث . وسمع منه الذهبي ، وجماعة .

وتوفى فى صفر سنة أربع وسبعائة بالمارستان الصغير بدمشق ، وحمل إلى سفح قاسيون ، فدفن به مقابل أزاوية ابن قوام ، وشيعه الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وجماعة . رحمه الله تعالى .

الحسين الشيباني ، الآمدى ، ثم المصرى ، الكبير الأديب ، شمس الدين أبو عبد الله ، ابن الصاحب الكبير شرف الدين بن أبي الفداء بن البني .

ولد بمصر بكرة الأحد ثالث عشر المحرم سنة سبع وثمانين وسمائة .

وسمع بمصر: من ابن الجميزي، وابن المقير. و بدمشق: من جماعة . و بماردين : من عبد الخالق النشتري . ونشأ بماردين . وكان والده الصاحب شرف الدين من العلماء الفضلاء ، جمع تاريخاً لمدينة «آمد» وله نظم ونثر ، وسمع الحديث ورواه . وكان محدثا فاضلا ، متقنا .

توفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة .

وكان وزيراً للملك السعيد الأرتقى، صاحب ماردين، وصار ابنه شمس الدين هذا مع ابن الملك المظفر بن السعيد نائباً لمملكته، ومدبراً للدولة، إلى أن ذهب رسولًا من عند أمير أحد ملك التتر إلى الملك المنصور قلاوون صاحب مصر، فيابته ست سنين، حتى ولى ابنه الملك الأشرف، فأخرجه وأنعم عليه، وولاه منهابته بدار العدل. فباشرها مدة.

وكان عالمًا فاضلا أديبًا منشئًا ، ذا معرفة بالحديث والتاريخ ، والسِّير والنحو

واللغة ، وافر العقل مليح العبارة ، حسن الخط والنظم والنثر . جميل الهيئة . له خبرة تامة بسير الملوك والمتقدمين ودولهم ، لا تمل مجالسته .

قال الإمام صفى الدين بن عبد المؤمن بن عبد الحق : سمعته يتكلم على الحديث بعلم ومعرفة بالأسانيد ، وكان يحفظ فوائد حسنة من الحديث واللغة والنحو . وذكر الذهبى : أنه نسب إلى نقص فى دينه ، والله أعلم .

حدث . وسمع منه جماعة ، منهم : الشيخ تتى الدين ابن تيمية، والمزى ، والبرزالى ، والذهبي ، وصفى الدين عبد المؤمن المذكور .

وتوفى بمصر ليلة الثلاثاء ثامن جمادى الآخرة سنة أربع وسبعائة . ودفن بالقرافة ، وكان سبب موته : أنه سقط من فرس ، فكسرت أعضاؤه ، و بقى أياماً ثم مات رحمه الله تعالى وسامحه .

ولد في جمادي الآخرة سنة أر بعين وستمائة .

وعنى بالحديث. وسمع الكثير من حدود الستين ، و إلى حين وفاته. وسمع من ابن أبى الدينة ، والشيخ عبد الصمد. وابن ورخز ، والطبقة . وقرأ الكثير بنفسه ، وكتب بخطه ، وخطه جيد متقن ، وخرج لغير واحد من الشيوخ . والظاهر: أنه كان قارىء الحديث بالمستنصرية .

وسمعت بعض شيوخنا، القدماء ببغداد، يحكى أنه ولى حسبة بغــداد، وحدث بالقليل.

سمع منه بعض شيوخنا ، وغيرهم . وأجاز لجماعة ، منهم : الحافظ الذهبي . وتوفى فى رجب سنة أربع وسبعمائة ، ودفن ببابحرب ، رحمه الله تعالى .

المحدث الصوف الكاتب، رشيد الدين أبو عبد الله بن أبى القاسم البغدادى المقرئ،

ولد ليلة الثلاثاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وستمائة .

وسمع الكثير من ابن روزبة ، والسهروردى ، وابن الخازن ، وابن بهروز . وابن اللتى ، والحسن بن مرتضى العلوى ، وعمر بن كرم ، وغيرهم .

وعنى بالحديث . وسمع الكتب الكبار والأجزاء ، وكتب بخطه الأجزاء والطباق ، وكثيراً من الكتب المطولة ، وخطه فى غاية الحسن . وخرج لنفسه سباعيات ضعيفة من طريق « خراش » ونحوه ، وكان عالماً صالحاً من محاسن البغداديين وأعيانهم ، ذا لطف وسهولة ، وحسن أخلاق ، ومن أجلاء العدول . ولى مشيخة رباط الأرجوانية بدرب راخى ببغداد ، ومشيخة دار الحديث المستنصرية ، ولبس خرقة التصوف من السهروردى ، وحدث بالكثير .

وسمع منه خلق من أهل بغداد والرحالين ، وانتهى إليه علو الإسناد ، سمعنا من جماعة من أصحابه ببغداد ودمشق .

وتوفى فى تاسع جمادى الآخرة سنة سبع وسبعائة ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب رحمه الله تعالى .

١٦٧ \_ على بن عبر الحمير بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد ابن بكير الفنيدق الفقيه ، نور الدين أبو الحسن .

ولد سنة ست \_ أو خمس \_ وثلاثين وستمائة .

وسمع من أبى عبد الله بن سهد المقدسى ، وجده لأمه خطيب مردا ، وعبد الحميد بن عبد الهادى ، و بمصر من الرشيد العطار، وجماعة . وتفقه و برع ، وأفتى ، وكتب بخطه كتباً كثيرة ، ودرس مع دين وتواضع وصدق ، وسكن بنابلس مدة ، ثم قدم دمشق . وأضر بآخره .

وسمع منه الذهبي ، وروى عنه في معجمه .

وتوفى بجبل نابلس في رجب سنة سبع وسبمائة ، رحمه الله تمالى .

۱۳ عبر الرحمي بن شامة بن كوكب بن العز \_أو ابن أبى العز \_ ابن حميد الطائى ، السنتبسى السوادى الحكمى \_ و « حَكَمه » بالفتح قرية من قرى السواد \_ المحدث الحافظ ، الزاهد العابد ، شمس الدين أبو عبد الله .

ولد في رجب سنة اثنين وستين وستمائة .

وحضر بدمشق على ابن عبد الدايم . وسمع من عبد الوهاب المقدسى . وطلب بنفسه ، وسمع من أحمد بن أبى الخير ، وابن أبى عمر ، وإبراهيم بن الدرجى ، ويحيى بن الصيرفى الفقيه ، وابن البخارى ، وخاق من هذه الطبقة . ورحل سنة ثلاث وثمانين إلى مصر . وسمع بها من العز الحرائى ، وابن خطيب المزة ، وغازى الحلاوى ، وابن الأنماطى ، وابن القسطلانى ، وغيره . وسمع بالإسكندرية من ابن طرخان ، وجماعة .

ورحل إلى بغداد . وسمع بها من أبى الفضل بن الزيات ، وعبد الرحمن بن عبد اللطيف البزاز ، وابن المالحاني ، والرشيد بن أبى القاسم ، وابن الطبال ، وغيرهم وسمع بأصبهان ، والبصرة ، وحلب ، وواسط . وعنى بهذا الفن ، وحصل الأصول ، وكتب الغالى والنازل ، وخرج لنفسه .

قال الحافظ عبد الكريم الحلبي : كان إماماً عالماً ، فاضلا حسن القراءة ، فصيحاً ضابطاً متقناً ، كتب الكثير بخطه وطاف البلاد . وقرأ الكثير . وسمع من صغره إلى حين وفاته .

وقال البرزالى: سافر إلى حلب مرتين للسماع . وعات همته ، فسافر إلى العراق . ودخل إصبهان وغيرها من البلاد . وكان ثقة ، ولديه فضل وقراءة حسنة فصيحة ، صحيحة معربة ، وخالط الفقراء . وصارت له أوراد كثيرة ، وكثرة تلاوة . واستوطن ديار مصر . وتزوج وولد له بها ، وصارت له بها حظوة وشهرة بالحديث وقراءته .

وكان يسكن مصر ، ويتردد إلى القاهرة لوظائفه ومواعيده . وكان ملازما

للتلاوة فى مشيه ، مواظبا على قيام الليل ، كثير القراءة للحديث والـكتابة والنسخ ، معمور الأوقات بالطاعات ، ونسخ « الصحيحين » بخطه ، وقابلهما وقرأهما ، وبيعا فى تركته بألف درهم رغبة فيه ، وفى تصحيحه ، واعتقاداً فى فضيلته وديانته .

وقال الذهبي في معجمه : أحد الرحالين والحفاظ والمكثرين . دخل إلى أصبهان ، طمعا أن يجد بها رواة ، فلم يلق شيوخا ولاطلبة فرجع . وكتب بخطه كتبا كبارا ، وسمعها مررا . وكان ثقة ، صحيح النقل ، عارفا بالأسماء ، من أهل الدين والعبادة ، مفيداً للطلبة بمصر . وكان كثير التلاوة والصلاة ، على طريقة السلف في لبسه وتواضعه ، وترك التكلف .

ووصفه في موضع آخر بالفضيلة . والفصاحة وسرعة القراءة .

وحدث . وسمع منه البرزالي ، والذهبي وعبد الكريم الحلبي ؛ وذكروه في معاجمهم ، وابن المهندس ، وغيرهم .

توفى فى آخر نهار الثلاثاء رابع عشرى ذى القعدة سنة ثمان وسبعائة بمصر. وصلى عليه من الغد بجامع عمرو بن العاص ، ودفن بالقرافة بالقرب من الشافعى . رضى الله عنه .

179 - محمر بن أبى الفتح بن أبى المفضل البعلى ، الفقيه المحدث ، النحوى اللغوى . شمس الدين أبو عبد الله .

ولد سنة خمس وأر بعين وستمائة . قاله الذهبي . وقال غيره : في أول سنة أر بع وأر بمين ببعلبك .

وسمع بها من الفقيه محمد اليونيني . و بدمشق : من إبراهيم بن خليل ، ومحمد ابن عبد الهادي ، وابن عبد الدايم ، وعمر الكرماني ، وابن مهير البغدادي صاحب ابن بوش ، وجماعة من أصحاب الخشوعي ، وابن طبرزد . وطبقته .

وعنى بالحديث. وطلب وقرأ بنفسه . وكتب بخطه ، وتفقه على ابن أبي عمر وغيره ، حتى برع وأفتى . وقرأ العربية واللغة على ابن مالك ، ولازمه حتى برع في ذلك .

وصنف تصانيف . منها : كتاب « شرح الجرجانية » في مجلدتين و « شرح الألفية » لابن مالك ، وكتاب « المطلع على أبواب المقنع » في شرح غريب ألفاظه ولفاته ، وابتدأ في « شرح الرعاية » في الفقه ، لابن حمدان . وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحو ، وتخار يج كثيرة في الحديث ، يروى فيها الحديث بأسانيده . وتحكم على المتون من جهة الإعراب والفقه ، وغير ذلك وخرج لغيره أيضاً .

وأمّ بمحراب الحنابلة بجامع دمشق مدة طويلة ، ودرس به بحلقة الصالح بن صاحب حمص . ودرس بالصدرية ، فأظنه درس الحديث بها ، وأعاد بمدرسة الحنبلية وغيرها من المدارس . ودرس بالحنبلية وقتا . وأفتى زمنا طويلا . وتصدى للاشتغال ، وتخرج به جماعة ، وانتفعوا به .

قال الذهبي: كان إما ما في المذهب، والعربية والحديث، غزير الفوائد متقنا. صنف كتبا كثيرة مفيدة. وكان ثقة صالحا ، متواضعا على طريقة السلف، مطرح للتكلف في أموره، حسن البشر، حدثنا بدمشتي و بلعبك وطرابلس.

وتوفى بالقاهرة فى ثامن عشر المحرم سنة تسع وسبمائة . وذلك بعد دخوله إياها بدون شهر . وكان زار القدس . وسار إلى مصر ليُسْمِع ابنه ، ويطلب له مدرسة ، أو زيادة رزق .

وذكر فى تاريخه: أنه توفى ليلة السبت وقت العشاء بالمدرسة المنصورية بمارستانها . ودفن عند الحافظ عبد الغنى بالقرافة . وحصل التأسف عليه رحمه الله . وفي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول من السنة : توفي قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية الشيخ : \_

ابن نصر بن أبى بكر الحرانى . ودفن من بكرة الغد بالقرافة وكان مولده فى رمضان سنة خمس وأر بعين وستمائة .

روى جزء ابن عرفة عن شيخ الشيوخ الأنصارى . سمع منه الطلبة . وولى نظر الخزانة السلطانية مدة . ثم أضيف إليه القضاء ، وتدريس الصالحية . وكان مشكور السيرة ، كثير المكارم ، حسن الخلق والخلق ، مزجى البضاعة من العلم . ولا على عبد الله بن عبد الله بن عبد الواحد بن على ابن سرور المقدسي ، ثم الصالحي ، الفقيه ، قاضى القضاة ، شهاب الدين أبو العباس ابن الشيخ شرف الدين بن الحافظ أبي موسى بن الحافظ الكبير أبي محمد .

ولد في ثاني عشر صفر سنة ست وخمسين وستمائة بسفح قاسيون

وقد تقدم ذكر آبائه .

وسمع من ابن عبد الدابم وغيره . وتفقه و برع ، ودرس وأفتى ، ودرس ما للدرسة الصاحبية ، و بحلقة الحنابلة بالجامع ، وأم بمحراب الحنابلة بالجامع أيضا . وولى القضاء بالشام نحو ثلاثة أشهر سنة تسع وسبعائة في دولة المظفر الششنكير . ثم عزل لما عاد الملك الناصر إلى الملك . وأعيد القاضى تقى الدين سليان .

قال البرزالي : كان رجلا جيداً من أعيان الحنابلة وفضلائهم . وكان فقيها، حسن العبارة . وقرأ الحديث ، وروى لنا عن ابن عبد الدايم

وتوفى يوم الأر بعاء تاسع عشرين ربيع الأول سنة عشر وسبعائة . ودفن من الغد بتر بة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون . رحمه الله تعالى .

الحزامي ، الزاهد القدوة العارف ، عماد الدين أبو العباس ، ابن شيخ الحزاميين

ولد فی حادی عشر \_ أو ثانی عشر \_ ذی الحجة سنة سبع وخمسین وستمائة بشرقی واسط .

وكان أبوه شيخ الطائفة الأحمدية . ونشأ الشيخ عماد الدين بينهم ، وألهمه الله من صغره طلب الحق ومحبته ، والنفور عن البدع وأهلها ، فاجتمع بالفقها ، بواسط كالشيخ عز الدين الفاروتي وغيره . وقرأ شيئا من الفقه على مذهب الشافعي . ثم دخل بغداد ، وصحب بها طوائف من الفقها ، وحج واجتمع بمكة بجماعة منهم . وأقام بالقاهرة مدة ببعض خوانقها ، وخالط طوائف الفقها ، ولم يسكن قلبه إلى شيء من الطوائف المحدثة . واجتمع بالإسكندرية بالطائفة الشاذلية ، فوجد عندهم ما يطلبه من لوايح المعرفة ، والمحبة والسلوك (١) ، فأخذ ذلك عنهم ، وانتفع بهم ، واقتفى طريقتهم وهديهم .

ثم قدم دمشق ، فرأى الشيخ تقى الدين ابن تيمية وصاحبه ، فدله على مطالعة السيرة النبوية ، فأقبل على سيرة ابن إسحاق تهذيب ابن هشام ، فلخصها واختصرها ، وأقبل على مطالعة كتب الحديث والسنة والآثار ، وتخلى من جميع طرائقه وأحواله ، وأذواقه وسلوكه ، واقتنى آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه ، وطرائقة المأثورة عنه في كتب السنن والآثار ، واعتنى بأمر السنة أصولا وفروعا ، وشرع في الرد على طوائف المبتدعة الذين خالطهم وعرفهم من الاتحادية وغيرهم ، وبين عوراتهم ، وكشف أستارهم ، وانتقل إلى مذهب الإمام أحمد . و بلغنى : أنه كان يقرأ في « الحكافي » على الشيخ مجد الدين الحراني الآني ذكره إن شاء الله تعالى . واختصره في مجلد سماه « البلغة » وألف تآلف كثيرة في الطريقة النبوية ، والسلوك الأثرى والفقر المحمدي ، وهي من أنفع كتب الصوفية للمريدين ، انتفع بها خلق من مقصوفة أهل الحديث ومتعبديها .

<sup>(</sup>١) لا يمتاز الشاذلية عن غيرهم من الصوفية إلا في إحداثهم إسم «آه» والحل في البدع والمحدثات واحد ولذلك. تركها كلها إلى اتباع السنة التي دله عليها شيخ الإسلام

وكان الشبخ تقى الدين ابن تيمية يعظمه و يجله ، ويقول عنه : هو جنيك وقته . وكتب إليه كتابا من مصر أوله «إلى شيخنا الإمام العارف القدوة السالك».

قال البرزالي عنه في معجمه: رجل صالح عارف ، صاحب نسك وعبادة ، وانقطاع وعزوف عن الدنيا . وله كلام متين في التصوف الصحيح . وهو داعية إلى طريق الله تعالى ، وقامه أبسط من عبارته . واختصر السيرة النبوية . وكان يتقوت من النسخ ، ولا يكتب إلا مقدار ما يدفع به الضرورة . وكان محبا لأهل الحديث ، معظا لهم . وأوقاته محفوظة .

وقال الذهبي : كان سيداً عارفا كبير الشأن ، منقطما إلى الله تعالى . وكان . ينسخ بالأجرة ويتقوت ، ولا يكاد يقبل من أحد شيئاً إلا في النادر . صنف أجزاء عديدة في السلوك والسير إلى الله تعالى ، وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة . وكان داعية إلى السنة ، ومذهبه مذهب السلف الصالح في الصفات ، يُمرُها كا جاءت . وقد انتفع به جماعة صحبوه ، ولا أعلم خلف بدمشق في طريقته مثله .

قلت : ومن تصانيفه « شرح منازل السائرين » ولم يتمه ، وله نظم حسن. في السلوك .

كتب عنه الذهبي والبرزالي ، وسمع منه جماعة من شيوخنا وغيرهم ، وكان له مشاركة جيدة في العلوم ، وعبارة حسنة قوية ، وفهم جيد ، وخط حسن في غاية الحسن . وكان معمور الأوقات بالأوراد والعبادات ، والتصنيف ، والمطالعة ، والذكر والفكر ، مصروف العناية إلى المراقبة والحبة ، والأنس بالله ، وقطع الشواغل والعوائق عنه ، حثيث السير إلى وادى الغناء بالله ، والبقاء به ، كثير اللهج بالأذواق والتجليات ، والأنوار القلبية ، منزوياً عن الناس ، لا يجتمع إلا بمن يحبه ، ويحصل له باجتماعه به منفعة دينية .

ولم يزل على ذلك إلى أن توفى آخر نهار السبت سادس عشر ربيع الآخرسنة إحدى عشر وسبعائة . بالمارستان الصغير بدمشق ، وصلى عليه من الغد بالجامع ، ودفن بسفح قاسيون ، قبالة زاوية السيوق ، رضى الله عنه .

الزاهد على البغدادى ، الزاهد من الدباهى البغدادى ، الزاهد مسالدين ، أبو عبد الله بن أبى العباس .

ولد سنة ست \_ أو سبع \_ وثلاثين وستمائة بمغداد .

وصحب الشيخ يحيى الصرصري ، وكان خال والدته ، والشيخ عبد الله كتيلة مدة ، وسافر معه ، وأجاز له التسترى من ماردين ، وجاور بمكة عشر سنين ، ودخل الروم ، والجزيرة ، ومصر ، والشام ، ثم استوطن دمشق ، وتوفى بها .

قال الشبخ كال الدين بن الزملكاني عنه : شيخ صالح ، عارف زاهد ، كثير الرغبة في العلم وأهله ، والحرص على الخير ، والاجتهاد في العبادة ، تخلى عن الدنيا ، وخرح عنها ، ولازم العبادة ، والعمل الدائم والجد ، واستفرق أوقاته في الخير ، وكان لديه فضل . وعنده مشاركات جيدة في علوم . وله عبارة حسنة فيا يكتبه ، وطلب الفوائد الدينية . متقشف ورع ، صلب في الدين ، مجانب لمن يخشى على دينه منه ، محب للصالحين وأهل الخير ، منقطع عن الناس مهيب . يقوم الليل ويكثر الصوم ، ويطيل الصلاة بخشوع و إخبات واستفراق ، ويتلو القرآن العظيم ، لا يرى خالياً من أفعال الخير وأعمال البر ، ويتصدق في السر ، وينصح الإخوان ، ويسمى في مصالحهم ، ويحسن القيام على عياله ، ويلازم الجماعات في الجامع ، ولا يغشى السلاطين ولا الولاة ، ولا أهل الدنيا ، إلا عند ضرورة دينية . وكان يخشن مأ كله وملبسه ، ويحب طريق السلف الصالح ، وإذا وآه إنسان عرف الجد في وجهه ، يقوم فيا يظهر له من الحق ، ويأمر بما يمكنه من المعروف ، وينهى عما يقدر على النهى عنه من المنا من الحق ، ويأمر بما يمكنه من المعروف ، وينهى عما يقدر على النهى عنه من المنا من المنا ا

قال البرزالى: أحد المشايخ العارفين الصالحين ، وله كلام حسن . وجمع وتأليف ، وهو حسن الجملة ، عديم التكلف ، وافر الإخلاص ، متبع للسنة ، حسن المشاركة فى العلم ، سيد من السادات .

وقال الذهبي : كان إماماً فقيه النفس ، عارفاً بمعاملات القلوب ، صحب

خلقاً من المشايخ ، وأخذ عنهم أخلاف القوم وطريقهم ، وكان حسن المجالسة ، متبعاً للسنة ، محذراً من البدعة ، كثير الطلب ، ترك أباه ونعمته وتجرد ، ودخل الروم ، والجزيرة ، والشام ، ومصر ، والحجاز ، يصحب بقايا الصوفية ، ويقتنى آثارهم ، وحفظ كثيراً عنهم وعن مشايخ الطريق ، وأنفق كثيراً من الأموال من ميراثه على الفقراء .

وقرأ الفقه فى شبيبته على مذهب أحمد ، وجاور بالحرمين بضع عشرة سنة ، وتأهّل وولد له ، فلما لمعت له أنوار شيخنا \_ يعنى : ابن تيمية \_ وظفر بأضعاف تطلبه : ارتحل إلى دمشق بأهله ، واستوطنها .

علقت عنه : أشياء ، وسمعت من تأليفه خطبة بليغة ، وصحبته بضع عشرة سنة ، وسمعت منه جزءا بإجازته من التشتبري .

قلت : سمع منه البرزالي ، والذهبي ، وذكراه في معجميهما . قال الذهبي : ابتلي بضيق النفَس سبعة أشهر ، ثم بالاستسقاء .

وانتقل إلى رحمة الله يوم الخميس رابع عشرشهر ربيع الآخر ، سنة إحدى عشر وسبمائة . ودفن بقاسيون قبل الشيخ عماد الدين الواسطى بيومين . وأنشدنى بعضهم :

الدهراساومني عرى ، فقلت له لا بعت عرى بالدنيا وما فيها ثم اشتراه تفاريقا بلا ثمن تَدَّت يدا صفقة قد خاب شاريها وذ كر البرزالي : أنه توفي آخر نهار الجيس المذكور عند الغروب ، وصلى عليه ضحى نهار الجمعة بالجامع ، ودفن غربي تربة الشيخ أبي عمر ، رضي الله عنهما .

٤٧٤ - مسعود بن أحمر بن مسعود بن زيد بن عياش الحارثي البغدادي ، ثم المصرى الفقيه ، المحدث الحافظ ، قاضى القضاة سعد الدين أبو محمد ، وأبو عبد الرحمن .

ولد سنة اثنين \_ أو ثلاث \_ وخمسين وستمائة .

وسمع بمصر من الرضى بن البرهان ، والنجيب الحرانى ، وابن علاف ، وجماعة من أصحاب البوصيرى وطبقته . و بالإسكندرية : من عمان بن عوف ، وابن الفرات ، و بدمشق : من أحمد بن أبى الخير . وأبى زكريا بن الصيرفى . وخلق من هذه الطبقة .

وعنى بالحديث . وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه الكثير . وخرج لجماعة من الشيوخ معاجم . منهم : الشيخ شمس الدين بن أبى عمر ، والأبرقوهي وغيرها . وتفقه على ابن أبى عمر وغيره . وبرع وأفتى .

وصنف ، شرح بعض سنن أبى داود . وخرج لنفسه آمالى . وتحكم فيها على الحديث ورجاله . وعلى التراحم . فأحسن وشفى . وشرح قطمة من كتاب « المقنع » فى الفقه من العارية إلى آخر الوصايا ، وكلامه فى الحديث أجود من كلامه فى الفقه ؛ فإنه كان أجود فنونه .

وكان يكتب خطاً حسناً حلواً متقناً . وخطه معروف ، وحج غير مرة . ودرس بعدة أما كن ، كالمنصورية ، وجامع الحاكم ، وولى القضاء سنتين ونصفاً . وكان سُدِّيًا أثريًا ، متمسكا بالحديث .

قال الذهبي في معجمه : كان فقيها مناظراً مفتياً ، عالماً بالحديث وفنونه ، حسن الكلام عليه وعلى الأسماء ، ذا حظ من عربية وأصول . خرج لغيرواحد ، وأقرأ المذهب ودرس ، ورأس الحنابلة .

وروى عنه إسماعيل بن الخباز \_ وهو أسن منه \_ وأبو الحجاج المزى ، وأبو محمد البرزالي .

وذكره الذهبي أيضاً في طبقات الحفاط ، وقال : كان عارفاً بمذهبه ثقة ، متقنا صيتا ، مليح الشكل . فصيح العبارة . وافرالتجمل ، كبير القدر . وروى عنه حديث من جزء ابن عرفة . وقال فى المعجم المختصر : كان عارفًا بمذهبه، بصيرًا بكثير من الحديث وعلله ورجاله . ملبح التخريج ، من كبار أهل الفن .

قلت : حدث بالـكثير ، وروى عنه جماعة من شيوخنا ، وغيرهم .

وتوفى فى سحر يوم الأر بعاء رابع عشر ذى الحجة سنة إحدى عشرة. وسبمائة بالقاهرة ، ودفن من يومه بالقرافة ، رحمه الله .

والحارثى: نسبة إلى « الحارثية » قرية من قرى بغداد غربيها ، كان أبوم منها ، وكان تاجرًا بخط حنش . ولد الشيخ بقرية القريبة من مقبرة معروف الكرخى غربى بغداد .

المقدسى . ثم الصالحي . قاضي القضاة ، تقي الدين أبو الفضل .
ولد في منتصف رجب ، سنة ثمان وعشر من وستمائة .

وحضر على ابن الزبيدى صحيح البخارى ، وعلى الفخر الأربلى ، وابن المقير وجماعة . وسمع من ابن اللتى ، وجمفر الهمدانى ، وكريمة القرشية ، وابن الجميزى، وإسماعيل بن ظفر ، والحافظ ضياء الدين ، وابن قميرة ، وغيرهم . وأكثر عن الحافظ ضياء الدين ، حتى قال : سمعت منه نحو ألف جزء .

وقرأ بنفسه على ابن عبد الدايم وغيره كثيراً من الـكتب الـكبار والأجزاء ، وأجاز له خلق من البغداديين : كالسهروردي والقطيمي ، وابن روز بة ، وعمر ابن كرم ، وإسماعيل بن باتـكين ، وزكر يا العاشى ، والأنجب الحامى .

ومن المصريين : كابن المهاد ، وعيسى بن عبد المريز ، وابن باقا .

ومن الأصبهانيين: كمحمد بن عبد الواحد المديني ، ومحمد بن زهير شعرانة ، وثابت بن محمد الخجندى ، ومحمود بن منده ، وطائفة وجماعة من الشاميين وغيرهم . ولازم الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، وأخذ عنه الفقه والفرائض ، وغير ذلك .

قال البرزالى : شيوخه بالسماع نحو مائة شيخ ، وبالإجازة : أكثر من سبعائة ، وخرجت له المشيخات ، والموالى والمصافحات ، والمواققات ، ولم يزل يقرأ عليه إلى قبيل وفاته بيوم .

قال: وكان شيخاً جليلا، فقيها كبيراً ، بهى المنظر، وضيى الشيبة ، حسن الشكل ، مواظباً على حضور الجماعات ، وعلى قيام الليل والبلارة والصيام ، له أوراد وعبادة . وكان عارفاً بالفقه ، خصوصاً كتاب «المقنع» قرأه وأقرأه مرات كثيرة . وكانت له حلقه بالجامع المظفرى . وقرأ عليه جماعة ، ودرس « الكافى » جميعه . وكان يذكر الدرس ذكراً حسناً متقناً ، و يحفظه من ثلاث مرات ونحوها . وكان قوى النفس ، لين الجانب ، حسن الخلق ، متودداً إلى الناس ، حريصاً على قضاء الحوائج ، وعلى النفع المتعدى .

وحدث بثلاثيات البخارى سنة ست وخمسين وستمائة ، وحدث بجميع الصحيح سنة ستين ، وولى القضاء سنة خمس وتسعين .

قال الذهبي: كان فقيها إمامًا محدثًا ، أفتى نيفًا وخمسين سنة ، ودرس بالجوزية وغيرها . و برع في المذهب ، وتخرج به الفقهاء ، وروى الكثير ، وتفرد في زمانه ، وكان كيسًا متواضعًا ، حسن الأخلاق ، وافر الجلالة ، ذا تعبد وتهجد وإيثار .

وقال أيضاً : كان صاحب ليل ومعروف ، ولين كلمة ، وجبر للأرملة والضعيف ، ولم يخلف مثله .

وقال أيضاً: ولكنه يجرى فى أحكامه ما الله به أعلم. والآفة من سبطه . والله المستمان . وهو مع هذا والله المستمان . وهو مع هذا مسلم ، ذو حظ من عبادة ، وتواضع ولين وفتوة .

قلت: وسمعت شيخنا الحافظ أبا سعيد العلائى ببيت المقدس يقول: رحمه الله شيخنا القاضى تقى الدين سليمان ، سمعته يقول : لم أصل الفريضة قط منفرداً إلا مرتبن ، وكأنى لم أصلهما قط .

حدث بالكثير. وسمع منه الأبيوردى ، وذكره فى معجمه \_ وتوفى قبله بدهر \_ وابن الحباز \_ وتوفى قبله بمدة \_ وحدث عنه من بعد الستين. وسمع منه أثمة وحفاظ. وروى عنه خلق كثير . حدثنا عنه جماعة كثيرة من أصحابه .

وتوفى ليلة الإثنين حادى عشر ذى القعدة سنة خمس عشرة وسبعائة بمنزله بالدير فجأة . وكان قد حكم يوم الأحد بالمدينة . وطلع إلى الجبل إلى آخر النهار ، فعرض له تغير يسير ، وتوضأ للمغرب ، ومات عقب الصلة ، ودفن من الغد بتربة جده الشيخ أبى عمر ، وحضره خلق كثير رحمه الله تعالى .

٧٦٤ - المحالة بن عبر القوى بن عبدالكريم بن سعيد ، الطوفى الصرصرى ثم البغدادى ، الفقيه الأصولى ، المتفنن ، نجم الدين أبو الربيع .

ولد سنة بضع وسبعين وسبعائة بقرية «طوفى» من أعمال «صرصر» وحفظ بها « مختصر الخرق » فى الفقه ، و « اللمع » فى النحو لابن جنى . وتردد إلى صرصر . وقرأ الفقه بها على الشيخ زين الدين على بن مجمد الصرصرى الحنبلى النحوى ، ويعرف بابن البوقى . وكان فاضلا صالحاً .

ثم دخل بغداد سنة إحدى وتسمين فحفظ « المحرر » فى الفقه ، و بحثه على الشيخ تقى الدين الزيرراتي .

وقرأ المربية والتصريف على أبى عبد الله محمد بن الحسين الموصلى، والأصول على النصر الفاروق وغيره. وقرأ الفرائض وشيئًا من المنطق، وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون، وعلق عنهم.

وسمع الحديث من الرشيد بن أبى القاسم ، و إسماعيل بن الطبال ، والمفيد عبد الرحمن بن سليمان الحراني ، والمحدث أبى بكر القلانسي وغيرهم .

ثم سافر إلى دمشق سنة أربع وسبعائة ، فسمع بها الحديث من القاضى تقى الدين سليان بن حزة وغيره . ولقى الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، والمزى والشبخ مجد الدين الحرانى ، وجالسهم . وقرأ على ابن أبى الفتح البعلى بعض ألفية ابن مالك .

ثم سافر إلى ديار مصر سنة خمس وسبعائة ، فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن ابن خلف ، والقاضى سعد الدين الحارثى . وقرأ على أبى حيان النحوى ، مختصره لكتاب سيبويه ، وجالسه .

ثم سافر إلى الصعيد ، ولقى بها جماعة ، وحج ، وجاور بالحرمين الشهر يفين ، وسمع بها . وقرأ بنفسه كثيراً من الكتب والأجزاء ، وأقام بالقاهرة مدة ، وولى بها الإعادة بالمدرستين : المنصورية ، والناصرية ، في ولاية الحارثي .

وصنف تصانیف كثيرة . و يقال : إن له بقوص خزانة كتب من تصانيفه فإنه أقام بها مدة .

ومن تصانيفه « بغية السائل في أمهات المسائل » في أصول الدين ، وقصيدة في العقيدة وشرحها ، «مختصر الروضة» في أصول الفقه ، وشرحه في ثلاث مجلدات، «مختصر الحاصل» في أصول الفقه ، «القواعد الركبرى» و «القواعد الصغرى» «الإكسير في قواعد التفسير»، « الرياض النواضر في الأشباه والنظائر » ، «بغية الواصل إلى معرفة الفواصل» مصنف في الجدل ، وآخر صغير ، «در القول القبيت في التحسين والتقبيح» ، «مختصر المحصول» ، «دفع التعارض عما يوهم التناقض» في الكتاب والسنة ، «معراج الوصول إلى علم الأصول» في أصول الفقه ، «الرسالة في الكتاب والسنة ، «معراج الوصول إلى علم الأصول» في أصول الفقه ، «الباهم في الكتاب والسنة ، «معراج الوصول إلى علم الأحول» في أصول الفقه ، «الباهم في الكتاب والسنة ، «معراج الوصول ألى علم الأحول» في أصول الفقه ، «الباهم في الكتاب والسنة ، « خفلة المجتاز في علم الحقيقة والمجاز » ، « الباهم في أحكام الباطن والظاهر » ، «رد على الاتحادية» ، « محتصر المعالين » جزءين فيه : أن الفاتحة متضمنة لجميع القرآن ، « الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة » ، « الرحيق السلسل في الأدب المسلسل » ، « تحفة أهل الأدب في معرفة لسان المعرب » ، «الانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية» ، «تعاليق» على الرحيص على جماعة من النصارى «تعاليق» على الأناجيل وتناقضها ، شرح نصف «محتصر على جماعة من النصارى «تعاليق» على الأناجيل وتناقضها ، شرح نصف «محتصر على جماعة من النصارى «تعاليق» على الأناجيل وتناقضها ، شرح نصف «محتصر

الخرق » في الفقه ، « مقدمة في علم الفرائض » ، « شرح مختصر التبريزي » ، « شرح مقامات الحريري » مجلدين ، « موائد الحيس في شعر امرى القيس » ، « شرح أر بعين النووى » . واختصر كثيراً من كتب الأصول ، ومن كتب الحديث أيضاً ، ولكن لم يكن له فيه يد . ففي كلامه تخبيط كثير .

وله نظم كثير رائق ، وقصائد فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم ، وقصيدة طويلة فى مدح الإمام أحمد . وكان مع ذلك كله شيعياً منحرفاً فى الاعتقاد عن السنة ، حتى إنه قال فى نفسه :

ووجد له فى الرفض قصائد ، وهو ياوح فى كثير من تصانيفه ، حتى إنه صنف كتابًا سماه « العذاب الواصب على أرواح النواصب » .

ومن دسائسه الخبيئة: أنه قال في شرح الأربعين للنووى: اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء: تعارض الروايات والنصوص، و بعض الناس يزعم أن السبب في ذلك: عربن الخطاب، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان، فمنعهم من ذلك. وقال: لا أكتب مع القرآن غيره، مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اكتبوا لأبي شاه خطبة الوداع» وقال: « قيدوا العلم بالكتابة ». قالوا: فلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نضبطت السنة، ولم يبق بين آخر الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته، لأن تلك الدواوين كانت تتواتر عنهم إلينا، كما تواتر البخارى ومسلم ونحوها.

فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المنضمن : أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه هو الذي أضل الأمة ، قصداً منه وتعمدا . ولقد كذب في ذلك وفجر .

ثم إن تدوين السنة أكثر ما يفيد صحتها : وتواترها . وقد صحت بحمد الله على ، وحصل العلم بكثير من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها \_ أو أكثرها \_

لأهل الحديث العارفين به من طرق كثيرة ، دون من أعمى الله بصيرته ، لاشتغاله عنها بشبه أهل البدع والضلال . والاختلاف لم يقع لعدم تواترها ، بل وقع من تفاوت فهم معانبها . وهذا موجود ، سواء دونت وتواترت أم لا . وفي كلامه إشارة إلى أن حقها اختلط بباطلها ، ولم يتميز . وهذا جهل عظيم .

وقد كان الطوف أقام بالمدينة النبوية مدة يصحب الرافضة: السكاكيني المعترفى، ويجتمعان على ضلالتهما، وقد هتكه الله، وعجل الانتقام منه بالديار المصرية قال تاج الدين أحمد بن مكتهم القسم في حقر الطرف. قام عادا من

قال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيسى في حق الطوفى : قدم علينا \_ يعنى الديار المصرية \_ فى زى الهل الفقر ، وأقام على ذلك مدة ، ثم تقدم عند الحنابلة ، وتولى الإعادة فى بعض مدارسهم ، وصار له ذكر بينهم . وكان بشارك فى علوم ، ويرجع إلى ذكاء وتحقيق ، وسكون نفس ، إلا أنه كان قليل النقل والحفظ ، وخصوصاً للنحو على مشاركة فيه ، واشتهر عنه الرفض ، والوقوع فى أبى بكر وابنته عائشة رضى الله عنهما ، وفى غيرهما من جملة الصحابة رضى الله عنهما ، وفى غيرهما من جملة الصحابة رضى الله عنهم ، وظهر له فى هذا المعنى أشعار بخطه ، نقلها عنه بعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له ، منها قوله فى قصيدة :

كم بين من شك في خلافته وبين من قيل : إنه الله فرفع أمر ذلك إلى قاضى قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي ، وقامت عليه بذلك البينة ، فتقدم إلى بعض نوابه بضر به وتعزيزه و إشهاره ، وطيف به ، ونودى عليه بذلك ، وصرف عن جميع ما كان بيده من المدارس ، وحبس أيامًا ، شم أطلق . فخرج من حينه مسافرًا ، فبلغ إلى « قوص » من صعيد مصر ، وأقام بها مدة ، ثم حج في أواخر سنة أر بع عشرة . وجاور سنة خمس عشرة . وأقام بها مدة ، ثم حج في أواخر سنة أر بع عشرة . وجاور سنة خمس عشرة . ثم حج ، ثم نزل إلى الشام إلى الأرض المقدسة ، فأدركه الأجل في بلد الخليل عليه السلام في شهر رجب سنة ست عشرة وسبعائة .

قلت : وقد ذكر بعض شيوخنا عمن حدثه عن آخر : أنه أظهر له التو بة م ٢٤ ــ طبقان ج ٢ وهو محبوس. وهذا من تقيته ونفاقه ؛ فإنه في آخر عمره لما جاور بالمدينة كان يجتمع هو والسكاكيني شيخ الرافضة ، ويصحبه . ونظم في ذلك ما يتضمن السب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه .

وقد ذكر ذلك عنه شيخنا المطرى ، خافظ المدينة ومؤرخها . وكان قد صحبه بالمدينة ، وكان الطوفى بعد سجنه قد نفى إلى الشام ، فلم يمكنه الدخول إليها ؟ لأنه كان قد هجا أهلها وسبهم ، فخشى منهم ، فسار إلى دمياط ، فأقام بها مدة ، ثم توجه إلى الصعيد .

التاجر على الفقيه التاجر بن خالد بن إبراهيم ، الحراني ، الفقيه التاجر بدر الدين ، أخو الشيخ تقى الدين إبن تيمية لأمه .

ولد سنة خمسين وستمائة تقريباً \_ أو سنة إحدى وخمسين \_ بحران .

وسمع بدمشق من ابن عبد الدايم ، وابن أبي اليسر ، وابن الصيرف ، وابن البير ، وابن البير ، وابن أبي عر ، وغيرهم . وتفقه ، ولازم الاشتغال على شيوخ المذهب مدة وأفتى ، وأمَّ بالمدرسة الجوزية ، بمسجد الرماحين ، ودرس بالمدرسة الحنبلية نيابة عن أخيه الشيخ تقى الدين مدة .

قال البرزالى : كان فقيها مباركا ، كثير الخير ، قليل الشر ، حسن الخلق ، منقطعا عن الناس . وكان يتجر ويتكسب ، وخلف لأولاده تركة ، وروى حزء ابن عرفة مرات عديدة .

وقال الذهبي : كان فقيها عالما إماما بالجوزية . وله رأس مال يتجر فيه . وكان قد تفقه على أبى زكريا بن الصيرفي ، وابن المنجا ، وغيرهما بدمشق . سمعنا منه جزء ابن عرفة غير مرة ، ودرس بالحنبلية ثمانية أعوام . وكان خيراً متواضعاً . قال البرزالي : وتوفي يوم الأر بعاء ثامن جمادي الآخرة سنة سبع عشرة

وسبعائة . ودفن من يومه بمقابر الصوفية عند والدته ، وحضر جمع كثير . وحم الله تمالي .

الأديب عبر الله بن أحمر بن تمام بن حسان المسكى الصالحي ، الأديب الخدم تقى الدين أبو محمد .

ولد سنة خمس وثلاثين وستمائة .

سمع الحديث من ابن قميرة ، والمرسى ، وإبراهيم بن خليل ، والبلداني ، وخطيب صردا . وجماعة .

وقرأ النحو والأدب على الشيخ جمال الدين بن مالك وعلى والده بدر الدين ، وصحبه ولازمه مدة ، وأقام بالحجاز مدة . واجتمع بالشيخ تقى الدين الحوراني الزاهد وغيره ، وسافر إلى الديار المصرية ، وأقام بهامدة . وله نظم كثير حسن رائق .

قال البرزالى: كان شيخا فاضلا ، بارعا فى الأدب ، حسن الصحبة ، مليح المحاضرة ، صحب الفقراء والفضلاء ، وتحلق بالأخلاق الجميلة ، وخرج له فخرالدين ابن البعلبكى مشيخة قرأتها عليه وكتبنا عنه من نظمه . وكان زاهداً متقللا من الدنيا ، لم يكن له أثاث ولا طاسة ولا فراش ، ولا سراج ولا زبدية ، بلكان بيته خاليا من ذلك كله . حدثنى بذلك أخوه الشيخ محمد .

وقال لى القاضى شهاب الدين محمود الـكاتب: صحبته أكثر من خمسين سنة. وأثنى عليه ثناء جميلا، وعظمه وكَبُلّه، ووصفه بالزهد والفراغ من الدنيا، وذكر نحوما ذكر أخوه.

تُوفى ليلة السبت ثالث ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبمائة ، ودفن من الغد بمقابر المرداويين بالقرب من تربة الشيخ أبي عمر . رحمه الله تعالى .

أنشدنا أبو العباس المقدسي . أنشدنا عبد الله بن تمام لنفسه:

أشاهد من محاسنه منارا یکاد البدر یشبه شقیقا وأصحب من جمالهم خیالا فأتی سرت برشدنی الطریقا أری نجم الزمان بکم سنعیداً ومعنی حسنهم معنی دقیقا

وشمس جمالكم برزت شروقا حديثي والغرام بكم قديم وشوق تزعج القلب المشوقا سلوا عنها النسيم أو البروقا سقى الله الحمى ، ورعى الصديقا

و بدر التِّم بزهی من سناکم وروض عبرير أرضكم نهارا جرى ذهب الأصيل به خلوقا وأنفاسي بعثت بها إليكم ولي صدق المودة في حماكم وأنشدنا أيضا عن ابن تمام لنفسه :

فيحلوا ، والحديث بكم شجون أكرر فيكم أبدا حديثي فتنثره المحاجر والجفوت وأنظمه عقودا من دموعى وفيكم كل قافية تهـون وأبتكر الممانى في هواكم شمائل من معاطفكم تبين وأعتنق النسيم ؛ لأن فيه وأسأل عنكم النكباء سرا وسر هواكم عندى مصوت وكم لى في محبت كم غرام ؟ وكم لى في الغرام بكم فنون ؟ وفي ثالث ذي المقدة سنة ثمان عشرة أيضا: توفي الفقيه الفاضل: \_

٧٩ - برهان الرين أبو إسحاق إبراهيم بنالشيخ عمادالدين عبد الحافظ ابن أبي محمد عبد الحيد بن محمد بن أبي بكر ، قاضي القدس الحنبلي . ودفن بتربة الشيخ موفق الدين . وكان من أبناء السبعين .

حضر على خطيب مردا بنابلس . وأقام بدمشق . وتفقه بها وسمع . وكتب الخطه كثيراً.

وكان عدلا وفقيها في المدارس ، من أهل الدين والمفاف والفضيلة . وكان كثير السكوت ، قليل الكلام . وله قصيدة حسنة رثى بها الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر . ذكر ذلك البرزالي .

وقال الذهبي : كان فقيها إماما ، عارفا بالفقه والعربية ، وفيه دين وتواضع

وصلاح . قال : وسمعت منه قصيدته التي رئي بها الشيخ شمس الدين ، ثم روى عنه حديثا .

• ٨٠ - مُحمر بن عبد المحمود بن زباطر الحراني ، الفقيه الزاهد ، ممس الدين أبو عبد الله . تزيل دمشق .

ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة بحران .

وسمع بها من عيسى الخياط ، والشيخ مجد الدين ابن تيمية .

وسمع بدمشق من إبراهيم بن خليل ، ومحمد بن عبد الهادى ، والبلدانى ، وابن عبد الدايم ، وخطيب مرادا . وعنى بسماع الحديث إلى آخر عمره . وكان يردُدُّ على القارىء وقت القراءة أشياء مفيدة ، ولديه فقه وفضائل ، وأم " بمسجد الوزير ظاهر دمشق .

قال الذهبي : كان فقيها زاهداً ناسكا ، سلني الجلة ، عارفا بمذهب الإمام أحمد . وحدث ، سمع منه جماعة ، منهم : الذهبي ، وصفى الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق . وسافر سنة إحدى عشرة إلى مصر لزيارة الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، فأسر من سبخة بردويل ، و بقى مدة فى الأسر .

ويقال: إن الفرنج لما رأوا ديانته وأمانته واجتهاده أكرموه واحترموه، وبقى عندهم مدة، وانقطع خبره قبل العشرين. ويقال: إن وفاته كانت بقبرص سنة ثمان عشرة وسبعائة. رحمه الله تعالى.

قال الطوفى : حضرت درسه . وكان بارعا فى الفقه والتفسير والفرائض . وأما معرفة القضاء والأحكام : فـكان أوحد عصره فى ذلك .

قلت : كان ذا هيبة ، وحسن شيبة . ولى القضاء بالجانب الشرق ببغداد ،

ودرس للحنابلة بالبشيرية ، ثم عزل ، ونالته محنة ، ثم أعيد إلى التدريس سنة ثلاث عشرة . وأظنه توفى في حدود العشرين وسبعائة . رحمه الله تعالى .

المعالى عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبى المعالى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أبى المعالى الفضل بن العباس بن عبد الله بن معن ابن زائدة الشيبانى ، المروزى الأصل ، البغدادى الأخبارى ، المؤرخ الكاتب الأديب ، كال الدين أبو الفضل بن الصابونى ، ويعرف بابن الفوطى ، وهو حد أبيه لأمه .

ولد في سابع عشر المحرم سنة اثنتين وأربعين وستمائة بدار الخسلافة من بغداد .

وسمع بها من الصاحب محيى الدين بن الجوزى ، ثم أسر فى وقعة بغداد ، وخلصه النصير الطوسى الفيلسوف وزير الملاحدة ، فلازمه ، وأخذ عنه علوم الأوائل ، و برع فى الفلسفة وغيرها ، وأمره بكتابة الزيج وغيره من علم النجوم ، واشتغل على غيره فى اللغة والأدب ، حتى برع ومهر فى التاريخ والشعر وأيام الناس ، وأقام بمراغة مدة ، وولى بها خزن كتب الرصد بضع عشرة سنة ، وظفر بها بكتب نفيسة ، وحصل من التواريخ مالا مزيد عليه .

وسمع بها من المبارك بن المستعصم بالله سنة ست وستين ، ثم عاد إلى بغداد ، وولى خزن كتب المستنصرية ، فبقى عليها إلى أن مات . ويقال : إنه ليس البلاد أكثر من كتب هاتين الخزانتين اللتين باشرها .

وسمع ببغداد الكثير من محمد بن أبى الرينية وطبقته أ. وعنى أبالحديث . وقرأ وكتب الكثير بخطه المليح ، وصنف فى الأخبار والتاريخ والأنساب شيئا كثيرا. ذكره الذهبى فى طبقات الحفاظ ، وقال: له النظم والنثر، والباع الأطول فى ترصيع تراجم الناس ، وله ذكاء مفرط ، وخط منسوب رشيق ، وفضائل كثيرة .

سمع الكثير، وعنى بهذا الشأن، وجمع وأفاد، فلعل الحديثأن يُكمَفِّر به عنه، وكتب من التواريخ مالا يوصف. ومصنفاته وَقْرَ بعير.

عمل تاريخا كبيرا لم يبيضه ، ثم عمل آخر دونه فى خمسين مجلداً ، سماه « مجمع الآداب فى معجم الأسماء على معجم الألقاب » وألف كتاب « درر الأوصاف» وهو كبير جداً ، وذكر: أنه جمعه من ألف مصنف من التواريخ والدواوين ، والأنساب والمجاميع ، عشرون مجلداً ، بيض منها خمسة ، وكتاب «المؤتلف والمختلف» رتبه مجدولا . وله كتاب «التاريخ على الحوادث» وكتاب « حوادث المائة السابعة » وإلى أن مات ، وكتاب نظم « الدرر الناصعة فى شعراء المائة السابعة » فى عدة مجلدات .

وذكر الذهبي أيضا في « المعجم المختصر » : أن ابن الفوطى خرج معجماً لشيوخه ، و بلغوا نحو خمسمائة شيخ بالسماع والإجازة .

وذكر غيره: أنه جمع الوفيات من سنة ستمائة ، سماه « الحوادث الجامعة ، والتجارت النافعة ، الواقعة في المائة السابعة » وهذا هو الذي أشار إليه الذهبي .

قال: وذَيَّل على تاريخ ابن الساعى شيخه نحوا من ثمانين مجلدة ، عمله المصاحب عطاء الملك. وله « تلقيح الأفهام فى تنقيح الأوهام » وله وفيات أخر ، وأشياء كثيرة فى الأنساب وغيرها ، ونظم كثير حسن ، وخطه فى غاية الحسن . وقد تُركُلِّم فى عقيدته وفى عدالته .

وسمعت من بعض شيوخنا ببغداد شيئا من ذلك. وقد ذكر الذهبي طرفا من ذلك، وأنه كان يترخص في إثبات مايرصعه، ويبالغ في تقريظ المغول وأعوانهم.

قال : وهو في الجلة إخباري علامة ، ماهو بدون أبي الفرج الإصبهاني . وكان ظريفا متواضعاً ، حسن الأخلاق ، فالله يسامحه .

وقلت : حدث . سمع منه جماعة .

روى لنا عنه ولده أبو المعالى محمد ، وغيره ببغداد . وقد سمع منه محمود بن خليفة ، وغيره من أهل الشام .

وأصابه فالج في آخر عمره فوق سبعة أشهر . ثم توفى في آخر نهار الإثنين غرة المحرم \_ وقيل : ثالث المحرم ، وقيل : في ثاني عشره \_ سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ببغداد . ودفن بالشونيزية . سامحه الله تعالى .

ابن عمر بن نجيح الحراني ، ثم الدمشقى ، الفقيه الإمام ، شرف الدين أبو عبد الله ابن سعد الدين .

سمع من الفخر بن البخارى وغيره . وطلب الحديث . وقرأ بنفسه . وتفقه وأفتى . وصحب الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، ولا زمه . وكان صحيح الذهن ، جيد المشاركة فى العلوم ، من خيار الناس وعقلائهم وعلمائهم .

توفى فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين وسبمائة بوادى بنى سالم فى رجوعه من الحج ، وحمل إلى المدينة النبوية على أعناق الرجال . ودفن بالبقيع . وكان كملا . رحمه الله تمالى .

وفى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى سنة ثلاث وعشرين أيضاً: توفى الشيخ الإمام الفقيه شمس الدين أبو عبد الله: \_

١٨٤ ـ محمر بن محمور الجيلي. نزيل بغداد ، المدرس للحنابلة بالبشيرية بها .
وكان فقيهاً فاضلا . له مصنف في الفقه ، سماه « الكفاية » لم يتمه . وذكر فيه : أن أحمد نص على أن من وصى بقضاء الصلاة المفروضة عنه نفذت وصيته .

الخطيب ، الإمام ، الصدر ، الرئيس ، الفقيه ، بدر الدين أبو عبد الله ، خطيب دمشق وحلب .

سمع الحديث . وتفقه بالديار المصرية ، وحفظ « المحرر » وشرحه على ابن حمدان ، ولازمه مدة من السنين حتى قرأه عليه ، و برع فى الفقه . وكان ابن حمدان يشكره ، ويثنى عليه كثيراً ، ثم اشتغل بالكتابة ، واتصل بالأمير قراسُمْقُرُ المنصوري بحلب ، فولاه نظر الأوقاف ، وخطابة جامع حلب .

ثم لما صار قراسنقر نائباً بدمشق ولاً خطابة جامعها في آخر ذي القعدة سنة أسع وسبعائة ، وصرف عنه جلال الدين القزويني ، فاستمر يباشر الخطابة والإمامة بالجامع إلى ثاني عشر محرم سنة عشر ، فأعيد القزويني بمرسوم السلطان وولى ابن الحداد حينئذ نظر المارستان ، ثم ولى حسبة دمشق ، ونظر الجامع ، واستمر في نظره إلى حين وفاته ، وعين لقضاء الحنابلة في وقت .

توفى ليلة الأر بعاء سابع جمادى الأولى سنة أر بع وعشرين وسبمائة . ودفن عقبرة الباب الصغير . رحمه الله تعالى .

۱۸۶ - محمر بن المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ، الدمشقي ، الشيخ شرف الدين أبو عبد الله ، ابن الشيخ زين الدين أبي البركات . وقد سبق ذكر آبائه .

ولد سنة خمس وسبعين وستمائة .

وأسممه والده الكثير من المسلم بن علان ، وابن أبي عمر ، وجماعة من طبقتهما ، وسمع « المسند » والكتب الكبار . وتفقه وأفتى، ودرس بالمسمارية . وكان من خواص أصحاب الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وملازميه حضراً وسفراً ومشهور بالديانة والتقوى ، ذا خصال جميلة ، وعلم وشجاعة .

روى عنه الذهبي في معجمه . وقال : كان فقيها إماماً ، حسن الفهم صالحاً متواضعاً ، كيس الجملة .

توفى إلى رضوان الله تعالى فى رابع شوال سنة أربع وعشرين وسبعائة . وشيعه الخلق الكثير . ودفن بسفح قاسيون . رحمه الله . الدمشقى ، شهاب الدين أبو الحلبى ، ثم الدمشقى ، شهاب الدين أبو الثناء ، كاتب السر ، وعلامة الأدب .

ولد سنة أربع وأربعين وستمائة بحلب ، وانتقل مع والده إلى دمشق سنة أربع وخمسين.

وسمع بها من الرضى بن البرهان ، وابن عبد الدايم ، و يحيى بن الناصح بن الحنبلي وغيرهم . وتعلم الخط المنسوب ، ونسخ بالأجرة بخطه الأنيق كثيراً .

واشتغل بالفقه على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر . وأخذ العربية عن الشيخ جمال الدين بن مالك ، وتأدب بالمجد بن الظهير وغيره . وفتح له فى النظم والنثر ، ثم ترقت حاله ، واحتيج إليه ، وطلب إلى الديار المصرية ، واشتهر اسمه ، و بعد صيته ، وصار المشار إليه فى هذا الشأن فى الديار الشامية والمصرية . وكان يكتب التقاليد الكبار بلا مسودة .

وله تصانیف فی الإنشاء وغیره ، ودون الفضلاء نظمه ونثره . ویقال : إنه لم یکن بعد القاضی الفاضل مثله ، وله من الخصائص ما لیس للفاضل من كثرة القصائد المطولة الحسنة الأنیقة ، و بقی فی دیوان الإنشاء نحواً من خمسین سنة بدمشق ومصر ، وولی كتابة السر بدمشق نحواً من ثمان سنین قبل وفاته . وحدث . وروی عنه الذهبی فی معجمه ، وقال : كان دیناً متعبداً ، مؤثراً للانقطاع والسكون ، حسن المحاورة ، كثیر الفضائل .

توفى ليلة السبت ثانى عشرين شعبان سنة خمس وعشرين وسبعائة بدمشق بداره ، وهي دار القاضي الفاضل بالقرب من باب الناطفانيين . وشيعه أعيان الدولة . وحضر الصلاة عليه بسوق الخيل نائب السلطنة ، ودفن بتر بته التي أنشأها بالقرب من اليغمورية . رحمه الله تعالى . .

المقرىء الفقيه ، الأديب النحوى ، المتفنن جمال الدين .

قرأ بالروايات ، وسمع الحديث من محمد بن حلاوة ، وعلى بن حصين ، وعبد الرزاق بن الفوطى ، وغيرهم .

وقرأ بنفسه على ابن الطبال. وأخد عن الشيخ عز الدين عبد العزيز ابن جماعة بن القواس الموصلي شارح ألفية ابن معطى: الأدب والعربية والمنطق، وغير ذلك، واستفاد في الفقه من الشيخ تقى الدين بن الزريراني. ويقال: إنه قرأ عليه. وكان معيداً عنده بالمستنصرية.

وقال الطوفى : استفدت منه كثيراً . وكان نحوى العراق ومقرئه ، عالما بالقرآن والعربية والأدب . وله حظ من الفقه والأصول والفرائض والمنطق .

قلت : ودرس للحنابلة بالبشيرية غربى بغداد ، ونالته فى آخر عمره محنة ، واعتقل بسبب موافقته الشيخ تقى الدين ابن تيمية فى مسألة الزيارة . وكاتبه عليها مع جماعة من علماء بغداد ، وتخرج به جماعة ، وأفرأ العلم مدة ، ولا يعرف أنه حدث .

وتوفى فى حادى عشر شوال سنة ست وعشرين وسبمائة . ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضى الله عنه . وكان كهلا . رحمه الله تعالى .

وفي هذا الشهر ليلة الخميس ثالث عشرة توفي المؤرخ: -

الله عمد بن الشيخ الفقيه أبى عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه أبى عبد الله محمد بن أبى الحسين اليونيني ببعلبك . ودفن عند أخيه بباب سطحا .

وكان مولده في ثامن صفر سنة أر بعين وستمائة بدمشق .

وسمع من أبيه ، و بدمشق من ابن عبد الدايم ، وعبد العزيز شيخ شيوخ حاة ، و بمصر من الرشيد العطار ، و إسماعيل بن صارم ، وجماعة . وأجاز له البن رواج ، والتشتبرى .

قال الذهبي : كان عالما فاضلا ، مليح المحاضرة ، كريم النفس ، معظما جليلا . حدثنا بدمشق و بعلبك ، وجمع تاريخا حسنا ، ذيل به على « مرآة الزمان » واختصر « المرآة » .

قال: وانتفعت بتاريخه ، ونقلت منه فوائد جمة . وقد حسنت فى آخر عمره حالته ، وأكثر من العزلة والعبادة . وكان مقتصداً فى لباسه وزيّة ، صدوقا فى نفسه ، مليح الشيبة ، كثير الهيبة ، وافر الحرمة . رحمه الله تعالى .

• ٩٩ - محمر بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الزيني الصالحي ، الفقيه الصالح الزاهد ، قاضي القضاة ، شمس الدين أبو عبد الله .

ولد سنة اثنتين وستين وستمائة .

وتوفى أبوه سنة ثمان وستين \_ وكان من الصالحين \_ فنشأ يتيا فقيرا . وكان قد حضر على ابن عبد الدايم ، وعمر الكرماني .ثم سمع من ابن البخارى وطبقته ، وأكثر عن ابن الحكال . وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه ، وعنى بالحديث ، وتفقه و برع وأفتى ، و برع في العربية ، وتصدى للاشغال والإفادة ، واشتهر اسمه ، مع الديانة والورغ ، والزهد والاقتناع باليسير .

ثم بعد موت القاضى تقى الدين سليمان: ورد تقليده للقضاء فى صفر سنة ست عشرة عوضه. فتوقف فى القبول. ثم استخار الله وقبل، بعد أن شرط أن لايلبس خلمة حرير، ولا يركب فى المواكب، ولا يقتنى مركو با. فأجيب إلى ذلك م

ولما لبس الخلعة بدار السعادة: خرج بها ماشياً إلى الجامع، ومعه الصاحب. وجماعة من الأعيان مشاة، فقرىء تقليده، ثم خلعها، وتوجه إلى الصالحية.

قال الذهبي في معجمه المختصر برع في المذهب والعربية . وأقرأ الناس مدة . على ورع وعفاف . ومحاسن جمة . ثم ولى القضاء بعد تمنع ، وشُكر وُحمِد . ولم يغير زيه . ولا اقتنى دابة ، ولا أخذ مدرسة . واجتهد في الخير وفي عمارة أوقاف الحنابلة . اه

وكان من قضاة العدل ، مصمما على الحق ، لا يخاف فى الله لومة لائم . وهو الله ي عدة . وحج وقد حدث . وسمع منه جماعة . وخرج له المحدثون تخاريج عدة . وحج ثلاث مرات . ثم حج رابعة فتمرض فى طريقه بعد رحيلهم من العلى . فورد المدينة النبوية يوم الإثنين ثالث عشرى ذى القعدة سنة ست وعشرين وسبعائة وهو ضعيف ، فصلى فى المسجد . ثم سلم على النبى صلى الله عليه وسلم . وكان بالأشواق إلى ذلك فى مرضه . ثم مات عشية ذلك اليوم .

وقيل : من أواخر الليلة المقبلة . وصلى عليه بالروضة . ودفن بالبقيع شرقى قبر عقيل رضى الله عنه . وتأسف أهل الخير لفقده . رحمه الله تعالى .

المقرئ الفقيه . المحدث النحوى . شمس الدين أبو عبد الله ، و يعرف بابن خروف . ولد فى حدود الأر بعين وستمائة بالموصل ، أو قبلها .

وقرأ بها القرآن على عبد الله بن إبراهيم الجزدى الزاهد . وقد تقدم ذكره . وقصد الإمام أبا عبد الله شعلة ، ليقرأ عليه ، فوجده مريضا مرض الموت . ثم رحل ابن خروف إلى بغداد بعد الستين ، وقرأ بها القراءات بكتب كثيرة في السبع والعشر ، على الشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش ، ولازمه مدة طويلة . وقرأ القراءات أيضاً على أبي الحسن بن الوجوهي . وسمع الحديث منهما ، ومن ابن وضاح وذكر البرزالي : أنه عرض عليه « المقنع » في الفقه للشيخ موفق الدين .

وذكر الذهبى: أنه حفظ « الخرق » وعنى بالحديث ، وقرأ بالموصل على أبى العباس الكواسى المفسر كتابه « التلخيص » فى التفسير . وقرأ بها على أبى عبد الله محمد بن مسعود بن عمر العجمى « جامع الترمذى » بسماعه من أبى المنتح الغزنوى . وقرأ عليه أيضا « معالم التنزيل » للبغوى ، بسماعه من ابن أبى المجد القرويني .

ونظر في العربية ، وشارك في الفضائل ، وله نظم حسن . تصدى للاشغال والإقراء في بلده مدة . وقرأ عليه جماعة .

وقدم الشام سنة سبع عشرة ، وولى بها مشيخة الإقراء بالتربة الأشرفية بعد المجد اليونيني . وحدث بها .

وسمع منه الذهبي ، والبرزالي ، وذكره في معجمه ، وقال : كان شيخا صالحا ، متوددا إلى الناس ، حسن المحاضرة ، طيب المجالسة . مكرما عند كل أحد ؛ لحسن خلقه ، وشيخوخته وفضله . ونزل بالحلمية بالجامع .

وسمع منه أيضاً أبو حيان . وعبد الـكريم الحلبي . وذكره في معجه . وأظنه ذهب إلى الديار المصرية أيضاً .

ورجع إلى بلده . و بها توفى فى ثامن جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعائة . ودفن بمقبرة المعانى ابن عمران رضى الله عنه .

ابن الخضر بن محمد بن تيمية الحرابي ، ثم الدمشقى ، الفقيه الإمام ، الزاهد ، العابد القدوة المتفنن ، شرف الدين أبو محمد ، أخو الشيخ تقى الدين .

ولد فی حادی عشر محرم سنة ست وستین وستائة بحران .

وقدم مع أهله إلى دمشق رضيعا ، فحضر بها على ابن أبى اليسر ، وغيره . ثم سمع من ابن علان ، وابن الصيرفي ، وأحمد بن أبى الخير ، ومن ابن أبى عمر ، والقاسم الأر بلى ، وخلق من هذه الطبقة .

وسمع « المسند » و « الصحيحين » وكتب السنن . وتفقه فى المذهب حتى برع وأفتى . و برع أيضا فى الفرائض والحساب ، وعلم الهيئة ، وفى الأصلين والعربية . وله مشاركة قوية فى الحديث . ودرس بالحنبلية مدة .

وكان صاحب صدق و إخلاص ، قانعا باليسير ، شريف النفس ، شجاعا مقداما ، مجاهداً زاهدا ، عابداً ورعاً ، يخرج من بيته ليلا ، ويأوى إليه ليلا ، ولا يجلس في مكان معين ، بحيث يقصد فيه ، لكنه يأوى إلى المساجد المهجورة خارج البلد ، فيختلى فيها للصلاة والذكر . وكان كثير العبادة والتأله ، والمراقبة والخوف من الله تعالى ، ذا كرامات وكشوف .

ومما اشتهر عنه : أنه كثير الصدقات ، والإيثار بالذهب والفضة في حضره وسفره ، مع فقره وقلة ذات يده . وكان رفيقه في المحمل في الحج يفتش رحله فلا يجد فيه شيئا ، ثم يراه يتصدق بذهب كثير جدا . وهذا أمر مشهور معروف عنه . وحج مرات متعددة .

وكان له يد طولى فى معرفة تراجم السلف ووفياتهم ، وفى التواريخ المتقدمة والمتأخرة . وحبس مع أخيه بالديار المصرية مدة . وقد استدعي غير مرة وحده إلى المناظرة ، فناظر ، وأفحم الخصوم .

وسئل عنه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني؟ فقال: هو بارع في فنون عديدة من الفقه ، والنحو والأصول ، ملازم لأنواع الخير ، وتعليم العلم ، حسن العبارة ، قوى في دينه ، جيد التفقه ، مستحضر لمذهبه ، مليح البحث ، صحيح الذهن ، قوى الفهم . رحمه الله تعالى .

وذكره الذهبي في « المعجم المختصر » فقال : كان بصيراً بكثير من علل الحديث ورجاله ، فصيح العبارة ، عالما بالعربية ، نقالا للفقه ، كثير المطالعة لفنون العلم ، حلو المذاكرة ، مع الدين والنقوى ، و إيثار الانقطاع ، وترك التكلف والقناعة باليسير ، والنصح للمسلمين رضى الله عنه .

وذكره أيضا في معجم شيوخه ، فقال: كان إماما بارعا ، فقيها عارفا بالمذهب وأصوله ، وأصول الديانات ، عارفا بدقائق العربية ، و بالفرائض والحساب والهيئة كثير المحفوظ ، له مشاركة جيدة في الحديث ، ومشاهير الأئمة والحوادث ، ويعرف قطعة كثيرة من السيرة . وكان متقنا للمناظرة وقواعدها ، والخلاف . وكان حاو المحاضرة متواضعا ، كثير العبادة والخير ، ذا حظ من صدق و إخلاص

وتوجه وعرفان ، وانقطاع بالكلية عن الناس ، قانما بيسير اللباس اه .

توفى رحمه الله تعالى يوم الأر بعاء رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعائة بدمشق. وصلى عليه الظهر بالجامع ، وحمل إلى باب القلمة فصلى عليه هناك مرة أخرى . وصلى عليه أخوه الشيخ تقى الدين ، وزين الدين عبد الرحمن ، وهما محبوسان بالقلمة ، وخلق معها من داخل القلمة . وكان التكبير يبلغهم ، وكثر البكاء تلك الساعة . فكان وقتا مشهودا . ثم صلى عليه مرة ثالثة ورابعة ، وحمل على الروس والأصابع إلى مقابر الصوفية ، فدفن بها . وحضر جنازته جمع كثير ، وعالم عظيم ، وكثر الثناء والتأسف عليه . رحمه الله .

البغدادى ، القطيعى ، الأزجى ، المحدث ، الواعظ ، عفيف الدين أبو عبد الله ، ويعرف بابن الدواليبي .

قرأت بخطه : مولدى فى آخر سنة أربع وثلاثين وستمائة . وكان قد اختلف قوله فى ذلك .

فنقل البرزالي عنه : أن مولده في ربيع الأول في سنة ثمان وثلاثين في ثالث عشره \_ أو رابع عشره \_ على الشك منه .

وذكر غيره عنه : أن مولده سنة تسع وثلاثين .

وسمع من عبد الملك بن قيبا ، و إبراهيم بن الخير ، والأعز بن العليّق ، ومحمد بن مقبل بن المني، و يحيى بن قميرة ، وأخيه أحمد ، وعلى بن معالى الرصافى ، وعبد الله بن على النعال .

وسمع من أحمد الباذنيني « صحيح مسلم » ومن الشيخ مجد الدين ابن تيمية أحكامه ، ونصف الحرر ، ومن الصاحب أبي المظفر بن الجوزي ، وعجيبة بنت المباقداري ، وغيرهم . وأجاز له جماعة كشرون .

وسمع « المسند » من جماعة ، ووعظ مدة طويلة ، وشارك في العلوم ، وعمّر وصار مسند أهل العراق في وقته .

وحدث بالكثير: وكان قد سمع كثيراً من الكتب العوالي على شيوخه القدماء، ولكن لم يظفر أهل بغداد بذلك . و إنما اشتهر عندهم سماعه للمسند، و «صحيح مسلم » وقد شاركه في سماعهما بمثل إسناده خلق كثير، حتى أدركنا منهم جماعة . وسمعنا الكتابين على مثله .

به سمع منه الفرضى ، وذكره فى معجمه ، مع تقدم أوفاته ، فقال : كان شيخا عالما ، فقيها فاضلا ، واعظا زاهدا ، عابدا ثقة دينا . وقدم دمشق حاجاً .

وسمع منه جماعة ، منهم : البرزالي . وذكره في معجمه ، فقال : شيخ فاضل في الوعظ ، تكلم على الناس مدة طويلة ، وحفظ « الخرق » في الفقه ، و « اللمع » لابن جني ، وحج مرات ، وهو من أهل الصلاح ، كثير القناعة والتعفف ، عمن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، وحرمته وافرة ، ومكانته معروفة . قدم علينا حاجا سنة ثمان وتسعين ، ونزل ظاهر البلد ، فخرجنا إليه ، وسمعنا منه ، وجلس للوعظ بجامع دمشق في أواخر رمضان من هذه السنة . وحضرنا مجلسه ، وسمعنا من أو تذكيره . وتفرد في زمانه ، وولى مشيخة المستنصرية ، وهو قادرى . كان أبوه من أصحاب الشيخ أبي صالح نصر بن عبد الرزاق .

وذكره الذهبي في معجمه ، وقال : كان عالما واعظا ، حسن المحاضرة ، صحبناه في طريق الحج . حدث ببغداد ، ودمشق ، والمدينة ، والعلا .

وذكره شيخنا بالإجازة صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق في معجمه ، فقال : شيخ جليل ، كثير المسموعات ، سكن براط ابن الغزال بالقطيعة ، من باب الأزج ، ولازم الوعظ به مدة طويلة ، ووعظ بجامع الخليفة . ورتب مسمعا بدار الحديث المستنصرية بعد وفاة ابن حصين سنة ثمان عشرة .

قلت : سمع منه خلق كثير من شيوخنا وغيرهم ، كأبى حفص القزويني ،

ومحمود بن خليفة ، وابن الفصيح الكوفى ؛ ووالدى ، وعمر البزار . وكان ينظم الشعر

توفى يوم الخميس رابع عشرين من جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعائة . وشيعه خلق كثير . ودفن بمقابر الشهداء من باب حرب . رحمه الله .

قال لى : وعظت زمن المستعصم . وأنشدنى لنفسه \_ كان وكان\_عند سماعى منه « صحيح مسلم » :

تری ر بیع التواصل یقدم و تفنی شقوتی وابصر مجیمر هجری علی المزا ل مکسرة وأخلع بنفسج صبری علی عواذل ساوتی

ویقبل الصیف وجیشو علی الشتاء منصور و بیت کا نون حزنی ارجع ازّی مهجور و یاسمین انتظاری وری العدی منثور

\$ 9 \$ \_ أحمر بن محمر بن عبد الولى بن جبارة المقدسي المقرى ، الفقيه الأصولى النحوى ، شهاب الدين، أبو العباس بن الشيخ تقى الدين أبي عبد الله . وقد سبق ذكر والده .

ولد سنة سبع \_ أو ثمان \_ وأر بعين وستمائة

وقال البرزالي : سنة تسع وأر بعين . أظنه بقاسيون

وسمع من خطيب مردا حضورا ، ومن ابن عبد الدايم ، وجاعة

وارتحل إلى مصر بعد الثمانين ـكذا في الطبقات ـ وفي التاريخ: سنة ثلاث وسبعين ، فقرأ بها القراءات على الشيخ حسن الراشدى ، وصحبه إلى أن مات ، وقرأ الأصول على شهاب الدين القرافي المالكي ، والعربية على بهاء الدين ابن النحاس ، و برع في ذلك ، وتفقه في المذهب ، لعله على ابن حمدان .

وقدم دمشق بعد التسعين ، فأقرأ بها القراءات ، ثم تحول إلى حلب ، فأقرأ ، يها أيضاً ، ثم استوطن بيت المقدس ، وتَصَدَّر لإقراء القرآن ، والعر بية ، وصنف شرحاً كبيراً للشاطبية ، وشرحاً آخر للرائية في الرسم . وشرحاً لألفية ابن معطى ، ولا أدرى أكله أم لا ؟ وصنف تفسيراً وأشياء في القراءات .

قال الذهبي في طبقات القراء : هو صالح متعفف ، خشن العيش ، جمّ الفضائل ، ماهم بالفن ، قُلَّ من رأيت بعد رفيقه مجد الدين \_ يعنى التونسي \_ مثله ، وذكره في معجم شيوخنه ، فقال : كان إماماً مقرئاً بارعاً ، فقيهاً متقناً ، نحويًا ، نشأ إلى اليوم في صلاح وزهد ودين . سمعت منه مجلس البطقة ، وانتهت , إليه مشيخة بيت المقدس .

وذكره البرزالي في تاريخه ، وذكر : أنه حج وجاور بمـكة ، قال : وكان رجلا صالحًا ، مباركا عفيفاً منقطعاً ، يعد في العلماء الصّالحين الأخيار ، قرأت عليه بدمشق والقدس ، عدة أجزاء .

وتوفى بالقدس سحر يوم الأحد رابع رجب سنة ثمان وعشرين وسبعائة . ودفن فى اليوم المذكور بمقبرة ماملا ، وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب ، فى سادس عشر الشهر .

وذكر الذهبي : أنه مات فجأة ، رحمه الله تعالى .

290 - أحمر بن عبر الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم ابن الخضر بن محمد ابن تيمية الحرانى ، ثم الدمشقى ، الإمام الفقيه ، المجتهد المحدث ، الحافظ المفسر ، الأصولى الزاهد . تقى الدين أبو العباس ، شيخ الإسلام وعلم الأعلام ، وشهرته تغنى عن الإطناب فى ذكره ، والإسهاب فى أمره .

ولد يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة بحران .

وقدم به والده و بإخوته إلى دمشق ، عند استيلاء النتر على البلاد ، سنة سبع وستين .

فسمع الشيخ بها من ابن عبد الدايم ، وابن أبى اليسر ، وابن عبد ، والمجد ابن عساكر ، و يحيى بن الصيرفي الفقيه ، وأحمد بن أبي الخير الحداد ، والقاسم الأربلي، والشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، والمسلم بن علان ، و إبراهيم بن الدرجي، وخلق كثير .

وعنى بالحديث . وسمع «المسند» مرات ، والـكتب الستة ، ومُعجم الطبرانى الكبير ، ومالا يحصى من الكتب والأجزاء . وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه جلة من الأجزاء ، وأقبل على العلوم فى صغره . فأخذ الفقه والأصول . عن والده ، وعن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، والشيخ زين الدين بن المنجا . و برع فى ذلك ، وناظر . وقرأ فى العربية أياماً على سليان بن عبد القوى ، ثم أخذ كتاب سيبويه ، فتأمله ففهمه . وأقبل على تفسير القرآن الكريم ، فبرز فيه ، وأحكم أصول الفقه ، والفرائض، والحساب والجبر والمقابلة ، وغير ذلك من العلوم ، ونظر فى علم الكلام والفلسفة ، و برز فى ذلك على أهله ، ورد على رؤسائهم وأكابرهم ، ومهر فى هذه الفضائل ، وتأهل للفتوى والتدريس ، وله دون وأكابرهم ، ومهر فى هذه الفضائل ، وتأهل للفتوى والتدريس ، وله دون والعشرين سنة ، وأفتى من قبل العشرين أيضاً ، وأمده الله بكثرة الكتُب وسرعة الحفظ ، وقوة الإداك والقهم ، و بطُء النسيان ، حتى قال غير واحد : إنه لم يكن يحفظ شيئًا فينساه .

ثم توفى والده الشيخ شهاب الدين ، المتقدم ذكره ، وكان له حينئذ إحدى وعشرين سنة . فقام بوظائفه بعده . فدرس بدار الحديث السكرية في أول سنة ملاث وثمانين وستمائة .

وحضر عنده قاضى القضاة بهاء الدين بن الزكى . والشيخ تاج الدين الفزارى ، وزين الدين بن المرجل . والشيخ زين الدين بن المنجا ، وجماعة ، وذكر درسًا عظيا في البسملة . وهو مشهور بين الناس ، وعظمه الجماعة الحاضرون ، وأثنوا عليه ثناء كثيراً .

قال الذهبي : وكان الشيخ تاج الدين الفزارى ، يبالغ في تعظيمه الشيخ تقى الدين ، بحيث إنه علق بخطه درسه بالسكرية .

ثم جلس عقب ذلك مكان والده بالجامع على منبر أيام الجمع ، لتفسير القرآن العظيم ، وشرع من أول القرآن . فكان يورد من حفظه فى المجلس نحو كراسين أو أكثر ، و بقى يفسر فى سورة نوح ، عدة سنين أيام الجمع .

وفى سنة تسعين : ذكر على الكرسى يوم جمعة شيئًا من الصفات ، فقام بعض المخالفين ، وسعوا فى منعه من الجلوس ، فلم يمكنهم ذلك .

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الخوّى : أنا على اعتقاد الشيخ تقى الدين ، فعوتب فى ذلك . فقال : لأن ذهنه صحيح ، ومواده كثيرة . فهو لا يقول إلا الصحيح .

وقال الشيخ شرف الدين المقدسي : أنا أرجو بركته ودعاءه ، وهو صاحبي ، وأخى . ذكر ذلك البرزالي في تاريخه .

وشرع الشيخ في الجمع والتصنيف ، من دون العشرين ، ولم يزل في علو وازدياد من العلم والقدر إلى آخر عمره .

قال الذهبي في معجم شيوخه: أحمد بن عبد الحليم - وساق نسبه - الحراني ، ثم الدمشق ، الحنبلي أبو العباس ، تقي الدين ، شيخنا وشيخ الإسلام ، وفريد العصر علماً ومعرفة ، وشجاعة وذكاء ، وتنويراً إليبياً ، وكرماً ونصحاً للأمة ، وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر . سمع الحديث ، وأكثر بنفسه من طلبه ، وكتب وخرج ، ونظر في الرجال والطبقات ، وحصل مالم يحصله غيره : برع في تفسير القرآن ، وغاص في دقيق معانيه بطبع سيال ، وخاطر إلى مواقع الإشكال ميال ، واستنبط منه أشياء لم يسبق إليها . و برع في الحديث وحفظه ، فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث ، معزوا إلى أصوله وصحابته ، مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليل . وقاق الناس في معرفة الفقه ، واختلاف المذاهب ، وفقاوى له وقت إقامة الدليل . وقاق الناس في معرفة الفقه ، واختلاف المذاهب ، وفقاوى الصحابة والتابعين ، بحيث إنه إذا أفتي لم يلتزم بمذهب ، بل يقوم بما دليله عنده . وأنقن العربية أصولا وفروعاً ، وتعليلا واختلافا . ونظر في العقليات ، وغرف أقوال المتدكلمين ، ورد عليهم ، ونبه على خطئهم ، وحذاً منهم ونصر السنة الموضح حجج وأبهر براهين . وأوذى في ذات الله من المخالفين ، وأخيف في نصر السنة الحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته نصر السنة المحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته نصر السنة المحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته نصر السنة المحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته في محبته والمين ، وأوذى في ذات الله من المخالفين ، وأخيف في نصر السنة المحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته والمياء والسنة المحضة ، حتى أعلى الله مناره ، وجمع قلوب أهل القوى على محبته والمياء والمياء والمحتورة والله والمدين ، وحدة والمياء والمدين على عبية والمياء والمحتورة والمياء والمعاد والمياء و

والدعاء له ، و كَبَتَ أعداء ، وهدى به رجالاً من أهل الملل والنحل ، وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقياد له غالباً ، وعلى طاعته ، وأحيى به الشام ، بل والإسلام ، بعد أن كاد ينثلم بتثبيت أولى الأمر لما أقبل حزب التتر والبغى فى خيلائهم ، فظنت بالله الظنون ، وزلزل المؤمنون ، واشراً ب النفاق وأبدى صفحته . ومحاسنه كثيرة ، وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلى ، فلو حلفت بين الركن والمقام ، لحلفت : أنى مارأيت بعينى مثله ، وأنه مارأى مثل نفسه .

وقد قرأت بخط الشيخ الملامة شيخنا كال الدين بن الزملكاني ، ماكتبه سنة بضع وتسعين تحت اسم « ابن تيمية » كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع : أنه لايعرف غير ذلك الفن ، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله . وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا منه في مذهبهم أشياء ، ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع منه ، ولا تكلم في علم من العلوم - سواء كان من علوم الشرع أو غيرها - إلا فاق فيه أهله ، واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها .

وقال الذهبي في معجمه المختصر: كان إماماً متبحراً في علوم الديانة ، صحيح الذهن ، سريع الإدراك ، سيال الفهم ، كثير الحاسن ، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم ، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجاع ، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه . والعمل بمقتضاه .

قلت : وقد عرض عليه قضاء القضاة قبل التسمين ، ومشيخة الشيوخ ، فلم يقبل شيئاً من ذلك . قرأت ذلك بخطه .

قال الذهبي: ذكره أبو الفتح اليعمري الحافظ \_ يعني ابن سيد الناس \_ في جواب سؤالات أبي العباس بن الدمياطي الحافظ، فقال: أَلْفَيْتُه عمن أدرك من العلوم حظا. وكاد يستوعب السنن والآثار حفظاً، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه،

وذو روايته ، أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من نحلته ، ولا أرفع من درايته . يرز في كل فن على أبناء جنسه ، ولم تر عين من رآه مثله ، ولا رأت عينه مثل نفسه وقد كتب الذهبي في تاريخه الكبير للشيخ ترجمة مطولة ، وقال فيها : وله خبرة تامة بالرجال ، وجرحهم وتعديلهم ، وطبقاتهم ، ومعرفة بفنون الحديث ، وبالعالى والنازل ، والصحيح والسقيم ، مع حفظه لمتونه ، الذى انفرد به ، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ، ولا يقار به ، وهو عجيب في استحضاره ، واستخراج الحجج منه ، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة ، والمسند ، محيث يصدق عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث .

وقال: ولما كان معتقلا بالإسكندرية: التمس منه صاحب سبتة أن يجيز لأولاده ، فكتب لهم في ذلك تحواً من ستمائة سطر، منها سبعة أحاديث بأسانيدها، والمكلام على صحتها ومعانيها، وبحث وعمل ما إذا نظر فيه المحدث خضع له من صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. ونبة على العوالى. عمل ذلك كله من حفظه، من غير أن يكون عنده ثبت أو من يراجعه.

ولقد كان عجيباً في معرفة علم الحديث . فأما حفظه متون الصحاح وغالب متون السنن والمسند: فما رأيت من يُدانيه في ذلك أصلا .

قال: وأما التفسير فمسلم إليه . وله من استحضار الآيات من القرآن \_ وقت إقامة الدليل بها على المسألة \_ قوة عجيبة . وإذا رآه المقرىء تحير فيه . ولفرط إمامته في التفسير ، وعظم اطلاعه . يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين . ويُوهىأقوالا عديدة . وينصر قولا واحداً ، موافقا لما دل عليه القرآن والحديث . ويكتب في اليوم والليلة من التفسير ، أو من الفقه ، أو من الأصلين ، أو من الرد على الفلاسفة والأوائل : نحواً من أر بعة كراريس أو أزيد .

قلت : وقد كتب « الحموية » في قمدة واحدة . وهي أزيد من ذلك . وكتب في بعض الأحيان في اليوم مايبيض منه مجلد .

وكان رحمه الله فريد دهره في فهم القرآن . ومعرفة حقائق الإيمان . وله يد طولى في الكلام على المعارف والأحوال . والنمييز بين صحيح ذلك وسقيمه . ومعوجه وقو عه .

وقد كتب ابن الزملكاني بخطه على كتاب « إبطال التحليل » للشيخ ترجمة الكتاب واسم الشيخ . وترجم له ترجمة عظيمة . وأثنى عليه ثناء عظما . وكتب أيضاً تحت ذلك:

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلَّتْ عن الحصر هو بيننا أعجـوبة الدهر هو حجـة لله قاهـرة هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجر وللشيخ أثير الدين أبى حيان الأنداسي النحوى ـ لما دخل الشيخ مصر واجتمع به \_ ويقال : إن أبا حيان لم يقل أبياتا خيرا منها ولا أفحل :

لما رأينا تقى الدين لاح لنا داع إلى الله فردًا . ماله وزر على محياه من سما الأولى صحبوا خير البرية نورٌ دونه القمر يحر تقاذفُ من أمواجه الدرر قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيِّدُ تَدْمٍ إِذْ عَصَتْ مُضر فأظهر الدين إذ آثاره درست وأخمد الشرك إذ طارت له شرر

حَبْر تسر بل منه دهره حِبْرًا يامن تحدث عن علم الكتاب أصبخ هذا الإمام الذي قد كان ينتظر

وحكى الذهبي عن الشيخ : أن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد قال له \_ عند اجتماعه به وسماعه لكلامه \_ : ماكنت أظن أن الله بقى يخلق مثلك ونما وجد في كتاب كتبه العلامة قاضي القضاة أبو الحسن السبكي إلى. الحافظ أبي عبد الله الذهبي في أمر الشيخ تقى الدين المذكور: أما قول سيدي في الشيخ فالمملوك يتحقق كبر قدره . وزخارة بحره . وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية . وفرط ذكائه واجتهاده . و بلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف . والمملوك يقول ذلك دائماً . وقدره في نفسي أكبر من ذلك وأجل . مع ما جمعه الله له من الزهادة والورع والديانة . ونصرة الحق . والقيام فيه لا لغرض سواه . وجريه على سنن السلف . وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى . وغرابة مثله في هذا الزمان . بل من أزمان .

وكان الحافظُ أبو الحجاج المزى: يبالغ فى تعظيم الشيخ والثناء عليه ، حتى كان يقول: لم يُر مثله منذ أر بعائة سنة .

و بلغنى من طريق صحيح عن ابن الزملكانى: أنه سئل عن الشيخ ؟ فقال: لم ير من خمسائة سنة ، أو أر بعائة سنة \_ الشك من الناقل. وغالب ظنه: أنه قال: من خمسائة \_ أحفظ منه .

وكذلك كان أخوه الشيخ شرف الدين يبالغ فى تعظيمه جدا ، وكذلك المشايخ العارفون ، كالقدوة أبى عبد الله محمد بن قوام . و يحكى عنه أنه كان يقول : ما أسامت معارفنا إلا على يد ابن تيمية .

والشيخ عماد الدين الواسطى كان يعظمه جداً ، وتتلمذ له ، مع أنه كان أسن منه . وكان يقول : قد شارف مقام الأئمة الكبار ، ويناسب قيامه فى بعض الأمور قيام الصديقيين .

وكتب رسالة إلى خواص أصحاب الشيخ يوصيهم بتمظيمه واحترامه ، ويعرفهم حقوقه ، ويذكر فيها : أنه طاف أعيان بلاد الإسلام ، ولم ير فيها مثل الشيخ علما وعملا ، وحالا وخلقا واتباعا ، وكرما وحلما في حق نفسه ، وقياما في حق الله تعالى ، عند انتهاك حرماته . وأقسم على ذلك بالله ثلاث مرات .

ثم قال: أصدق الناس عقدا ، وأصحهم علما وعزما ، وأنفذهم وأعلاهم فى انتصار الحق وقيامه ، وأسخاهم كفا ، وأكلهم اتباعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم . مارأينا فى عصرنا هذا من تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلاهذا الرجل ، بحيث يشهد القلب الصحيح : أن هذا هو الاتباع حقيقة .

ولكن كان هو وجماعة من خواص أصحابه ربمـا أنكروا من الشيخ كلامه فى بعض الأئمة الأكابر الأعيان، أو فى أهل التخلى والانقطاع ونحو ذلك. وكان الشيخ رحمه الله لايقصد بذلك إلا الخير، والانتصار للحق إن شاء الله تعالى .

وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقائهم : كانوا يحبون الشيخ ويعظمونه ، ولم يكونوا يحبون له التوغل مع أهل الـكلام ولا الفلاسفة ، كما هو طريق أئمة أهل الحديث المتقدمين ، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم ، وكذلك كثير من العلماء من الفقهاء والمحدثين والصالحين كرهوا له التفرد ببعض شذوذ المسائل التي أنكرها السلف على من شذ بها(١) ، حتى إن بعض قضاة العدل من أصحابنا منعه من الإفتاء ببعض ذلك .

قال الذهبي : وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبحق أ، وفي بعضه هو مجتهد، ومذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدا إلا بمد قيام الحجة عليه.

قال: ولقد نصر السنة المحضة ، والطريقة السلفية ، واحتج لها ببراهين ومقدمات ، وأمور لم يسبق إليها ، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا ، وجسر هو عليها ، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لامزيد عليه ، و بدَّعوه وناظروه وكابروه ، وهو ثابت لايداهن ولا يحابى ، بل يقول الحق المرَّ الذي أدَّاه إليه اجتهاده ، وحدة ذهنه ، وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع، وكمال الفكر ، وسرعة الإدراك ، والخوف من الله ، والتعظيم لحرمات الله .

فجرى بينه و بينهم حملات حربية ، ووقعات شامية ومصرية ، وكم من نو بة قد رموه عن قوسواحدة ، فينجيه الله . فإنه دائم الابتهال ، كثيرالاستفائة ،

<sup>(</sup>١) ما كان الشيخ رضى الله عنه إلا محيياً لآثار السلف رضى الله عنهم من الصحابة والتابعين . وليس كل من تقدم قبل زمن الشيخ يكون من السلف .

والاستعانة به ، قوى التوكل ، ثابت الجأش ، له أوراد وأذكار يُدْمنها بكيفية وجمعية . وله من الطرف الآخر محبون من العلماء والصلحاء ، ومن الجند والأمراء ، ومن التجار والكبراء ، وسائر العامة تحبه ؛ لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهاراً ، بلسانه وقلمه .

وأما شجاعته : فبها تضرب الأمثال ، و ببعضها يتشبه أكابر الأبطال . ولقد أقامه الله تعالى فى نو بة قازان . والنقى أعباء الأمر بنفسه . وقام وقعد وطلع ، ودخل وخرج ، واجتمع بالملك \_ يعنى قازان \_ مرتين ، و بقَطْلو شاه ، و بُولاى . وكان قيجق يتعجب من إقدامه وجرائته على المغول .

وله حدة قوية تعتريه فى البحث ، حتى كأنه ليث حَرِب . وهو أكبر من أن ينبه مثلى على نعوته . وفيه قلة مداراة ، وعدم تؤدة غالبا ، والله يغفر له . وله إقدام وشهامة ، وقوة نفس توقعه فى أمور صعبة ، فيدفع الله عنه .

وله نظم قليل وسط . ولم يتزوج ، ولا تسرى ، ولا له من المعلوم إلا شى عليل . وأخوه يقوم بمصالحه ، ولا يطلب منهم غذاء ولا عشاء فى غالب الوقت . ومارأيت فى العالم أكرم منه ، ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم ، لايذكره ، ولا أظنه يدور فى ذهنه . وفيه مروءة ، وقيام مع أصحابه ، وسعى فى مصالحهم . وهو فقير لا مال له . وملبوسه كآحاد الفقهاء : فرَّجِيَّه ، ودِلْق ، وهمامة تكون قيمة ثلائين درهما ، ومداس ضعيف النمن . وشعره مقصوص .

وهو رَبْع القامة ، بعيد مابين المنكبين ، كأن عينيه لسانان ناطقان ، ويصلى بالناس صلاة لا يكون أطول من ركوعها وسجود . وربما قام لمن يجيء من سفر أو غاب عنه ، وإذا جاء فربما يقومون له ، الكل عنده سواء ، كأنه فارغ من هذه الرسوم ، ولم ينحن لأحد قط ، وإنما يسلم و يصافح و يبتسم . وقد يعظم جليسه مرة ، و بهينه في المحاورة مرات .

قلت : وقد سافر الشيخ مرة على البريد إلى الديار المصرية يستنفر السلطان

عند مجىء التترسنة من السنين ، وتلا عليهم آيات الجهاد ، وقال : إن تخليتم عن الشام ونصرة أهله، والذَّبِّ عنهم ، فإن الله تعالى يقيم لهم من ينصرهم غيركم ، ويستبدل بكم سواكم . وتلا قوله تعالى (٤٧ : ٣٨ وَإِنْ تَتَوَلُوا يَسْتَبْدَلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ) وقوله تعالى (٩ : ٣٩ إِلاَّ تَنْفُرُوا يَعَذَّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّ وهُ شَيْئًا ) .

و بلغ ذلك الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد \_ وكان هو القاضى حينئذ \_ فاستحسن ذلك ، وأعجبه هذا الاستنباط ، وتعجب من مواجهة الشيخ للسلطان عمثل هذا الكلام .

وأما يحن الشيخ: فكثيرة، وشرحها يطول جداً.

وقد اعتقله مرة بعض نواب السلطان بالشام قليلا، بسبب قيامه على نصرانى . سَبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم ، واعتقل معه الشبخ زين الدين الفاروق ، ثم أطلقهما مكرمين .

ولما صنف المسألة «الحموية» في الصفات: شنّع بها جماعة ، ونودى عليها في الأسواق على قصبة ، وأن لا يستفتى من جهة بعض القضاة الحنفية . ثم انتصر الشيخ بعض الولاة ، ولم يكن في البلد حينئذ نائب ، وضرب المنادى و بعض من معه ، وسكن الأمر .

ثم امتحن سنة خمس وسبمائة بالسؤال عن معتقده بأمر السلطان ؟ فجمع نائبة القضاة والعلماء بالقصر ، وأحضر الشيخ ، وسأله عن ذلك ؟ فبعث الشيخ من أحضر من داره «العقيدة الواسطية» فقرءوها في ثلاث مجالس، وحاقَقُوه ، و بحثوا معه ، ووقع الاتفاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سُنية سلفية ، فمنهم من قال ذلك طوعا ، ومنهم من قاله كرها .

وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه : إنما قصدنا براءة ساحة الشيخ ، وتبين لنا أنه على عقيدة السلف .

مم إن المصريين دبروا الحيلة في أمر الشيخ، ورأوا أنه لا يمكن البحث معه، ولحكن يمقد له مجلس، ويُدَّعي عليه، وتقام عليه الشهادات. وكان القائمون في ذلك منهم: بيبرس الجاشنكير، الذي تسلطن بعد ذلك، ونصر المنبجي وابن مخلوف قاضي المالكية، فطلب الشيخ على البريد إلى القاهرة، وعُقد له ثاني يوم وصوله \_ وهو ثاني عشرين رمضان سنة خمس وسبمائة \_ مجلس بالقلعة، وادَّعي عليه عند ابن مخلوف قاضي المالكية، أنه يقول: إن الله تسكلم بالقرآن بحرف وصوت، وأنه على العرش بذاته، وأنه يشار إليه بالإشارة الحسية.

وقال المدعى : أطلب تعزيره على ذلك ، التعزير البليغ ـ يشير إلى القتل على مذهب مالك ـ فقال القاضى : ما تقول يا فقيه ؟ فحمد الله وأ ثنى عليه ، فقيل له : أسرع ماجئت لتخطب ، فقال : أأمنع من الثناء على الله تعالى ؟ فقال القاضى : أجب ، فقد حمدت الله تعالى . فسكت الشيخ ، فقال : أجب . فقال الشيخ له : من هو الحاكم في ؟ فأشاروا : القاضى هو الحاكم ، فقال الشيخ لابن مخلوف : أنت خصمى ، كيف تحكم في ؟ وغضب ، ومراده : إلى و إياك متنازعان في هذه المسائل ، فكيف يحكم أحد الخصمين على الآخر فيها ؟ فأقيم الشيخ ومعه أخواه ، شم رد الشيخ ، وقال : رضيت أن تحكم في ، فلم يمكن من الجلوس ، ويقال : إن أخاه الشيخ شرف الدين ابتهل ، ودعا الله عليهم في حال خروجهم ، فمنعه إن أخاه الشيخ ، وقال له : بل قل : اللهم هب لهم نورا يهتدون به إلى الحق .

ثم حبسوا في بُرْج أياما ، ونقلوا إلى الجب ليلة عيد الفطر ، ثم بعث كتاب سلطاني إلى الشام بالحط على الشيخ ، و إلزم الناس \_ خصوصا أهل مذهبه \_ بالرجوع عن عقيدته ، والتهديد بالعزل والحبس ، ونودى بذلك في الجامع والأسواق . ثم قرى الكتاب بسُدَّة الجامع بعد الجمعة ، وحصل أذى كثير للحنابلة بالقاهرة ، وحبس بعضهم ، وأخذ خطوط بعضهم بالرجوع . وكان قاضيهم الحراني قليل العلم .

ثم في سلخ رمضان سنة ست: أحضر سلار \_ نائب السلطان بمصر \_ القضاة والفقها ، وتكلم في إخراج الشيخ ، فاتفقوا على أنه يشترط عليه أمور ، ويلزم بالرجوع عن بعض المقيدة ، فأرسلوا إليه من يحضره ، وليتكلموا معه في ذلك ، فلم يجب إلى الحضور ، وتكرر الرسول إليه في ذلك ست مرات ، وصمم على عدم الحضور ، فطال عليهم المجلس ، فانصرفوا من غير شيء .

ثم فى آخر هذه السنة وصل كتاب إلى نائب السلطنة بدمشق من الشيخ ، فأخبر بذلك جماعة بمن حضر مجلسه ، وأثنى عليه : وقال : ما رأيت مثله ، ولا أشجع منه . وذكر ما هو عليه فى السجن : من التوجه إلى الله تعالى ، وأنه لا يقبل شيئا من الكسوة السلطانية ، ولا من الأدرار السلطاني ، ولا تدنس بشىء من ذلك .

ثم فى ربيع الأول من سنة سبع وسبعائة دخل مهنا بن عيسى أمير العرب إلى مصر، وحضر بنفسه إلى السجن ، وأخرج الشيخ منه، بعد أن استأذن فى ذلك، وعقد للشبخ مجالس حضرها أكابر الفقهاء، وانفصلت على خير

وذكر الذهبي والبرزالي وغيرها: أن الشيخ كتب لهم بخطه مجملا من القول وألفاظاً فيها بعض ما فيها ، لما خاف وهدد بالقتل ، ثم أطلق وامتنع من المجيء إلى دمشق . وأقام بالقاهرة يقرىء العلم ، ويتكلم في الجوامع والمجالس العامة ، ويحتمع عليه خلق .

ثم في شوال من السنة المذكورة: اجتمع جماعة كثيرة من الصوفية ، وشكوا من الشبخ إلى الحاكم الشافعي ، وعقد له مجلس لكلامه في ابن عربي وغيره ، وادعى عليه ابن عطاء بأشياء ، ولم يثبت منها شيئا ، لكنه اعترف أنه قال : لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ، استغاثة بمعنى العبادة ، ولكن يتوسل به ، فبعض الحاضرين قال : ليس في هذا شيء .

ورأى الحاكم ابن جماعة : أن هذا إساءة أدب، وعنفه على ذلك، فحضرت

رسالة إلى القاضى: أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة فى ذلك ، فقال القاضى: قد قلت له ما يقال لمثله .

ثم إن الدولة خيروه بين أشياء ، وهي الإقامة بدمشق ، أو بالاسكندرية ، بشروط ، أو الحبس ، فاختار الحبس . فدخل عليه أصحابه في السفر إلى دمشق ، ملتزما ماشرط عليه ، فأجابهم ، فأركبوه خيل البريد ، ثم ردوه في الغد ، وحضر عند القاضي بحضور جماعة من الفقهاء ، فقال له بعضهم : ما ترضي الدولة إلا بالحبس . فقال القاضي : وفيه مصلحة له ، واستناب التونسي المالكي وأذن له أن يحكم عليه بالحبس ، فامتنع ، وقال : ماثبت عليه شيء ، فأذن لنور الدين الزواوي المالكي ، فتحير ، فقال الشيخ : أنا أمضي إلى الحبس ، وأتبع ماتقتضيه المصلحة ، فقال الزواوي المذكور : فيكون في موضع يصاح لمثله ، فقيل له : ما ترضي الدولة إلا بمسمى الحبس ، فأرسل إلى حبس القاضي وأجلس في الموضع الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز لما حبس ، وأذن أن يكون عنده من يخدمه . وكان جميع ذلك بإشارة نصر المنبجي .

واستمر الشيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس ، ويزورونه ، وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأعيان الناس .

وكان أصحابه يدخلون عليه أولا سرا ، ثم شرعوا يتظاهرون بالدخول عليه ، فأخرجوه في سلطنة الششنكير الملقب بالمظفر ، إلى الإسكندرية على البريد ، وحبس فيها في برج حسن مضى ، متسع ، يدخل عليه من شاء ، ويمنع هو من شاء ، ويخرج إلى الحمام إذا شاء . وكان قد أخرج وحده ، وأرجف الأعداء بقتله وتفريقه غير مرة ، فضاقت بذلك صدور محبيه بالشام وغيره ، وكثر الدعاء له . و بقى في الإسكندرية مدة سلطنة المظفر .

فلما عاد الملك الناصر إلى السلطنة وتمكن ، وأهلك المظفر ، وحمل شيخه نصر المنبجى ، واشتدت موجدة السلطان على القضاة لمداخلتهم المظفر ، وعزل بعضهم :

بادر بإحضار الشيخ إلى القاهرة مكرما في شوال سنة تسع وسبعائة ، وأكرمه السلطان إكراما زائداً ، وقام إليه ، وتلقاه في مجلس حفل ، فيه قضاة المصريين والشاميين ، والفقهاء وأعيان الدولة . وزاد في إكرامه عليهم ، و بقى يُسارّه و يستشيره سويعة ، وأثنى عليه بحضورهم ثناء كثيرا ، وأصلح بينه و بينهم . ويقال : إنه شاوره في أمرهم به في حق القضاة ، فصرفه عن ذلك ، وأثنى عليهم ، وأن ابن مخلوف كان يقول : ما رأينا أفتى من ابن تيمية ، سعينا في دمه . فلما قدر عليها عفا عنا .

واجتمع بالسلطان مرة ثانية بعد أشهر ، وسكن الشيخ بالقاهرة ، والناس يترددون إليه ، والأمراء والجند ، وطائفة من الفقهاء ، ومنهم من يعتذر إليه و يتنصل مما وقع .

قال الذهبي: وفي شعبان سنة إحدى عشرة: وصل النبأ: أن الفقيه البكرى - أحد المبغضين للشيخ - استفرد بالشيخ بمصر، ووثب عليه، ونتش بأطواقه، وقال: احضر معى إلى الشرع، فلي عليك دعوى، فلما تكاثر الناس الملص، فطلب من جهة الدولة، فهرب واختفى

وذكر غيره: أنه ثار بسبب ذلك فتنة ، وأراد جماعة الانتصار من البكرى فلم يمكنهم الشيخ من ذلك.

واتفق بعد مدة: أن البكرى هم السلطان بقتله ، ثم رسم بقطع لسانه ؛ لكثرة فضوله وجراءته ، ثم شفع فيه ، فنني إلى الصعيد ، ومنع من الفتوى بالكلام في العلم . وكان الشيخ في هذه المدة يقرئ العلم ، ويجلس للناس في حجالس عامة .

قدم إلى الشام هو و إخوته سنة اثنتى عشرة بنية الجهاد ، لما قدم السلطان الكشف النتر عن الشام . فخرج مع الجيش ، وفارقهم من عسقلان ، وزار البيت المقدس .

تم دخل دمشق بعد غيبته عنها فوق سبع سنين ، ومعه أخواه وجماعة من أصحابه ، وخرج خلق كثير لتلقيه ، وسُرَّ الناس بمقدمه ، واستمر على ما كان عليه أولا ، من إقراء العلم ، وتدريسه بمدرسة السكرية ، والحنبلية ، وإفتاء الناس ونفعهم .

ثم فى سنة ثمان عشرة : وردكتاب من السلطان بمنعه من الفتوى فى مسألة الحلف بالطلاق بالتكفير ، وعقد له مجلس بدار السعادة ، ومنع من ذلك، ونودى به فى البلد .

ثم فى سنة تسع عشرة عقد له مجلس أيضا كالمجلس الأول ، وقرى عكاب السلطان بمنعه من ذلك ، وعوتب على فتياه بعد المنع ، وانفصل المجلس على تأكيد المنع .

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك ، وعوتب وحبس بالقلمة . ثم حبس لأجل ذلك مرة أخرى . ومنع بسببه من الفتيا مطلقا ، فأقام مدة يفتى بلسانه ، ويقول : لا يسعني كتم العلم .

وفى آخر الأمر: دبروا عليه الحيلة فى مسألة المنع من السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ، وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء ، وذلك كفر ، وأفتى بذلك طائفة من أهل الأهواء ، وهم ثمانية عشر نفسا ، رأسهم القاضى الإخناني المالكي وأفتى قضاة مصر الأربعة بحبسه ، فحبس بقلعة دمشق سنتين وأشهراً . وبها مات رحمه الله تعالى .

وقد بين رحمه الله : أن ما حكم عليه به باطل بإجماع المسلمين من وجوه كثيرة جداً ، وأفتى جماعة بأنه يخطىء فى ذلك خطأ المجتهدين المفقور لهم ، ووافقه جماعة من علماء بغداد ، وغيرهم . وكذلك ابنا أبى الوليد شبخ المالكية بدمشق أفتيا : أنه لا وجه للاعتراض عليه فيا قاله أصلا، وأنه نقل خلاف العلماء في المسألة ، ورجح أحد القولين فيها .

و بقى مدة فى القلمة بكتب العلم و يصنفه ، و يرسل إلى أصحابه الرسائل ، ويذكر ما فتح الله به عليه فى هذه المرة من العلوم العظيمة ، والأحوال الجسيمة ، وقال : قد فتح الله على فى هذا الحصن فى هذه المرة من معانى القرآن ، ومن أصول العلم بأشياء ، كان كثير من العلماء يتمنونها ، وندمت على تضييع أكثر أوقاتى فى غير معانى القرآن ، ثم إنه منع من الكتابة ، ولم يترك عنده دواة ولا قلم ولا ورق ، فأقبل على النلاوة والتهجد والمناجاة والذكر .

قال شیخنا أبو عبد الله ابن القیم: سمعت شیخنا شیخ الإسلام ابن تیمیة قدس الله روحه، ونور ضریحه، یقول: إن فی الدنیا جنة من لم یدخلها لم یدخل جنة الآخرة. قال: وقال لی مرة: ما یصنع أعدائی بی ؟ أنا جنتی و بستانی فی صدری، أین رحت فهی معی، لا تفارقنی ی، أنا حبسی خاوة. وقتلی شهادة، و إخراجی من بلدی سیاحة.

وكان في حبسه في القلعة يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندى شكر هذه النعمة \_ أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من الخير \_ ونحو هذا .

وكان يقول في سجوده ، وهو محبوس : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، ما شاء الله .

وقال مرة : المحبوس من حبس قلبه عن ربه ، والمأسور من أسره هواه . ولما دخل إلى القلعة ، وصار داخل سورها نظر إليه ، وقال (١٣:٥٧ فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة ، وظاهره من قبله المذاب ) .

قال شيخنا: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط ، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف ، وهو مع ذلك أطيب الناس عيشا ، وأشرحهم صدرا ، وأقواهم قلبا ، وأسرهم نفسا ، تلوح نضرة النعيم على وجهه . وكنا إذا

اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون ، وضاقت بنا الأرض: أتيناه ، فما هو إلا أن نراه ، ونسمع كلامه ، فيذهب عنا ذلك كله ، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأ نينة . فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه ، وفتح لهم أبوابها في دار العمل ، فأتاهم من أروحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها ، والمسابقة إليها اه . وأما تصانيفه رحمه الله: فهي أشهر من أن تذكر ، وأعرف من أن تنكر .

واما تصانيفه رحمه الله: وهي اشهر من ان تد ار ، واعرف من ان تنكر . سارت مسير الشمس في الأقطار ، وامنالأت بها البلاد والأمصار . قد جاوزت حد الكثرة ، فلا يمكن أحد حصرها ، ولا يتسع هذا المكان لمد المعروف منها ، ولا ذكرها .

ولنذكر نبذة من أسماء أعيان المصنفات الكبار: كتاب « الايمان » مجلد ، كتاب « الايمان » مجلد ، كتاب « الاستقامة » مجلدان « جواب الاعتراضات المصرية على الفتاوى الحموية » أربع مجلدات ، كتاب «تلبيس الجمهية في تأسيس بدعهم الكلامية» في ست مجلدات كبار ، كتاب « المحنة المصرية » مجلدان «المسائل الاسكندرانية» مجلد « الفتاوى المصرية » سبع مجلدات .

وكل هذه التصانيف ماعدا كتاب « الإيمان » كتبه وهو بمصر في مدة سبع سنين صنفها في السجن . وكتب معها أكثر من مائة لَفَةً ورق أيضاً ، كتاب «درء تعارض العقل والنقل » أربع مجلدات كبار . والجواب عما أورده للشيخ كال الدين بن الشريشي على هذا الكتاب ، نحو مجلد كتاب « منهاج السنة النبوبة في نقض كلام الشيعة والقدرية » أربع مجلدات « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » مجلدان «شرح أول المحصل للرازي » مجلد شرح بضعة عشر مسألة من الأربعين للرازي » مجلدان « الرد على المنطق » عجلد كبير « الرد على المبكري في مسألة الاستغاثة » عجلد « الرد على المنطق » كسروان الروافض » مجلدان « الصفدية » ، « جواب من قال ؛ إن

معجزات الأنبياء قوى نفسانية » مجلد « الهلاونية » مجلد « شرح عقيدة الأصبهاني » مجلد « شرح العمدة » للشيخ موفق الدين . كتب منه نحو أربع مجلدات « تعليقة على الحور » في الفقه لجده عدة مجلدات « الصارم المسلول على شاتم الرسول مجلد ، «بيان الدليل على بطلان التحليل» مجلد «اقنضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم » مجلد « التحرير في مسألة حفير » مجلد في مسألة من القسمة ، كتبها اعتراضا على الحوى في حادثة حكم فيها « الرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق» ثلاث مجلدات ، كتاب «تحقيق الفرقان بين النطليق والأيمان » مجلد كبير « الرد على الاخنائي في مسألة الزيارة » مجلد . وأما القواعد المتوسطة و الصغار و أجو بة الفتاوى : فلا يمكن الإحاطة بها ، لكثرتها وانتشارها وتفرقها . ومن أشهرها « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » مجلد لطيف « الفرقان بين الطلاق والأيمان » مجلد لطيف « الفرقان بين الطلاق والأيمان » مجلد لطيف « السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » مجلد لطيف « رفع الملام عن الأثمة الأعلام » مجلد لطيف .

## ذكر نبذة من مفرداته وغرائبه

اختار ارتفاع الحديث بالمياه المتعصرة ، كاء الورد ونحوه ، واختار جواز المسح على النعلين ، والقدمين ، وكل ما يحتاج في نزعه من الرجل إلى معالجة باليد أو بالرجل الأخر ، فإنه يجوز عنده المسح عليه مع القدمين .

واختار أن المسح على الخفين لايتوقف مع الحاجة ، كالمسافر على البريد ونحوه ، وفعل ذلك فى ذهابه إلى الديار المصرية على خيل البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيسره .

واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها .

واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت في حتى غير المعذور ، كمن أخر

الصلاة عمداً حتى تضايق وقتها . وكذا من خشى فوات الجمعة والعيدين وهو محدث . فأما من استيقظ أوذكرفي آخر وقت الصلاة : فإنه يتطهر بالماء ويصلى ، لأن الوقت متسع في حقه .

واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسال في البيت ، أوشق عليها النزول إلى الحام وتكرره : أنها تتيمم وتصلى .

واختـار أن لا حَدَّ لأقلِّ الحيض ولا لأكثره ، ولا لأقلِّ الطهر بين الحيضتين ، ولا لسنِّ الإياس من الحيض . وأن ذلك راجع إلى ماتعرفه كل امرأة من نفسها .

واختار أن تارك الصلاة عداً: لا يجب عليه القضاء (١). ولا يشرع له. بل يكثر من النوافل، وأن القصر يجوز في قصير السفر وطويله، وأن سجود النلافة لا يشترط له طهارة.

## ذكر وفاته

مكث الشيخ فى القلمة من شعبان سنة ست وعشرين إلى ذى القعدة سنة ثمان وعشرين ، ثم مرض بضعة وعشرين يوما ، ولم يعلم أكثر الناس بمرضه ، ولم يفجأهم إلا موته

وكانت وفاته في سحر ليلة الإثنين عشري ذي القعدة ، سنة ثمان وعشرين وسبمائة .

وذكره مؤذن القلمة على منارة الجامع ، وتسكلم به الحرس على الأبراج ، فتسامع الناس بذلك ، و بعضهم أعلم به في منامه ، وأصبح الناس ، واجتمعوا حول القلمة حتى أهل الخوطة والمرج ، ولم يطبخ أهل الأسواق شيئا ، ولا فتحوا

<sup>(</sup>١) الذي حققه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القم : أن تارك الصلاة كافر . فإذا تاب ودخل الإسلام ، فشأنه شأن كل كافر ومشرك يدخل الإسلام . لا يمكنه أن يتدارك مافاته إلا بالإكثار من صالح الأعمال .

كثيرا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أول النهار . وفتح باب القلعة .

وكان نائب السلطنة غائبا عن البلد، فجاء الصاحب إلى نائب القلمة، فعزاه به وجلس عنده ، واجتمع عند الشيخ في القلمة خلق كثير من أصحابه ، يبكون و يثنون ، وأخبرهم أخوه زين الدين عبد الرحمن : أنه ختم هو والشيخ منذ دخلا القلمة ثمانين ختمة ، وشرعا في الحادية والثمانين ، فانتهيا إلى قوله تعالى (٥٤: ٥٤ ،

• و إن المتقين في جنات ونهر . في مقعد صدق عند مليك مقتدر )

فشرع حينئذ الشيخان الصالحان: عبد الله بن المحب الصالحى ، والزرعى النصرير \_ وكان الشيخ يحب قراءتهما \_ فابتدأ من سورة الرحن حتى ختما القرآن . وخرج الرجال ، ودخل النساء من أقارب الشيخ ، فشاهدوه ثم خرجوا ، واقتصروا على من يغسله ، ويساعد على تفسيله ، وكانوا جماعة من أكابر الصالحين وأهل العلم ، كالمزى وغيره ، ولم يفرغ من غسله حتى امتلائت القلمة بالرجال وما حولها إلى الجامع ، فصلى عليه بدركات القلمة : الزاهد القدوة محمد بن تمام . وضج الناس حينئذ بالبكاء والثناء ، و بالدعاء والترحم .

وأخرج الشيخ إلى جامع دمشق في الساعة الرابعة أو نحوها . وكان قد امتلاً الجامع وصحنه ، والـكلاسة ، وباب البريد ، وباب الساعات إلى الميادين والفوارة . وكان الجمع أعظم من جمع الجمعة ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز ، عما يلى المقصورة ، والجند يحفظون الجنازة من الزحام ، وجلس الناس على غير صفوف ، بل مرصوصين ، لا يتمكن أحد من الجلوس والسجود إلا بكلفة . وكثر الناس كثرة لا توصف .

فلما أذن المؤذن الظهر أقيمت الصلاة على السدة ، بخلاف العادة ، وصلوا الظهر ، ثم صلوا على الشيخ . وكان الإمام نائب الخطابة علاء الدين ابن الخراط لغيبة القزويني بالديار المصرية ، ثم ساروا به ، والناس في بكاء ودعاء وثناء ، وتهليل وتأسف ، والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يدعين و يبكين

أيضا . وكان يوما مشهوداً ، لم يعهد بدمشق مثله ، ولم يتخلف من أهل البلد وحواضره إلا القليل من الضعفاء والمخدرات ، وصرخ صارخ : هكذا تكون جنائز أئمة أهل السنة . فبكا الناس بكاء كثيرا عند ذلك .

وأخرج من باب البريد ، واشتد الزحام ، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم ، وصار النعش على الرءوس ، يتقدم تارة ، ويتأخر أخرى ، وخرج الناس من أبواب الجامع كلها وهي مزدحة . ثم من أبواب المدينة كلها ، لكن كان المعظم من باب الفرج ، ومنه خرجت الجنازة ، و باب الفراديس ، و باب النصر ، و باب الجابية ، وعظم الأص بسوق الخيل .

وتقدم في الصلاة عليه هناك : أخوه زين الدين عبد الرحمن .

ودفن وقت العصر أو قبلها بيسير إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله عقابر الصوفية ، وحُزِر الرجال: بستين ألفاً وأكثر، إلى مائتى ألف، والنساء بخمسة عشر ألفا ، وظهر بذلك قول الإمام أحد » بيننا و بين أهل البدع يوم الجنائز » .

وختم له ختمات كثيرة بالصالحية والمدينة ، وتردد الناس إلى زيارة قبره أياما كثيرة ، ليلا ونهارا ، ورئيت له منامات كثيرة صالحة . ورثاه خلق كثير من العلماء والشعراء بقصائد كثيرة من بلدان شتى ، وأقطار متباعدة ، وتأسف المسلمون لفقده . رضى الله عنه ورحمه ، وغفر له .

وصلى عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة ، حتى في المين والصين . وأخبر المسافرون : أنه نودى بأقصى الصين للصلاة عليه يوم جمعة « الصلاة على ترجمان القرآن » .

وقد أفرد الحافظ أبو عبد الله بن عبد المادى له ترجة فى مجلدة ، وكذلك أبو حفص عمر بن على البزار البندادى فى كراريس . و إنما ذكرناها هنا على وجه الاقتصار مايليق بتراجم هذا الكتاب .

وقد حدث الشبخ كثيراً . وسمع منه خلق من الحفاظ والأثمة من الحديث . ومن تصانيفه ، وخرج له ابن الواني أر بعين حديثا حدث بها .

المقرى ، شماب الدين أبو العباس .

ولد في حدود السبعين وستمائة .

وقرأ بالروايات على الشيخ جمال الدين البدوى .

وسمع من جماعة من أصحاب ابن طبرزد ، والكندى ، ولزم المجد التونسي. مدة . وأخذ عنه علم القراءات حتى مهر فيها ، وأقبل على الفقه ، وصحب القاضى ابن مسلم مدة ، وانتفع به .

وكان من خيار الناس دينا وعقلا ، وتعفقاً ومروءة وتعفقاً وحياءاً . أقرأً القرآن وحدث .

وتوفى سنة ثمان وعشرين وسبمائة رحمه الله تعالى .

الفقيه الإمام الزاهد، محد الدين أبو الفداء، شيخ المذهب. ولا سنة خمس ـ أو ست ـ وأر بعين وستمائة بحران.

وقدم دمشق مع أهله سنة إحدى وسبعين ، وسمع بها البكثير من ابن أبي عمر ، وابن الصيرف ، والحكال عبد الرحيم ، وابن البخارى ، والقاسم الأر بلى ، وأبى حامد بن الصابوني ، وأبى بكر العامرى ، وغيرهم .

وطلب بنفسه ، وسمع المسند ، والكتب الكبار . وتفقه بالشيخ شمس الدين ابن أبي عمر وغيره ، ولا زمه حتى برع في الفقه ، وله معرفة بالحديث والأصول ، وغير ذلك . وكتب بخطه الكثير ، وتصدى للاشتغال والفتوى مدة طويلة . وانتفع به خلق كثير ، مع الديانة والتقوى ، وضبط اللسان ، والورع في المنطق وغيره ، واطراح التكلف في الملبس وغيره .

قال الطوف : وكان من أصلح خلق الله وأدينهم ، كأن على رأسه الطير . وكان عالما بالفقه والحديث ، وأصول الفقه ، والفرائض ، والجبر والمقابلة .

وقال الذهبي : كان شيخ الحنابلة . وكان حافظا لأحاديث الأحكام . طلب مدة .

وقال غيره: وكان كثير النقل ، له خبرة تامة بالمذهب ، يقرى، « المقنع » و « الـكافى » و يعرفهما ، وكتب بخطه « المغنى » و « الـكافى ، وغيرهما . ويقال : إنه أقرأ « المقنع » مائة مرة .

وكان شيخا صالحا ، ملازماً للتعليم والاشتغال ، وجواب الطلبة ، بنقل صحيح محتى .

وكان يفتى، ويتحرى كشيرا . وكان عديم التكاف ، و يحمل حاجته بنفسه، وليس له كلام في غير العلم ، ولا يخالط أحداً ، وأوقاته محفوظة .

وقال : ما وقع في قلبي الترفع على أحد من النياس ؛ فإنى خبير بنفسى ، ولست أعرف أحوال الناس .

وكان يلازم وظائفه ، و يحافظ عليها ، لاينقطع يوم بطالة ولا غيرها ، نحيث فر عنه : أنه كان يتصدى يوم العيد ، فإن حضر أحد أقرأه .

وأكثر الفقهاء الذين تنبهوا قرأوا عليه ، ثم إن جماعة منهم درسوا في المدارس ، وهو معيد عندهم ، يلازم الحضور ويكرمهم ، و يخاطبهم بالمشيخة . رحمه الله .

قلت : وكان سريع الدمعة .

وسمعت بعض شيوخنا يذكر عنه : أنه كان لايذكر النبي صلى الله عليه وسلم في درسه إلا ودموعه جارية ، ولا سيما إن ذكر شيئاً من الرقائق ، أو أحاديث الوعيد . ونحو ذلك .

وقد قرأ عليه عامة أكابر شيوخنا ومن قبلهم ، حتى الشيخ تقى الدين بن

الزريرانى شيخ العراق . وحدث ، فسمع منه جماعة ، منهم : الذهبى ، وغيره . وتوفى ليلة الأحد تاسع جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبعائة بالمدرسة الجوزية . ودفن بمقابر الباب الصغير . رحمه الله تعالى .

وقد رأيت جزءاً فيه مسألتان \_قيل: إنهما من كلامه\_ إحداها: في طلاق الغضبان، وأنه لايقع. والثانية: في مسألة الظفر، ونصر جواز الأخذ مطلقا، والظاهر من حاله وورعه وشدة تمسكه بمذهبه: يشهد بعدم صحة (١) ذلك عنه، والله أعلم.

الفقيه الفرضى ، الكانب شمس الدين أبو عبد الله .

تفقه على الشيخ تقى الدين الزريراتي، وبرع في الفقه والفرائض. وكان فاضلاً ذكياً قدم دمشنى ، وتنقل في الخدم ، وصار ناظراً على المساجد .

توفى بقباقب: إما سنة تسع عشرة ، و إما سنة عشر ينوسبمائة ، رحمه الله تعالى ٩٩ عبر الله بن محمر بن أبى بكر بن إسماعيل بن أبى البركات بن مكى ابن أحمد الزريراتي ، ثم البغدادي ، الإمام فقيه العراق ، ومفتى الآفاق ، تقى الدين أبو بكر .

ولد في جمادي الآخرة سنة ثمان وستين وستمائة.

وحفظ القرآن وله سبع سنين . وسمع الحديث من إسماعيل بن الطبال، ومحمد ابن ناصر بن حلاوة ، وأبى عنان الطيهى، وست الملوك فاطمة بنت أبى البدر ، وغيرهم. وتفقه ببغداد على جماعة ، منهم : الشيخ مفيد الدين الحربى ، وغيره .

ثم ارتحل إلى دمشق ، فقرأ المذهب على الشيخ زين الدين بن المنجا ، والشيخ مجد الدين الحرائى ، ثم عاد إلى بلده ، و برع فى الفقه وأصوله ، ومعرفة المذهب والخلاف ، والفرائض ومتعلقاتها .

<sup>(</sup>١) في مخطوطة الثقافة « يشهد بصحة ذلك عنه »

وكان عارفا بأصول الدين ، ومعرفة المذهب والخلاف ، وبالحديث ، و بأسماء الرجال والتواريخ ، و باللغة العربية وغير ذلك ، وانتهت إليه معرفة الفقه بالعراق . ومن محفوظاته في المذهب : كتاب «الخرق» و « المداية » لأبي الخطاب . وذكر أنه طالع « المغني » للشيخ موفق الدين ثلاثا وعشرين مرة . وكان يستحضر كثيرا منه ، أو أكثره ، وعلق عليه حواشي ، وفوائد . وشرع في شرح «المحرر » فكتب من أوله قطمة ، وولي القضاء ، ودرس بالبشيرية شم بالمستنصرية ، واستمر فيها إلى حين وفاته .

وكان يورد دروسا مطولة فصيحة منقحة . وله اليد الطولى فى المناظرة والبحث ، وكثرة النقل ، ومعرفة مذاهب الناس . وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد من غير مدافع . وأقرله الموافق والمخالف . وكان الفقهاء من سائر الطوائف بمتمعون به ، يستفيدون منه فى مذاهبهم ، ويتأدبون معه ، ويرجعون إلى قوله ونقله لمذاهبهم ، ويردهم عن فتاويهم ، فيذعنون له ، ويرجعون إلى ما يقوله ، ويعترفون له بإفادتهم فى مذاهبهم ، حتى ابن المطهر شيخ الشيعة : كان الشيخ تقى الدين يبين له خطأه فى نقله لمذهب الشيعة فيذعن له . وقال له مرة بعض أمّة الشافعية \_ وقد بحث معه \_ أنت اليوم شيخ الطوائف ببغداد .

وقال العلامة الشيخ شمس الدين البرزبي والد الشيخ شمس الدين مدرس المستنصرية منذ فتحت إلى الآن أفقه منه .

و يوم وفاته قال الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر شيخ المالكية : لم يبق ببغداد من يراجع في علوم الدين مثله .

قرأ عليه جماعة من الفقهاء ، وتخرج به أثمة ، وأجاز لجماعة ، وما أظنه حدث . وكان في مبدأ أمره متزهدا قبل دخوله في القضاء . وكان ذا جلالة ومهابة ، وحسن شكل ولباس وهيئة ، وذكاء مفرط ، ولطف وكيس ومرؤة ، وتلطف بالطلبة ، وعفة وصيانة في حكمه . وركبه دبن في آخر همره .

توفى ليلة الجمعة ثانى عشرين جمادى الأولى سنة تسم وعشرين وسبمائة ـ وصلى عليه من الغد بالمستنصرية . وحضره خلق كثير . وكان يوما مشهودا ، وكثر البكاء والتأسف والترحم عليه . ودفن بمقبرة الإمام أحمد ، قريبا من القاضي أبي يعلى رحمهم الله تعالى .

ولجماعة من أهل بغداد فيه مدأم ومراث كثيرة ، منهم الشيخ تتى الدين الدقوق محدث بغداد . فمن قوله فيه من مرثية له :

خدين التقي، مذكان طفلا ويافعاً تسامت به تقواه عن كل مأنم لقد كان شيخا في الحديث بقية من السلف الماضين أهل التقدم فلما مضى مات الحديث بموته فأكرم به ، أكرم به ، ثم أكرم له خلفاً ، فاتبع مقالى وسلم غزیر الندی ، سهل لعافیه مکرم حَفَيٌ بإيضاح الدلائل قيم وناسخه ، بحر من العلم مفعم غداة نعى الناءون أورع مسلم ومن ذا تری بجاو دجی کل مبهم؟ حييا سخيا ، ذا أيادٍ وأنعُم مشيد علاها الشامخ المنسنم إمام ، إليه الزهد ينمي وينتمي فحط رحال الشوق ثُمَّ ، وخَمِّم

لقد مات محمودا سعيدا ، ولم نجد هنيئًا له من حاكم منثبت فتي صيغ من فقه ، بل الفقه صوغه عليم بمنسوخ الحديث وفقهه لقد عظمت في المسلمين رزية فن ذا الذي يؤتَّى فيسأل بعده ؟ فقدناه شيخا عالما ، ذا نزاهـة وها سُدَّةُ التدريس من بعده وها وجاور بعد الموت قبر ابن حنبل وما خاب من أمسى مجاور قبره وهي طويلة

ومن فتاوى الشيخ تقى الدين الزريراتي المعروفة : أن من أغْرَى ظالما بأخذ مال إنسان ، وداه عليه : فإنه يلزمه الضان بذلك .

ومن المعيدين عنده بالمستنصرية:

• • ٥ - جمال الربع الفيلوى خطيب جامع المنصور كان ينافسه في التدريس.

وكان طويل الروح على المشتغلين . اشتغل عليه جمّـال الدين الدارقزى خطيبها ، وإمام الضيائية بدمشق المقرى لسبيع .

توفى بدمشق فى جمادى الأولى سنة إحدى وستين وسبمائة ، رحمه الله من الكيلانيين وغيرهم \_ والشيخ

ا ٥٠٠ = جمزة الضرير إمام التعبير . كان يحفظ القرآن . يقرأ السورة من آخرها إلى أولها دكيا .

ولازمه محمد بن عبد الله المقرىء ، ومحمد بن داود و إبراهيم السكانب ، والشيخ على بن سوكه القطان الزاهد الحيرى ، وحوه الصالح محمد الحضايرى . أخرج بعد مدة . ودفن بمقبرة أحمد . وكفنه باق وهو طرى . وكان هو بنفسه يصحب محمد بن القيمة بباب الأزج . وانتفع به .

ومن خواصه الشيخ أحمد بن عبد الرحمن السقامُرَ بى الطائفة ، والشيخ أحمد ابن محمد التماشكي المعيد ، صنف كتابا فى الفقه وعرضه عليه ، وولده محمد الفرضى ، وشيخنا شهاب الدين أحمد بن محمد الشيرجى الزاهد ، أعاد بعده بالمستنصرية ، عند شمس الدين محمد بن سليان النهرمارى المدرس بالمستنصرية إلى الآن \_ توفى سنة أربع وستين

المدرس عبر الصمر بن خليل الخضرى المدرس المسمر بن خليل الخضرى المدرس البشيرية محدث بغداد . كان يحدث بمسجد يانس ، يقول تفسير الرسعني من حفظه ، ويحضره الخلق ، منهم المدرسون والأكابر . وله ديوان شعر حسن الخطابة والوعظ .

وقد مدح الزريراتي بقصائد، ورثاه ورثى ابن تيمية أيضا.

توفى سنة خمس وستين في رمضان. وولى بعده الحديث بمسجد يانس: \_

٣٠٥ - فورالدين محمر بن محمود المحدث الفقيه ، المعيد المقرىء . كان شيخنا اللدقوق يقدمه على الحيي بن الـكواز ، وغيره من أصحابه ، ويقول : هو أحفظ الجاعة ، وأضبط .

وسمع وأفتى . وخرج وقرأ على شيخنا ابن مؤمن وتميز .

وتوفى سنة ست وستين وسبعائة .

وكلهم دفن بمقبرة الإمام أحمد رحمهم الله أجمعين ، ورضي عنا وعنهم ، وجميع إخواننا.

٤ • ٥ - إسحاق بن أبي بكر بن المسبى بن أطس التركى ، ثم المصرى ، الفقيه الحدث، الأديب الشاعر، نجم الدين أبو الفضل.

ولد سنة سبعين وستمائة .

وسمع عصر من الأبرقوهي .

ورحل. وسمع بالإسكندرية من القرافي. وبدمشق: من ابن حفص بن القواس، وإسماعيل بن الفراء، وبحلب: من سنقر الزيني . وتفقه ، وقال الشغر

وسمع منه الحافظ الذهبي بحلب ، ثم دخل العراق بعد السبمائة . وتنقل في البلاد ، وسكن أذر بيجان ، ولم تكن سيرته هناك مشكورة ، و بقي إلى بعد العشرين وسبعائة ، ولم يتحقق سنة وفاته .

وله قصيدة حسنة طويلة في مدح الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، منها :

فقلت له : إذ كان أحد مذهب وهل فيه من طعن لصاحب مضرب؟

يعنفني في بغيتي رتبة العلي جهول أراه راكبا غير مركبي له همة دون الحضيض محلما ولى همة تسمو على كل كوكب فلو كان ذا جهل بسيط عذرته ولكنه يدلى بجهل مركب يقول:علام اخترت مذهب أحمد؟ وهل في ابن شيبان مقال لقائل

إلى الحشر ، لم يغلبهم ذو تغلب

هداة إلى العليا ، مصابيح مرقب

تشعب فيه الرأى أي تشعب

كسبع متين بعد هجرة يثرب

وينقذها من قبضة المتعصب

نجيب أتانا من سلامة منجب

بحـ كمته ، فعل الطبيب المجرب

قريب إلى أهل التقى ، ذو تحبب

وإظهار دين الله أربح مكسب

ضلالة كذاب ، ورأى مكذب

وآخر عن نهج السبيل منكب

أليس الذي قد طار في الأرض ذكره وطبقها مابين شرق ومغرب ؟ ثم ذكر محنته \_ إلى أن قال: على دينهم طعن امرىء جاهل غبى

وأصحابه أهل الهدى لا يضرهم هم الظاهرون القاعون بدينهم لنا منهم في كل عصر أثمة وقد علم الرحمن أن زماننــا فياء بحبر عالم من سراتهم يقيم قناة الدين بعد اءوجاجها فـذاك فتى تيمية خير سيـد عليم بأدواء النفوس ، يسوسها بعيد عن الفحشاء والبغى والأذى يرى نُصْرةَ الإسلام أكرم مَعْنم وكم قد غدا بالفعل والقول مبطلا ولم يلق من أعداه غير منافق

وهي طويلة . ومنها :

وليس له في الزهد والعلم مشبه سوى الحسن البصرى وابن المسيب ومدح في آخرها شرف الدين عبد الله أخا الشيخ .

٥٠٥ - محمر بن سليمان بن حزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسي ، مُم الصالحي، قاضي القضاة، عز الدين أبو عبد الله ، ابن قاضي القضاة تتى الدين ان أبي الفضل

ولد فی عشرین ربیع الآخر سنة خمس وشتین وستمائة وسمع من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، والفخر ، وأبي بكر الهروي ، وغيرهم . وأجاز له ابن عبد الدايم ، وغيره . ثم اشتفل وقرأ الفقه على أبيه وغيره . وناب عن والده فى الحكم ، وترك له والده تدريس الجوزية ، فدرس بها فى حياته ، وكتب فى الفتوى ، ودرس بعد موت والده بدار الحديث الأشرفية بالسفح .

مم ولى القضاء مستقلا بعد موت ابن مسلم . وكان ذا فضل وعقل ، وحسن خلق ، وتودد ، وقضاء لحوائج الناس ، وتهجد من الليل وتلاوة ، وحج ست مرات .

وتوفى فى تاسع صفر سنة إحدى وثلاثين وسبمائة . ودفن بتر بة جده الشيخ أبى عمر . وحضره خلق كثير . رحمه الله تعالى

القرامزى ، الفقيه العابد أبو محمد ، وأبو الفرج ولد سنة أربع وأربعين وستمائة تقريباً .

وقرأ بالروايات. وسمع من ابن عبد الدايم ، وإسماعيل بن أبي اليسر وجماعة . وتفقه في المذهب ، ثم تزهد ، وأقبل على العبادة والطاعة ، وملازمة الجامع ، وكثرة الصاوات به . واشتهر بذلك . وصار له قبول وعظمة عند الأكابر .

وقد غمزه الذهبي بأنه نال بذلك سعادة دنيوية ، وتمتع بالدنيا وشهواتها التي لا تناسب الزاهدين

قال: وسمعت منه « اقتضاء العلم » للخطيب . وكان قوى النفس لا يقوم لأحد . وله محبون . ومن حسناته أنه كان من اللعانين للاتحادية اه .

توفى مستهل المحرم سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة ببستانه بأرض جوير وصلى عليه بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصغير . رحمه الله تعالى .

 ولد في حدود سنة سبع وسبعين وستمائة .

وسمع بدمشق من عمر بن القواس وطائفة . و بمصر من أبى الحسن ابن القاسم وسبط زيادة ، وغيرهما ، وعنى بالحديث . وقرأ وكتب بخطه كثيراوخرج ، وتفقه قال الذهبى : له مشاركة في علوم الإسلام ، ومشيخة الحديث بالبهائية ، وغير ذلك . علقت عنه فوائد . وسمع منه جمّاعة .

توفى ليلة الإثنين ثامن عشرين ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين وسبعائة . ودفن بمقيرة الصوفية بالقرب من قبر الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى

۸ • ٥ - الحسين بن يوسف بن محمد بن أبى السرى الدجيلى ، ثم البغدادى ، الفقيه ، المقرىء الفرضى ، الفحوى الأديب ، سراج الدين أبو عبد الله ولد سنة أربع وستين وستمائة . وحفظ القرآن في صباه . ويقال : إنه تلقن سورة البقرة في مجلسين ، والحواميم في سبعة أيام

وسمع الحديث ببغداد من إسهاعيل بن الطبال ، ومفيد الدين الحربي الضرير وابن الدواليبي ، وغيرهم

و بدمشق من أبى الفتح البعلى ، والمزى الحافظ ، وغيرهما . وله إجازة من السكال البزار ، وعبد الحميد بن الزجاج ، وجماعة من القدماء ، وحفظ كتبا في العلوم ، منها « المقنع » في الفقه و « الشاطبية » و « الألفيتان » في النحو ، و «مقامات الحريري » و « عروض ابن الحاجب » و « الدريدية » ومقدمة في الحساب . وقرأ الأصلين ، وعنى بالعربية واللغة ، وعلوم الأدب .

وتفقه على الزريراتى . وكان فى مبدأ أمره : يسلك طريق الزهد ، والتقشف البليغ ، والعبادة الكثيرة ، ثم فتحت عليه الدنيا . وكان له مع ذلك أوراد ونوافل . وصنف كتاب « الوجيز » فى الفقه ، وعرضه على شيخه الزريراتى ؛ في كتب له عليه .

ألفيته كتابا وجيزا كا وسمه ، جامعا لمسائل كثيرة ، وفوائد غزيرة قل أن م ٢٧ ــ طبقات ج٢ يجتمع مثلها في أمثاله ، أو يتهيأ لمصنف أن ينسخ على منواله .

وصنف كتابا في أصول الدين ، وكتاب «نزهة الناظرين ، وتنبيه الغافلين» وله قصيدة لامية في الفرائض .

وكان خيرا فاضلا ، متمسكا بالسنة ، كثير الذكاء ، حسن الشكل ، دمث الأخلاق ، متواضعا . اشتغل عليه جماعة ، وانتفعوا به فى الفقه وفى الفرائض ، منهم : يوسف بن محمد السرمرى ، والشرف بن سلوم قاضى حرى . وحدث

وتُوفى ليلة السبت سادس ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين وسبعائة . ودفن بالشهيل ، قرية من أعمال دجيل . رحمه الله تعالى

المقدسي ، الصالحي ، الفقيه المحدث ، قاضي القضاة ، شرف الدين أبو محمد بن شهاب الدين أبي محمد بن الحافظ أبي موسى بن الحافظ السكبير أبي محمد بن الحافظ السكبير أبي محمد بن

ولد فى رمضان سنة ست وأر بعين وستمائة .

وسمع من مكى بن علان ، ومحمد بن عبد الهادى ، والبلدانى ، وخطيب مردا و إبراهيم بن خليل وغيرهم . وأجازله جماعة . وطلب بنفسه . وقرأ على ابرت عبد الدائم وغيره .

وتفقه ، وأفتى ، وناب فى الحكم عن أخيه ، ثم عن ابن مسلم مدة ولايتهما . ثم ولى القضاء فى آخر عمره مستقلا فوق سنة ، ودرس بالصاحبية ، وتولى مشيخة الحديث بالصدرية والعالمية ، ثم بدار الحديث الأشرفية . وكان فقها عالما خيراً صالحاً ، منفرداً بنفسه ، ذا فضيلة جيدة ، حسن القراءة ، حيد السيرة فى القضاء ، فعمر وتفرد وحدث . وسمع منه الذهبى ، وخلق .

توفى فجأة \_ وهو يتوضأ للمغرب \_ آخر نهار الأر بعاء مستهل جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بمنزله بالدير . وكان قد حكم ذلك اليوم بالمدينة ، ثم

توجه آخر النهـــار إلى السفح . ودفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر . وحضره الله تعالى .

• 10 - عبر الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر محمد بن أحد بن محمد بن قدامة ، المقدسي ، الفرضي ، الزاهد القدرة ، عز الدين أبو الفرج ابن الشيخ عز الدين أبي إسحاق ابن الخطيب شرف الدين ، أبي بكر ، ابن القدوة الكبير أبو عر .

ولد في تاسع عشر جمادي الأولى سنة ست وخمسين وستمائة .

وسمع من ابن عبد الدائم ، وغيره . وحج صحبة الشيخ شمس الدين بن أبي عمر وكمل عليه قراءة كتاب «المقنع» بالمدينة النبوية . وحج بعد ذلك مرات . وكان ذا معرفة تامة بالفرائض ومتعلقاتها .

حدث . وسمع منه الذهبي ، وذكره في معجمه . وقال : كان فقيها عالماً ، متواضعاً صالحاً ، على طريقة السلف . وكان عارفاً بمذهب أحمد . له فهم ومعرفة تامة بالفرائض . وفيه تودد وانطباع ، وعدم تكلف .

وقال غيره : كان رجلا صالحاً ، بشوش الوجه ، كثير الخير ، مواظباً على أفعال البر . أخذ عنه الفرائض جماعة ، وانتفعوا به .

توفى فى ثامن شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة . ودفن بتربة الشيخ أبى عمر بسفح قالميون . رحمه الله تعالى .

ا ٥١١ - عبر الرحمن بن محمر بن عبد الرحمن بن يوسف بن محمد بن نصر البعلى ، ثم الدمشقى ، الفقيه الحدث ، فخر الدين أبو بكر محمد بن الشيخ شمس الدين أبى عبد الله ، ابن الإمام فخر الدين أبى محمد ، وقد سبق ذكر أبيه وجده .

ولد يوم الخميس رابع عشرين ربيع الآخر سنة خمس وثمانين وستمائة .

وسيم من ابن البخارى فى الخامسة ، ومن الشيخ تقى الدين الواسطى ، وعمر ابن القواس . وعنى بالحديث . وارتحل فيه مرات ، وكتب العالى والنازل من سفة خمس وسبعائة ، وهلم جرا . وخرج لغير واحد من الشيوخ . وأفاد وتفقه ، وأفتى فى آخر عمره ، وولى مشيخة الصدرية والإعادة بالمسمارية ، وجمع عدة تاليف ، وفسر بعض القرآن الكريم .

وحدث ، وسمع منه الذهبي ، وجماعة .

وكان فقيها محدثاً ، كثير الاشتغال بالعلم ، عفيفاً ديناً ، حج مرات ، وأقام بمكة شهراً ، وكان مواظباً على قراءة جزءين من القرآن في الصلاة في كل ليلة . وله مواعيد كثيرة لقراءة الحديث ، والرقائق على الناس ، وجمع في ذلك مجموعات حسنة ، منها كتاب « الثمر الرائق المجتنى من الحدائق » وانتفع بمجالسه الناس .

وتوفى يوم الخميس تاسع عشر ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة . وصلى عليه بالجامع ، وحضر جنازته جمع كثير ، وحمل على الرقاب ، ودفن بمقبرة الصوفية ، ولم يعقب رحمه الله تعالى .

وأخبرنى بعض أقار به \_ وكان يخدمه فى مرضه الذى توفى فيه \_ قال : آخر ما سمعت عند موته ، أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كان آخر قوله لا إله إلا الله » ثم مات .

المصرى ، الفقيه المناظر الأصولى ، شمس الدين أبو الفرج ، ابن الحافظ قاضى القضاة سعد الدين المتقدم ذكره .

ولد سنة إحدى وسبعين وستمائة .

وسمع بقراءة والده الـكثير بالديار المصرية من العز الحراني ، ومن خطيب المزة ، وغازى الحلاوى ، وشامية بنت البكرى ، وغيرهم .

و بدمشق من ابن البخارى ، وابن المنجا وجماعة . وسمع بالاسكندرية من القرائى .

وقدم دمشق مرة ثانية بنفسه . فسمع من عمر بن القواس وغيره .

وعنى بالسماع والطلب ، وتفقه فى الذهب حتى برع ، وأفتى وناظر ، وأخذ الأصول عن ابن دقيق العيد ، والعربية عن ابن النحاس ، وناب عن والده وغيره فى الحكم ، ودرس بالمنصورية ، وجامع ابن طولون وغيرها ، وتصدى للاشتغال .

وكان شيخ المذهب بالديار المصرية . وله مشاركة في التفسير والحديث ، ويذكر لقضاء مصر والشام ، مع الديانة والورع والجلالة، يعد من العلماء العاملين وحدث ، وسمع منه جماعة .

وتوفى يوم الجمعه سادس عشر ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة بالمدرسة الصالحية بالقاهرة . ودفن إلى جانب والده بالقرافة ، رحمهما الله تعالى .

ويما رأيت من فتاويه : أن صلاة التراويح ، قبل صلاة العشاء ، لا تصح وأنها بدعة ينهى عنها ، ووافقه على ذلك ابن جماعة قاضى الشافعية ، وغيره من المالكية ، وقد صرح بهذا القاضى أبو يعلى . مما قرأته بخطه على طهر جزء من خلافه . قال القاضى : ولكن يجوز تقديمها على الوتر ، لأنها من قيام الليل ، فتجوز قبل الوتر و بعده .

مرود بن على بن مجمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوق ، ثم البغدادى ، الححدث الحافظ الواعظ ، ثقى الدين أبو الثناء .

ولد في بكرة الإثنين سادس عشرين جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وستمائة. وسمع الكثير بإفادة والده، ومن عبد الصمد بن أبي الجيش، وعلى بن وضاح وابن الساعى ، وعبد الله بن بلدجى ، وعبد الجبار بن عكبر ، وعبد الرحيم

ابن الزجاج ، ومحمد بن أبى الدنية ، وأبى الحسن بن الوجوهى ، ومحمد بن أحمد ابن معضاد ، وعبد الله بن ورخز ، وخلق وأجاز له جماعة كثيرة من أهل الشام والعراق .

ثم طلب بنفسه وقرأ مالايوصف كثرة على الشيوخ بعد هذه الطبقة . قريباً من خمسين سنة ، وكان قارىء الحديث بدار الحديث المستنصرية مدة . ثم ولى . المشيخة بها بعد وفاة الدواليبي المتقدم ذكره .

وكان يقرأ الحديث في دار الحديث التي كانت تعرف بمسجد يانس، ويجتمع عنده خلق كثير، يبلغون عدة آلاف، ويعظبها و بغيرها. وانتهى إليه علم الحديث والوعظ ببغداد، ولم يكن بها في وقته أحسن قراءة للحديث منه، ولا معرفة بلغاته وضبطه، وله اليدالطولي في النظم والنثر، وإنشاء الخطب والمواعظ..

كتب بخطه الكثير من الفقه والحديث ، وله مشاركة في الفقه ، وحفظ « الخرق » في صغره ، وكان لطيفاً ، حلو النادرة ، مليح الفكاهة ، ذا حرمة وجلالة وهيبة ، ومنزلة عند الأكابر ، وجمع عدة أر بعينيات في معارف مختلفة ، وله كتاب « مطالع الأنوار ، في الأخبار والآثار الخالية عن السند والتكرار » وكتاب « الكواكب الدرية ، في المناقب العلوية » وذكر : أنه جمع تاريخاً ولم يوجد . ويقال : إنه جمع كتاباً في الأسماء المبهمة في الحديث ، ولم يوجد أيضاً ، وله شعركثير ، لوجمع لجاء منه ديوان . تخرج به جماعة في علم الحديث ، وانتفعوا به .

وسمع منه خلق ، وحدث عنه طائفة .

توفى يوم الإثنين بعد العصر، عشرى المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ، وصلى عليه من الغد بجامع القصر، ثم بالمستنصر بة وغيرها ، وشيعه خلق كثير من القضاة والعلماء والأعيان وغيرهم ، وكثر البكاء والثناء عليه ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد رضى الله عنه . ورثاه غير واحد . رحمه الله تعالى .

أنشدني والدى قال: أنشدنا أبو الثناء الدقوقي لنفسه:

جاهد بنفسـك في الفضائل تغنم وخُض المهالك في المحبة تســلم وذَر التعلل بالمني ، فهي العنا واطرح سلاحك في الهوى واستسلم من لم يذق في حبنا طعم الفنا لم يلفنا نكفيه ثقل المغرم خاطر بنفساك في هوانا واسترح إن شئت تحظى بالحل الأعظم مَرِّغُ خدودك في ثرى أعتابنا لتفوز بالحسنى وفيض الأنعم لأيصد فَنَكُ صادفٌ عن مطلب فالعز مقرون بحدّ الخـــذم من ذا الذي أاني بساحل جودنا فشكى الظما ، أوخاف فوت الموسم نحن الذين إذا أتانا سائل نوليه إحسانا وفضل تكرم ونقبل عَثْرَةَ تائب متندم نعفو عن الجاني، ونقبل عذره ونقول في الأسحار: «هلمن سائل مستغفر » لينال طيب المغنم ؟ لايلهينك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء وقدم وهي طويلة . مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضى الله عنهم ١٤٥ - عبر الرحمي بن مجمود بن عبيد البعلي ، الفقيه الزاهد العـــارف ،

رَ بِنَ الدِينَ أَ بُو الفَرْجِ .

ولد سنة خمس وسبعين وستمائة .

وسمع الحديث. وتفقه على الشيخ تقى الدين وغيره. و برع وأفنى . وكان إماماً ، عارفاً بالفقه وغوامضه ، والأصول والحديث ، والعربية والتصوف ، زاهداً عابداً ، ورعاً متألماً ربانياً . صحب الشيخ عماد الدين الواسطى، وتخرج به فى السلوك و يذكر له أحوال وكرامات . ويقال : إنه كان يطلع على ليلة القدر كل سنة وقد نالته مرة محنة بسبب حال حصل له ، اطلع عليه بعض أصحابه ، فأشاع ذلك عنه ، وأظهر به خطه . فعقد له مجلس بدار السعادة بدمشق سنة ثمان عشرة ، حضره القضاة والفقهاء ، وأحضروا خطه بأنه :

رأى الحق سبحانه وتعالى ، وشاهد الملكوت الأعلى ، ورأى الفردوس ، ورفع إلى فوق العرش ، وسمع الخطاب ، وقيل له : قد وهبتك حال الشيخ عبد القادر ، وأن الله تعالى أخذ شيئًا كالرداء من عبد القادر ، فوضعه عليه ، وأنه سقاه ثلاثة أشر بة مختلفة الألوان ، وأنه قعد بين يدى الله تعالى مع محمد وإبراهيم وموسى وعيسى والخضر عليهم السلام ، وقيل له : هذا مكان ما يجاوزه ولى قط . وقيل له : إنك تبقى قطبًا عشرين سنة .

وذكر أشياء أخر . فاعترف أنه خطه . فأنكر ذلك عليه ، فبادر ، وجدد إسلامه ، وْحكم الحاكم بحقن دمه وأمر بتأديبه . وحبس أياماً .

ثم أخرج ومنع من الفتوى وعقود الأنكحة ، ثم بان له غلطه ، وأن هذا لم يكن له وجود فى الخارج ، وإنما هى أخيلة وشواهد وأنوار قلبية ، لاأمور خارجية وشيخه الواسطى مع سأتر أثمة الطريق أهل الاستقامة ، وصوفية أهل الحديث يقررون ذلك ، و يحذرون من الغلط فيه ، كا زل فى ذلك طوائف من أكابر الصوفية .

وكان أكثر إقامة الشيخ زين الدين بدمشق ، يعيد بالمدارس ، ويتصدى للاشتغال والإفادة ، و إقراء الحديث والفقه وأصوله ، وانتفع به جماعة ، وتخرجوا به ، منهم : الإمام العلامة عز الدين حمزة بن شيخ السلامية وغيره .

وسافر مرة إلى حماة ، واجتمع بقاضيها الشيخ شرف الدين بن البارزى . وكان إماماً متقناً ، ذا قدم راسخ فى السلوك . فبلغنى عن ابن البارزى : أنه كان بعد ذلك يثنى على الشيخ زين الدين ثناء كثيراً ، ويذكر أنه لم ير مثله ، هذا أو نحوه .

وصنف كتاباً فى الأحكام على أبواب « المقنع » سماه « المطلع » وشرح قطعة من أول « المقنع » وجمع « زوائد المحرر على المقنع» وله كلام فى التصوف .. وحدث بشيء من مصنفاته .

توفی فی منتصف صفر سنة أر بع وثلاثین وسبعائة ببعلبك ، وشیعه عامة أهل البلد ، وحمل علی الرءوس . ودفن بمقبرة باب سطحان . رحمه الله تعالی . في الرعوس بن عسين بن عمر بن النجمی المصری القبابی ، و « قباب » قریة من قری أشهوم الرمان بالصعید \_ نزیل حماة . الفقیه الزاهد

العابد القدوة ، نجم الدين أبو عمر .

كان رجلا صالحاً ، زاهداً عابداً ، عالماً قدوة ، عارفاً فقيهاً ، ذا فضيلة ومعرفة . وله اشتغال بالمذهب . أقام بحاة مدة في زاوية يزار بها . وكان معظماً عند الخاص والعام ، وأثمة وقته يثنون عليه ، كالشيخ تقى الدين أبن تيمية وغيره . وكان أماراً بالمعروف ، نهاءًا عن المذكر ، من العلماء الربانيين ، و بقايا السلف الصالحين . وله كلام حسن يؤثر عنه .

توفى فى آخر نهار الإثنين رابع عشر رجب سنة أر بع وثلاثين وسبعائة . بحياة . وكانت جنازته مشهودة عظيمة جداً ، وحمل على الرءوس . ودفن شمالى . البلد ، وتأسف الناس عليه . رضى الله عنه .

وتوفى ولده: \_

وانتفع بابن تيمية ، ولم أر على طريقه في الصلاح مثله رحمه الله تعالى .

الأصولى ، الأديب النحوى ، شمس الدين أبو عبدالله ، ابن الإمام أبو الفضائل . الأصولى ، الأديب النحوى ، شمس الدين أبو عبدالله ، ابن الإمام أبو الفضائل . قرأ الفقه على الشيخ تقى الدين بن الزيراتى . وكان إماما عالما ، متقنا بارعا في الفقه والأصلين ، والأدب والتفسير ، وغير ذلك . وله نظم حسن ، وخط مليح، ودرس بالمستنصرية بعد شيخه الزيراتى . وكان من فضلاء أهل بغداد . توفى أبو عبد الله بن البزرتى في سنة خمس وثلاثين وسبعائة ببغداد .

وكذلك كان والده أبو الفضل إماما عالما ، مفتيا صالحا . وتوفى فى جمادى الأولى من السنة أيضا : \_

ابن عكبر البغدادى ، المعمر ببغداد ، عن خمس وتسعين سنة . ودفن بباب حرب سمع الكثير من عبد الصمد بن أبى الجيش ، وابن وضاح ، وابن أبى الدنية وابن الدباب وطبقتهم .

وحدث . سمع منه خلق ، وتفقه . وأعاد بالمدرسة البشيرية للحنابلة ، وأضر فى آخر عمره ، وانقطع فى بيته رحمه الله تعالى .

وذكر: أنه من أولاد عكبر الذي تاب هو أصحابه من قطع الطريق ، لرؤيته عصفورا ينقل رطبا من نخلة حامل إلى أخرى حائل، فصعد فنظر ، فإذا هو بحية عمياء، والعصفور يأتيها برزقها، فتاب هو وأصحابه. وذكره ابن الجوزى في «صفوة الصفوة » فنسبت بني عكبر إليه. والله أعلم.

وكان يحط على عبد الصمد بن أبى الجيش ، ويقول : أنا أقدم منه ، فكيف يقدم على في مشيخة الحديث بالمستنصرية ؟ ولم يبق في سنى أحد ببغداد .

ابن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن أحمد بن عبد الرحن بن إسماعيل بن منصور ، السعدى الصالحي ، المقدسي الأصل ، المحدث الصالح ، القدوة الزاهد ، محب الدين أبو محمد بن أبي العباس بن المحب . وقد سبق ذكر جده .

ولد يوم الأحد ثاني عشر المحرم سنة اثنتين وثمانين وستمائة بقاسيون .

وأسمعه والده من الفخر بن البخارى ، وابن السكال ، وزينب بنت مكى وجماعة . ثم طلب بنفسه ، وسمع من عمر بن القواس ، وأبى الفهم بن عساكر ، ويوسف الفسولى ، وخلق من بعدهم . وذكر كثرة شيوخه الذين أخذ عنهم نحواً

من ألف شيخ . وقرأ بنفسه الكثير ، وعنى بهذا الشأن . وكتب بخطه الكثير ، والعالى والنازل . وخرج التخاريج لجماعة من الشيوخ ، وانتقى وأفاد .

وقال الذهبي : كان فصيح القراءة ، جهوري الصوت ، منطلق اللسان بالآثار، سريع القراءة ، طيب الصوت بالقرآن ، صالحا خائفا من الله صادقا ، انتفع الناس بتذكيره و بمواعيده .

وذكره أيضا في « معجم » شيوخه ، وقال : كانشابا صالحا، في سمعه ثقلماً . وقد حدث كثيرا . وسمع منه جماعة .

وتوفى يوم الإثنين سابع ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وسبعائة . وكانت جنازته مشهودة ، شيعه الخلق الكثير ، وكثر الثناء والتأسف عُليه .

ودفن بالقرب من الشيخ موفق الدين بسفح قاسيون رحمه الله تعالى . وكان والده : \_

• ٢٠ \_ أبو العباس من كبار الصالحين الأتقياء الأخفياء .

حدث عن إبراهيم بن خليلوا بن عبد الدايم، وجماعة .

سمع منه الذهبي وجماعة ، وقال : سألت عنه ولده ؟ فقال : ما أعلم عليه شيئًا يشينه في دينه .

قال الذهبي : ما هو عندي بدون شيخنا محمد بن تمام . وذكره في « المعجم المختصر » فقال : الإمام الزاهد الصالح . بقية السلف الأخيار .

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة .

وعنی بطلب الحدیث . وكتب وأفتی ، ونسبخ لنفسه وللناس . وكان بهی الشیبة ، كثیر الوقار والسكینة ، ذا حظ من عبادة وتأله وتواضع ، وحسن هدی ، وانتباع للأثر ، وانقباض عن الناس ، وانتقیت له جزءاً . وهو شیخ الحدیث بالضیائیة حدث بالکثیر . وروی عنه ابن الخباز ، وطائفة .

وتوفى في ذي الحجة سنة ثلاثين وسبمائة . رحمه الله تعالى .

النابلسي ، الفقيه الزاهد القدوة ، شمس الدين ، أبو محمد بن العفيف ، ابن الشيخ تقى الدين . وقد سبق ذكر جده شيخ نابلس .

ولد سنة تسع وأر بعين وستمائة .

وحضر على خطيب مردا . وسمع من عم أبيه جمال الدين عبد الرحمن بن عبد المنعم . وأجاز له سبط السلفي . وتفقه وأفتى ، وأمَّ بمسجد الحنابلة بنابلس نحواً من سبعين سنة .

وكان كثير العبادة ، حسن الشكل والصوت ، عليه البهاء والوقار . حدث . وسمع منه طائفة .

توفى يوم الخميس ثانى عشرين ربيع الآخر سنة سبع وثلاثين وسبعائة بنابلس ، ودفن بها ، وتأسف الناس عليه . رحمه الله تعالى .

وتوفى قبله فى ربيع الأول من السنة بنابلس أيضاً : الإمام المفتى .

عبد المنعم بن نعمة .

الأصل ، البغدادى ، الفقيه ، الإمام الفرضى المنقن ، صفى الدين أبو الفضائل ، ابن الخطيب كال الدين أبى محمد .

كان والده خطيباً بجامع أبن عبد المطلب ببغداد احتساباً . وكان جدم يعرف بابن شمائل .

ولد الشيخ صنى الدين في سابع عشرى جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وستمائة ببغداد .

وسمع بها الحديث من عبد الصمد بن أبي الجيش، وأبى الفضل بن الدباب، والكمال البزار، وأبن الكسار. وغيرهم.

وسمع بدمشق: من الشرف أحمد بن هبة الله بن عساكر ، وست الأهل بنت علوان ، وجماعة ، و بمكة من الفخر التوريزى . وأجاز له ابن البخارى ، وأحمد بن ابن شيبان ، وزينب بنت مكى ، وابن وضاح ، وخلق من أهل الشام ومصر والعراق وتفقه على أبى طالب عبد الرحمن بن عمر البصرى المتقدم ذكره ، ولازمه حتى برع وأفتى ، ومهر في علم الفرائض والحساب ، والجبر والمقابلة والهندسنة والمساحة ، ونحو ذلك .

واشتغل فى أول عمره \_ بعد الفقه \_ بالكتابة والأعمال الديوانية مدة ، ثم ترك ذلك ، وأقبل على العلم ، ولازمه مدة مطالعة وكتابة ، وتصنيفاً وتدريساً ، واشتغالاً و إفتاء ، إلى حين وفاته .

وكتب الكثير بخطه الحسن المليح الحلو . وكان ذا ذهن حاد ، وذكاء وفطنة . وعنده خميرة جيدة من أول عمره في العلم ، فأقبل آخراً على التصنيف ، فصنف في علوم كثيرة . منها : ما لم يكن سبق له فيها اشتغال . وصنف في الفقه والأصلين ، والجدل والحساب ، والفرائض والوصايا ، وفي التاريخ والحديث ، والطب ، وغير ذلك . واختصر كتبا كثيرة .

فن تصانيفه « شرح المحور » في الفقه ست مجلدات ، «شرح العمدة» في الفقه مجلدان « إدراك الغاية في اختصار الهداية » في الفقه مجلد لطيف ، وشرحه في أربع مجلدات « شرح المسائل الحسابية » من « الرعاية الكبرى » لابن حمدان ، مجلد لطيف « تلخيص المنقح في الجدل » ، « تحقيق الأمل ، في على الأصول والجدل » ، «تسهيل الوصول إلى علم الأصول» ، «قواعد الأصول ومعاقد الفصول » و « اللامع المغيث في علم المواريث و « أسرار المواريث » حزء ، تكلم فيه على حكم الإرث ومصالحه ، واختصر « تاريخ الطبرى » في أربع مجلدات ، واختصر حكم الإرث ومصالحه ، واختصر « تاريخ الطبرى » في أربع مجلدات ، واختصر

« الرد على الرافضى » للشيخ تقى الدين ابن تيمية فى مجلدين لطيفين ، وأختصر « معجم البلدان » لياقوت الحموى وغير ذلك .

وعنى بالحديث ، فنسخ واستنسخ كثيرًا من أجزائه ، وخرج لنفسه معجمًا لشيوخه بالسماع والإجازة عن نحو ثلاثمائة شيخ ، وأكثرهم بالإجازة ، وتكلم فيه على أحوالهم ووفياتهم ، واستعان في معرفة أحوال الشاميين بالذهبي والبرزالي ، وحدث به ، و بكثير من مسموعاته ، وغيرها بالإجازة .

سمع منه خلق كثيرون . وأجاز لى مايجوز له روايته غير مرة ، ودرس بالمدرسة البشيرية للحنابلة .

وكان إماماً فاضلا ، ذا مروءة ، وأخلاق حسنة ، وحسن هيئة وشكل ، عظيم الحرمة ، شريف النفس ، منفردًا في بيته ، لايغشى الأكابر ولا يخالطهم ، ولا يزاحمهم في المناصب ؛ بل الأكابر يترددن إليه ، وقد نهى أصحابه عن السعى له في تدريس المستنصرية ، ولم يتعرض لها ، مع تمكنه من ذلك ، ولما حبس الجماعة الذين كتبوا على مسألة الزيارة ، موافقة للشيخ تقى الدين لم يتعرض له ، هيبة له واحتراماً ، وحبس سائرهم وأوذوا .

وله شعر كثير جيد ، لعله ديوان تمام ، وتفرد في وقته ببغداد ، في علم الفرائض ، والحساب ، حتى يقال : إن الزريراتي كان يراجعه في ذلك ، ويستفيد منه .

ونقل بعضهم عن القاضى برهان الدين الزرعى، أنه كان يقول: هو إمامنا فى علم الفرائض والجبر والقابلة، وأنه كان يثنى عليه ويقول: لو أمكننى الرحلة إليه لرحلت إليه، وكان قد رأى الشيخ تقى الدين ابن تيمية بدمشق، واجتمع معه. ولما صنف « شرح الحور» أرسل إلى الشيخ تقى الدين يسأله عن مسائل فيه وقد ذكر عنه في شرحه شيئًا من ذلك ، في مسائل « ميراث المعتق بعضه » فيه وقد ذكر عنه في شرحه شيئًا من ذلك ، في مسائل « ميراث المعتق بعضه » ولم يدرك ماقاله الشيخ على وجهه .

وله رحمه الله : أوهام كثيرة في تصانيفه ، حتى في الفرائض ، من حيث توجيه

المسائل وتعليلها ، رحمه الله تعالى وسامحه . فلقد كان من محاسن زمانه في بلده . توفى إلى رحمة الله تعالى ليلة الجمعة عاشر صفر ، سنة تسع وثلاثين وسبعائة ، وصلي عليه من الغد ، وحمل على الأيدى والرءوس ، ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب ، وكانت جنازته مشهودة ، رحمه الله تعالى .

أنشدني الإمام صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ، في كتابه لنفسه : لا تَرْجُ غير الله سبحانه واقطع عُرَى الآمال من خلقه لا تطلبناً الفضل من غيره واضنن بماء الوجه واسْتَبْقه فالرزق مقسوم ، وما لامرىء سوى الذى قدر من رزقه والفقر خير للفتى من غنى يكون طول الدهر في رقه وأنشدني لنفسه في كتابه:

یارب ، أنت رجائی وفیك أحسنت ظنی یارب ، فاغفر ذنوبی وعافنی ، واعف عنی وأعاد بعده بالبشیریة: \_

٥٧٤ - النضر بن عكبر و بعده :

من المغنى .

وتطاول زمن الزريراتي لقدريس المستنصرية ، واشتغل عليه جماعة في الأصول والفروع ، وله شعر أكثره هجو للتراقفي وغيره ، حتى قال في نفسه :

تلامذة المرتب كل فَدْم بعيد الذهن ، لافضل لديه لقد صدق الذي قد قال قدما شبيه الشيء منجذب إليه وقال لي طرافة أهل بغداد نفسي .

مولده سنة ست وستين وستمائة . ومن أصحاب صنى الدين :\_

٥٢٦ - عبر الله بن عمرم السامرى .

حفظ « المحرر » وقرأ عليه شرحه تصنيفه . وكان ذكيًا .

وتوفى بدمشق بالطاعون.

وكذلك منهم :\_

## ٥٢٧ - عبد العزيز بن هاشولا

حفظ كتابه فى الفقه والأصول ، ووعظ ببغداد فى الثوالث ، ونظم الشعر ، وكان حسناً .

توفى بالطاعون ببغداد .

١٣٥ - وابن النباسم ، كان آية في الحفظ ، غاص في البحر ولم يعلم له خبر.

قرأت عليه « مختصر الخرق » من حفظى ، وسمعت عليه أجزاء كثيرة من مصنفاته وصحبته إلى المات، ورأى عند وفاته طيوراً بيضاء نازلة . رحمه الله تعالى .

الدمشقى، الفقيه المفتى، الشروطى، المؤذن، زين الدين، أبو محمد وأبوسعيد. ولد فى رجب سنة إحدى وسبعين وستائة.

وسمع من القاسم الأربلي ، وأبى الفضل بن عساكر، وجماعة . وطلب الحديث ، وكتب الأجزاء .

وتفقه على الشيخ زين الدين بن المنجا ، ثم على الشيخ تقى الدين ابن تيمية .
قال الذهبى : تقدّم فى الفقه ، وناظر وتميز ، عنده «صحيح مسلم» عن القاسم
الأر بلى . وذكره فى معجم شيوخه . وقال : كان فقيهاً عالماً ، جيد الفهم ، يفهم

شيئًا من العربية والأصول. وكان صالحًا دينًا ، ذا حظ من تهجد ، وإيثار وتواضع ، اصطحبنا مدة ، ونعم والله الصاحب هو . كان يسع الجماعة بالخدمة والإفضال والحلم . خرجت له جزءً . وحدث بصحيح مسلم . انتهى .

وكان بلى العقود والفسوخ ، و يكثر الكتابة فى الفتاوى ، ثم منع من الفسوخ فى آخر عمره ، سمع منه جماعة .

وتوفى فى شوال سنة تسع وثلاثين وسبعائة . ودفن بمقبرة الباب الصغير ، وشيعه خلق من القضاة والعلماء وغيرهم ، وحسن الثناء عليه رحمه الله . وكان أنوه :

و هم - شرف الدين عبر الفني : فقيها أديبا ، عدلا مؤذنا أيضا . أذن ومانا بجامع دمشق .

وحدث عن عيسى الخياط، والشيخ مجد الدين ابن تيمية . سمع منها بحران . وتوفى فى ربيع الآخر سنة خمس وسبعائة رحمه الله تعالى .

ومما أفتى به عبادة \_ ورأيته بخطه \_ فى أوقاف وقفها جماعة على جهة واحدة من جهات البر. فإذا خرب أحدها ، وليس له ما يعمر به : أنه يجوز لمباشر الأوقاف : أن يعمره من الوقف الآخر . ووافقته طائفة من الحنفية .

القدوة عبد الله . القدوة الزاهد أبو عبد الله .

ولد سنة إحدى وخمسين وستمائة .

وسمع من أبى حفص عمر بن عوة الجزرى صاحب البوصيرى . وهو آخر من حدث عنه ، ومن أبى طالب بن السرورى ، وابن عبد الدائم وجماعة . وصحب الشيخ شمس الدين بن الكال ، وغيره من العلماء والصلحاء .

وكان صالحاً تقياً ، من خيار عباد الله ، يقتات من عمل يده . وكان عظيم

الحرمة ، مقبول الكلمة عند الملوك . وولاة الأمور ، يرجع إلى قوله ورأيه ، أماراً بالمعروف ، نهاءاً عن المنكر .

ذكره الذهبي في معجم شيوخه ، وقال :كان مشاراً إليه في الوقت بالإخلاص وسلامة الصدر ، والتقوى والزهد ، والتواضع التام ، والبشاشة ، ما أعلم فيه شيئاً يشينه في دينه أصلا .

قلت : حدث بالكثير، وسمع منه خلق . وأجاز لى ما يجوز له روايته بخط يده .

توفى ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وأر بعين وسبعائة . ودفن بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى .

المناظر الفرضي ، القاضي برهان الدين أبو إسحاق .

سمع بدمشق من عمر بن القواس ، وأبى الفضل بن عساكر ، وأبى الحسين اليونيني . وتفقه وأفتى قديماً ، ودرس وناظر .

وولى نيابة الحكم عن القاضى عز الدين بين القاضى تقى الدين سليان ، ثم عن القاضى علاء الدين بن المنجا .

ودرس بالحنبلية من حين سجن الشيخ تقى الدين بالقلعة فى المرة الذى توفى فيها، فساء ذلك أصحاب الشيخ ومحبيه ، وشق ذلك عليهم كثيراً ، واستمر بها إلى حين وفاته .

وكان بارعاً في أصول الفقه ، وفي الفرائض والحساب ، عارفاً بالمناظرة . وإليه المنتهى في التحرى ، وجودة الخط وصحة الذهن ، وسرعة الإدراك ، وقوة المناظرة ، وجودة التقرير ، وحسن الخلق ، لكنه كان قليل الاستحضار لنقل المذهب . وكان فضلاء وقته يعظمونه ، ويثنون عليه . وكان قاضي القضاة أبوالحسن السبكي يسميه : فقيه الشام . وكان فيه لعب ، وعليه في دينه مأخذ ، سامحه الله .

تفقه عليه جماعة ، وتخرجوا به فى الفقه وأصــوله . وحدث . ولم يصنف كتابًا معروفًا.

توفى وقت صلاة الجمعة سادس عشر رجب سنة إحدى وأر بعين وسبعائة . ودفن بمقبرة الباب الصغير .

مهم - شافع بن عمر بن إسماعيل الجيلي ، الفقيه الأصولي ، ركن الدين، بزيل بغداد

سمع الحديث ببغداد على إسماعيل بن الطبال ، وابن الدواليبي وغيرها .

وتفقه على الشيخ تقى الدين الزريراتى ، وصاهره على ابنته ، وأعاد عنده بالمستنصرية ، وكان رئيسا فاضلا نبيلا ، عارفا بالفقه والأصول ، و بالطب ، ومراعيا لقوانينه فى مأكله ومشر به . ودرس بالمدرسة الحجاهدية وأقرأ الفقه مدة قرأ عليه جماعة ، منهم : والدى . وله تصنيف فى مناقب أر باب المذاهب الأر بعة ، سماه « زبدة الأخبار فى مناقب الأئمة الأر بعة الأخيار » .

وكان فقيها فاضلا ، لكنه قاصر العبارة ، في لسانه عجمة.

توفی یوم الجمعة ثانی عشر شوال سنة إحــدی وأر بعین وسبعائة ، ودفن بدهلیز تر بة الإمام أحمد ، رضی الله عنه .

عسم عبر الرحيم بن عبر الله بن محمد بن أبى بكر بن إسماعيل الزريرتى البغدادى ، الفقيه ، الإمام شرف الدين أبو محمد ، ابن شيخ العراق تقى الدين أبى بكر المتقدم ذكره .

وولد ببغداد ، ونشأ بها وقرأ القرآن ، وحفظ «المحرر» وسمع الحديث واشتغل ثم رحل إلى دمشق ، سمع بها من زينب بنت الكمال ، وجماعة من أصحاب ابن عبد الدائم ، وخطيب مردا ، وطبقتهما .

وارتحل إلى مصر ، وسمع بها من مسندها يحيى بن المصرى وغيره ، ولقى بها أبا حيان وغيره ·

وأقام بدمشق مدة ، يقرأ في المحرر على القاضى برهان الدين الزرعى ، ثم رجع إلى بغداد بفضائل ، ودرس بها بالمدرسة البشيرية للحنابلة بعد وفاة الشيخ صنى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق . ثم درس بالمجاهدية بعد موت صهره شافع المذكور قبله ، ولم تطل بها مدته . وحضرت درسه وأنا إذ ذاك صغير لاأحقه جيدا وناب في القضاء ببغداد ، واشتهرت فضائله ، وخطه في غاية الحسن ، وقد اختصر « فروق السامرى » وزاد عليها فوائد واستدراكات من كلام أبيه وغيره واختصر « طبقات الأصحاب » للقاضى أبى الحسين ، وذيل عليها ، وتطلبتها فلم أجدها . واختصر « المطلع » لابن أبي الفتح ، وغير ذلك .

توفى بوم النلاثاء ثابى عشر ذى الحجمة سنة إحدى وأر بعين وسبعائة . ودفن عند والده بمقبرة الإمام أحمد . وله من العمر نحو الثلاثين سنة . رحمه الله محمد بن أصمر بن عبد الهمادى بن عبد الحميد بن عبد الهمادى ابن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى ، الجماعيلى الأصل ، ثم الصالحى ، ثم المقرى النقيه المحدث ، الحافظ الناقد ، النحوى المتنان ، شمس الدين أبو عبدالله بن العاد أبى العباس .

ولد فى رجب سنة أر بع وسبعائة .

وقرأ بالروايات ، وسمع الكثير من القاضى أبى الفضل سليان بن حزة ، وأبى بكر بن عبد الدايم ، وعيسى المطعم ، والحجار ، وزينب بنت الكال ، وخلق كثير .

وعنى بالحديث وفنونه ، ومعرفة الرجال والعلل . و برع فى ذلك . وتفقه فى المذهب وأفتى . وقرأ الأصلين والعربية ، و برع فيها . ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيمية مدة . وقرأ عليه قطعة من الأر بعين فى أصول الدين للرازى .

قرأ الفقه على الشيخ مجد الدين الحرانى ، ولازم أبا الحجاج المزى الحافظ ، حتى برع عليه فى الرجال ، وأخذ عن الذهبى وغيره .

وقد ذكره الذهبي في طبقات الحفاظ ، قال : ولد سنة خس - أوست - وسبعائة . واعتنى بالرجال والعلل ، و برع وجمع ، وتصدى للافادة والاشتغال في القراءة والحديث ، والفقه والأصلين ، والنحو . وله توسع في العلوم وذهن سيال وذكره في معجمه المختص ، وقال : عنى بفنون الحديث ، ومعرفة رجاله ، وذهنه مليح ، وله عدة محفوظات وتآليف ، وتعاليق مفيدة . كتب عنى ، واستفدت منه .

قال : وقد سمعت منه حديثًا يوم درسه بالصدرية .

ثم قال : أخبرنا المزى إجازة أخبرنا أبو عبد الله السروجي أخبرنا ابن عبد الهادى \_ [ فذكر حديثا هذا لفظه : درس ابن عبد الهادى بالصدرية] (١) درس الحديث و بغيرها بالسفح . وكتب بخطه الحسن المتقن الكثير . وصنف تصانيف كثيرة بعضها كلت ، و بعضها لم يكله ؛ لهجوم المنية عليه في سن الأربعين .

فن تصانيفه « تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق » لابن الجوزى مجلدان « الأحكام الكبرى » المرتبة على أحكام الحافظ الضياء ، كمل منها سبع مجلدات « الرد على أبى بكر الخطيب الحافظ في مسئلة الجهر بالبسملة » مجلد « المحرر في الأحكام » مجلد « فصل النزاع بين الخصوم في الكلام على أحاديث: « أفطر الحاجم والمحجوم » مجلد لطيف « الكلام على أحاديث مس الذكر » جزء كبير « الكلام على أحديث: البحر هو الطهور ماؤه » جزء كبير « الكلام على أحاديث القلتين » جزء « الكلام على حديث معاذ في الحكم بالرأى » جزء كبير ، الكلام على حديث «أصحابي كالنجوم » جزء ، الكلام على حديث معاذ في الكلام على حديث أبي سفيان « ثلاث أعطيتهن يارسول الله » والرد على الكلام على حديث أبي سفيان « ثلاث أعطيتهن يارسول الله » والرد على

<sup>(</sup>١) ما بين المربعين غير موجود بمخطوطة الثقافة . والكلام على كل حال محتاج إلى تأمل .

ابن حزم في قوله : إنه موضوع . كتاب «العمدة» في الحفاظ ، كمل منه مجلدان «تعليقة في الثقات» كمل منه مجلدان ، الكلام على أحاديث «مختصر ابن الحاجب» مختصر ومطول ، الكلام على أحاديث كثيرة فيها ضعف من « المستدرك » للحاكم ، أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليـــه وسلم ، جزء منتقى من « مختصر المختصر » لابن خزيمة ، ومناقشته على أحاديث أخرجها فيه ، فيها مقال ، مجلد ، الـ كلام على «أحاديث الزيارة» جزء، مصنف « في الزيارة » مجلد ، الـ كلام على أحاديث « محلل السباق » جزء ، جزء في « مسافة القصر » جزء في قوله تعالى (٩: ١٠٨ لمسجد أسس على التقوى \_ الآية) جزء في أحاديث « الجمع بين الصلاتين في الحضر » ، « الإعلام في ذكر مشايخ الأعمة الأعلام » أصحاب الكتب الستة . عدة أجزاء ، الـكلام على حديث « الطواف بالبيت صلاة » ، «جزء كبير في مولد النبي صلى الله عليه وسلم» تعليقة على «سنن البيهفي الکبری » کمل منها مجلدان ، جزء کبیر فی « المعجزات والکرامات » جزوفی « تحريم الربا » جزء في «تملك الأب من مال ولده ماشاء» جزء في «العقيقة» جزء في « الأكل من الثمار التي لاحائط عليها » ، « الرد على ألْكيا الهرَّاسي » جزء كبير ، «ترجمة الشيخ تقى الدين ابن تيمية (١)» مجلد «منتقى من تهذيب الـكال للمزى «كل منه خمسة أجزاء «إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان » جزء ، جزء في « فضائل الحسن البصري » رضي الله عنه « جزء في حجب الأم بالإخوة ، وأنها تحجب بدون ثلاثة » جزء «في الصبر» جزء « في فضائل الشام » «صلاة التراويح » جزء كبير ، الكلام على أحاديث «لبس الخفين للحرم » جزء كبير ، جزء في «صفة الجنة» جزء في «المراسيل » جزء في مسألة « الجد والآخوة » ، « منتخب من مسند الإمام أحمد » مجلدان « منتخب من سنن البيهقي » مجلد « منتخب من سنن أبي داود » مجلد لطيف

<sup>(</sup>١) سماها العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . طبع بتحقيق محمد حامد الفقى سنة ١٣٥٦

«تعليقه على التسميل في النحو ، كمل منها مجلدان ، جزء في الكلام على حديث «أُ وَصَلَم زيد » أحاديث «حياة الأنبياء في قبورهم » جزء ، تعليقة ، على « العلل » لابن أبي حاتم ، كمل منها مجلدان . تعليقة على « الأحكام » لأبي البركات ابن تيمية لم تكمل « منتقى من علل الدارقطني » مجلد ، جزء في الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر « شرح لألفية (۱) ابن مالك » جزء . ما أخذ على تصانيف أبي عبد الله الذهبي الحافظ شيخه عدة أجزاء . حواشي على كتاب «الإلمام» جزء في الرد على أبي حيان النحوي فيا رده على ابن مالك وأخطأ فيه ، جزء في «اجتماع الضميرين » جزء « في تحقيق الهمز والإبدال في القراءات » جزء في ابن طاهر ، وابن دحية ، وغيرهما ، وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله ، والحديث ، ومنتخبات كثيرة في أنواع العلم .

وحدث بشيء من مسموعاته . وسمع منه غير واحد ، وقد سمعت من أبيه ، فإنه عاش بعده نحو عشر سنين

توفى الحافظ أبو عبد الله فى عاشر جمادى الأول سنة أربعوأر بعين وسبعائة ودفن بسفح قاسيون ، وشيعه خلق كثير ، وتأسفوا عليه ، ورثيث له منامات حسنة . رحمه الله تعالى .

همور بن على بن عبد الولى بن خولان البعلى ، الفقيه الفرضى ، بهاء الدين أبو الثناء .

ولد في حدود السبعائة .

وسمع الحديث من جماعة . وقرأ على الحافظ الذهبي عدة أجزاء . وتفقه على الشيخ مجد الدين الحراني ، ولازم الشيخ تقى الدين ابن تيمية، و برع في الفرائض والوصايا ، والجبر والمقابلة .

وكان قيا بنقل المذهب، واستحضار أكثر المسائل، فقيهاً مفتياً، خيراً

<sup>(</sup>٢) في مخطوطة الثقافة « لامية »

ديناً. وله معرفة بالنحو. وخطه حسن. وكتب كثيراً. وكان متواضعاً متودداً، ملازماً للاشغال، حريصاً على إفادة الطلبة، بارًّا بهم، محسناً إليهم. تفقه به جماعة أ، وانتفعوا به، و برع منهم طائفة.

توفى فى رجب سنة أر بم وأر بعين وسبمائة ببعلبك رحمه الله تعالى .

وحدثنى بعض أصحابه: أنه رآه فى النوم بعد وفاته فقال له: أين أنت؟ قال: لى ثلاثة أيام هبطت إلى الفردوس. قال: فقلت له: فأين كنت قبلها؟ قال: فى الضيافة.

الدمشقى ، الفقيه شهاب الدين أبو العباس.

ولد سنة اثنتين وسبمائة .

وسمع من ابن الموازيني ، والدشتى ، والقاضى سليان بن حزة ، وجماعة . وطلب بنفسه ، وسمع الكثير ، وكتب الأجزاء . وتفقه . وقرأ أصول الفقه ، وناظر . وهو الذي بيض « مسودة الأصول » لبنى تيمية ، ورتبها ، و بيض من « شرح الهداية » أيضا .

ذكره الذهبي في المعجم المختص ، وقال : من أعيان مذهبه ، فيهدين وتقوى ومعرفة بالفقه . أخذ عني ومعي ، وقرأ على ﴿ سير النبلاء ﴾ .

توفى فى جمادى الآخرة سنة خمس وأر بعين وسبعائة بدمشق . ودفن عقبرة الباب الصغير . رحمه الله .

٥٣٨ - محمد بن أحمد بن عمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخى ، الدمشقى، الفقيه المفتى ، المدرس المحتسب ، عز الدين أبو عبد الله بن وجيه الدين ولد فى أول سنة ثمان وثمانين وستمائة .

حضر على الفخر ابن البخارى ، وزينب بنت مكي وغيرهما . وحدث

كان ذكيا مخالطا للشافعية ، جماعا للكتب.

وولى حسبة دمشق . ونظر الجامع . ودرس في أماكن . وكان صدرا رئيسا كثير الحشمة والمروءة ، حسن الشكل ، محبا لأهل العلم

وتوفى فى جمادى الأولى سنة ست وأر بعين وسبمائة . وهو والد فاطمة . أم الحسن .

ابن الحافظ شرف الدين بن الفقيه أبى عبد الله اليونيني .

ولد سنة ثمانين وستمائة .

وتوفى سنة سبع وأر بعين وسبعائه . رحمه الله تعالى .

• 3 0 \_ سليمان بن عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي أنوح الشيباني ، النهرمارى ، ثم البغدادى ، الفقيه الإمام القاضى ، بجم الدين ، أبو المحامد الرافقى .

قدم بغداد . وسمع بها . وأجازله الكمال البزار ، والرشيد بن أبى القاسم ، وغيرهما .

وتفقه على الشيخ تقى الدين الزريراتي ، حتى برع وأفتى ، وأعاد عنده بالمستنصرية ، ثم درس بالمستنصرية للحنابلة بعد موت ابن البرزى المتقدم ذكره وناب فى القضاء وحدث . وسمع منه جماعة .

وتوفى فى جمادى الآخرة سنة ثمان وأر بعين وسبعائة ، وصلى عليه بجامع قصر الخلافة ، وحضرت الصلاة عليه . ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب

ابن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي ، الخطيب الصالح ، العالم القدوة ، عز الدين أبو عبد الله بن الشيخ العز .

ولد في رجب سنة ثلاث وستين وستمائة .

وسمع من ابن عبد الدايم ، والكرماني حضورا ، وسمع الكثير من أبي عمر وطبقته ، وتفقه قديما بعم أبيه الشيخ شمس الدين ابن أبي عمر ، ودرس بمدرسة جدم الشيخ أبي عمر ، و بالضيائية . وخطب بالجامع المظفري دهرا .

وكان من الصالحين الأخيار المتفق عليهم ، وعَمَّر . وحــدث بالــكثير ، وخرَّجوا له مشيخة في أر بعة أجزاء . سمع منه خلق ، وأجاز لي مروياته .

ذكره الذهبي في معجم شيوخه ، فقال : كان فقيها عالما ، صالحاً خيرا ، متواضعا ، على طريقة سلفه .

توفى يوم الإثنين عشرين رمضان سنة ثمان وأر بعين وسبمائة . ودفن بتر بة جده الشيخ أبى عمر . رحمه الله تعالى .

ابن الوليد الحراني . تزيل مصر ، الفقيه القاضي ، بدر الدين أبو عبد الله ، ويعرف بابن الحبال .

ولد بعد السبعين وستمائة تقريبًا .

وسمع من العز الحرانى ، وابن خطيب المزة ، والشيخ نجم الدين بن حدان ، وغيرهم . وتفقه و برع ، وأفتى ، وأعاد بعدة مدارس ، وناب فى الحكم بظاهر القاهرة .

وصنف تصانیف عدیدة ، منها : « شرح الخرقی » وهو مختصر جدًا ، وکتاب « الفنون » .

وحدث ، وروى عنه جماعة ، منهم : ابن رافع ، وكان حسن المناضرة ، ابن الجانب ، لطيف الذات ، ذا ذهن ثاقب .

توفى فى تاسع عشر ر بيع الآخر سنة تسع وأر بعين وسبعائة .

الفقيه عمر بن معر الله بن عبد الأحد الحراني ، ثم الدمشقى ، الفقيه الفرضى ، القاضى ، زين الدين أبوحفص بن سعد الدين بن نجيح ، أخوشرف الدين عمد السابق ذكره .

ولد سنة خمس وثمانين وستمائة .

وحضر على أبى الحسن بن البخارى . وسمع من يوسف الغسولى . وغيره ، وسمع بالقاهرة وغيرها .

ودخل بغداد ، وأقام بها ثلاثة أيام . وتفقه و برع في الفقه والفرائض ، ولازم الشيخ تتى الدين وغيره . وكتب بخطه الكثير من كتب المذهب .

وولى نيابة الحكم عن ابن المنجا. وكان خيرا دينا ، حسن الأخلاق ، متواضعاً ، بشوش الوجه ، فقيها فرضياً فاضلا منبتاً ، سديداً فى الأقضية والأحكام . وحدثنى الإمام العلامة عز الدين حزة بن شيخ السلامية عنه : أنه قال له : لم

وحدتنى الإمام العلامه عز الدين حمزه بن شيح السلاميه عنه : آنه قال له : م أقض قضية إلا وقد أعددت لها الجواب بين يدى الله تعالى . وقد خرجوا له جزءا عن شيوخه . وحدث به و بغيره .

ذكره الذهبي في المختصر ، وقال : عالم ذكى ، خير وقور ، متواضع ، بصير بالفقه والعربية . فألقى دروسا محررة . وتخرج بابن تيمية وغيره . وناب في الحركم .

توفى سنة نسع وأر بعين وسبعائة مطعوناً شهيداً . رحمه الله تعالى .

الحدث النحوى ، الأديب ، صنى الدين أبو عبد الله .

ولد في آخر نهار عرفة سنة اثني عشرة وسبعائة .

وسمع الحديث \_ متأخراً \_ من جماعة من شيوخنا وغيرهم . وعنى بالحديث ، وقرأ بنفسه ، وكتب بخطه الـكثير ، وتفقه ، و برع فى العربية والأدب ، ونظم الشعر الحسن .

وصنف في علوم الحديث وغيرها ، واختصر « الإكال » لابن ماكولا ، وعلقه في حياته ، وقرأ عليه بعضه ، وسمعت بقراءته « صحيح البخارى » على الشيخ جمال الدين مسافر بن إبراهيم الخالدي ، بسماعه من الرشيد بن أبي القاسم وولى إفادة المحدثين بدار الحديث المستنصرية ، فكان يقرىء بها علوم الحديث وغيرها ، وحضرت مجالسه كثيرا . وكان له مشاركة حسنة في علوم الحديث والتواريخ ، مع براعة في الأدب والعربية ، والصيانة والديانة .

توفى يوم الجمعة سابع عشر رمضان سنة تسع وأر بعين وسبعائة مطعونا شهيداً . ودفن بمقبرة باب حرب . رحمه الله تعالى .

0 3 0 – عمر بن علي بن موسى بن الخليل البغدادى ، الأزجى ، البزار ، الفقيه المحدث ، سراج الدين أبو حفص . ولد سنة ثمان وثمانين وستمائة تقريباً .

وسمع من إسماعيل بن الطبال ، وعلى بن أبي القاسم أخو الرشيد وابن الدواليمى ، وجماعة . وعنى بالحديث ، وقرأ الكثير ، ورحل إلى دمشق . وقرأ بها صحيح البخارى على الحجار بالحنبلية وحضر قراءته الشيخ تتى الدين ابن تيمية وخلق كثير ، وجالس الشيخ تتى الدين وأخذ عنه ، وتلا ببغداد ختمة لأبي عمر ، وعلى شيخنا عبد الله بن عبد المؤمن الواسطى ، وقرأ عليه بعض تصانيفه في القراءات . وحج مراراً ، وأعاد بالمستنصرية .

وولى إمامة جامع الخليفة ببغداد مدة يسيرة ، ثم أقام بدمشق مدة ، أو أمَّ بها بالضيائية . وكان حسن القراءة للقرآن والحديث ، ذا عبادة وتهجد ، وصنف كثيرا في الحديث وعلومه ، وفي الفقه والرقائق .

وقدم فی آخر عمره إلى بغداد ، فأقام بها يسيرا ، ثم توجه إلى الحج سنة تسع وأر بعين ، وحججت نا تلك السنة أيضا مع والدى ، فقرأت على شيخنا أبى حفص عمر ثلاثيات البخارى بالحلة اليزيدية .

ثم توفى رحمه الله قبل وصوله إلى مكة ، بمنزلة حاجر ، صبيحة يوم الثلاثاء حادى عشرين ذى القعدة سنة نسع وأر بعين وسبعائة ، ويقال : إنه كان نوى الإحرام ، وذلك قبل الوصول إلى الميقات .

ودفن بتلك المنزلة ، ومعه نحو من خمسين نفسا بالطاعون . رحمهم الله تعالى . وفي هذه المدة . توفي بدمشق المحدث الكبير المورخ الحافظ : \_

مولى الصدر الله الخير سعير بن عبر الله الذهبى ، الحريرى ، مولى الصدر مدلاح الدين عبد الرحن بن عمر الحريرى .

وكان مولده \_ تقديرا \_ سنة اثني عشرة وسبعائة .

سمع ببغداد من الدقوق ، وخلق ، و بدمشق من زينب بنت الكلمال ، وأم و بالفاهرة والإسكندرية وبلدان شتى .

وعنى بالحديث ، وأكثر من السماع والشيوخ ، وخرج وجمع تراجم كثيرة لأعيان أهل بغداد ، وخرج الكثير ، وكتب بخطه الرديي كثيرا .

وقال الذهبي : له رحلة . وعمل جيد ، وهمة في التاريخ ، وتكثير المشايخ ، والأجزاء وهو ذكي ، صحيح الذهن ، عارف بالرجال حافظ .

الأديب، جمال الدين أبو العباس .

ولد سنة سبع وسبمائة تقريبا .

وسمع الحديث متأخرا على شيوخنا ، كالشيخ صفى الدين بن عبد الحق ، وعلى بن عبد الصمد ، وغيرها .

وتفقه على الشيخ صفى الدين ، ولا زمه وعلى غيره ، و برع فى الفقه والفرائض والحساب . وقرأ الأصول ، والعربية ، والعروض ، والأدب ، ونظم الشعر الحسن ، وكتب بخطه الحسن كثيرا ، وأعاد بالمستنصرية . واشتهر بالاشغال والفتيا ،

ومعرفة المذهب، وأثنى عليه فضلاء الطوائف. ودرس بالمدرسة المتعصمية للحنابلة. وكان صالحا دينا متواضعاً ، حسن الأخلاق ، مطرحاً للتكلف ، حضرت دروسه و إشغاله غير مرة . وسمعت بقراءته الحديث .

وتوفى فى طاعون سنة خمسين وسبمائة ببغداد بعد رجوعه من الحج ، وصلى عليه وعلى جماعة من أعيان بغداد بدمشق صلاة الفائب رحمه الله تعالى .

وممن اشتغل عليه \_ أعنى البابصرى \_ وانتفع به: القاضي: \_

نظم فى مسائل فى الفرائض بحثنه عليها (١) . ولا زمه مدة ، والشرف بن سلوم الضي حربى، وعلى الأوابى الفرضى قاضى أوانا ، والشيخ سعد الحصينى ، وخلق ، وبينه و بين قاضى القضاة شرف الدين مراسلات بأشعار حسنة ، وكذلك المرداوى راسله أيضا فى مدة حكمه . رحمهم الله تعالى .

وانتفع به أيضا الشيخ : \_

٥٤٩ - شمسى الدين محمد بن الشيخ أجمد السقاء مربى الطائفة .

ودرس بالمجاهدية ، واشتغل على صنى الدين ، وَحَفَظُه « محتصر الهداية » له ، وكتب شرحه \_ وعنى به القاضى جمال الدين الأنبارى \_ وعلا ببغداد قدره ، واشتغل عليه جماعة ، منهم : القاضى شمس الدين ببغداد الآن ، محمد البرفطى ، بعد الأنبارى ، ودرس بالبشيرية بعد ابن الحصرى ، والقاضى سعد ، والحصينى ، ونصر الله المحدث ، وغيرها .

وأما القاضى : جمال الدين عمر بن إدريس الأنبارى : فإنه نصر المذهب وأقام السنة ، وقمع البدعة ببغداد ، وأزال المنكرات ، وارتفع حتى لم يكن فى المذهب أجمل منه فى زمانه ، ثم وزر لـكبير بعض الرافضة فظفروا به ، وعاقبوه (١) كذا فى النصيفية . وفى مخطوطة الثقافة غير منقوطة « محمه »

مَدة ، فصبر . ثم إن أعداءه أهلكمهم الله تعالى عاجلا بعد استشهاده ، وفرح أهل بغداد بهلاكهم ، وذلك عقيب موته في سنة خمس وستين وسبعائة .

ثم دفن بمقبرة الامام أحمد عند المدرسة التي عمرها بها . وعمل له الختمات ، ورثى ، وتردد أهل بغداد إلى المقبرة مدة ، وانتقم من أعدائه سريعا . رحمه الله تعالى .

وقد جمعت بينه و بين قاضى قضاة مصر الموفق ، وابن جماعة ، بمنى يوم القَرِّ عام ثلاث وستين . وستمائة .

وفي شعبان من هذه السنة : توفى قاضي القضاة :

• 00 - عمرء الدين أبو الحسي على بن الشيخ زين الدين المنجا عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ، بدمشق ، ودفن بسفح قاسيون وكان مولده في شعبان ستة ثلاث وسبعين وستمائة .

وسمع الكثير من ابن البخارى ، وأحمد بن شيبان ، وخلق . وولى القضاء من سنة اثنتين وثلاثين بعد وفاة ابن الحافظ .

وحدث بالكثير ، قرأت عليه جزءاً فيه الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه عن الإمام أحمد بسماعه الصحيح من أبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن أبي عصرون ، بإجازته من المؤيد .

۱۵۵ - محمر بن أبى بكر بن أيوب بن سعد بن جريز الزرعى ، ثم الدمشقى الفقيه الأصولى ، المفسر النحوى ، العارف ، شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية ، شيخينا .

ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة .

وسمع من الشهاب النابلسي العابر ، والقاضي تقى الدين سليان ، وفاطمة بنت جوهر ، وعيسي المطمم ، وأبي بكر بن عبد الدايم ، وجماعة . وتفقه في المذهب ، و برع وأفتى ، ولازم الشيخ تقى الدين وأخذ عنه . وتفنن في علوم الإسلام . وكان عارفا بالتفسير لا يجارى فيه ، و بأصول الدين ، وإليه فيهما المنتهى . والحديث ومعانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه ، لا يلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله وبالعربية ، وله فيها اليد الطولى ، وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك ، وكان عالما بعلم السلوك ، وكلام أهل التصوف ، وإشاراتهم ، ودقائقهم . له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى .

قال الذهبي في المختصر: عنى بالحديث ومتونه، و بعض رجاله. وكان يشتغل في الفقه، و يجيد تقريره وتدريسه، وفي الأصلين. وقد حبس مدة ، لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخيل، وتصدى للاشغال، و إقراء العلم ونشره.

قلت: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد، وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشفف بالحبة، والإنابة والاستغفار، والافتقار إلى الله، والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله فى ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعانى القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرفى معناه مثله. وقد امتحن وأوذى مرات، وحبس مع الشيخ تقى الدين فى المرة الأخيرة بالقلعة، منفردا عنة، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ

وكان في مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر ، ففتح عليه من ذلك خير كثير ، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة ، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف ، والدخول في غوامضهم ، وتصانيفه ممتلئة بذلك ، وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة . وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة ، وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه . ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة ، وسمعت عليه «قصيدته النونية الطويلة » في السنة ، وأشياء من تصانيفه ، وغيرها .

وأخذ عنه العلم خلق كثير من حياة شيخه و إلى أن مات ، وانتفعوا به ،، وكان الفضلاء يعظمونه ، ويتتلمذون له ، كابن عبد الهادى وغيره .

وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه : ما تحت أديم السماء أوسع علما منه ودرس بالصدرية . وأمَّ بالجوزية مدة طويلة . وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة .

وصنف تصانیف كثیرة جداً فی أنواع العلم . وكان شدید المحبة للعلم ، وكتابته ومطالعته وتصنیفه ، واقتناء الكتب ، واقتنی من الكتب مالم یحصل لغیره .

فهن تصانيفه: كتاب «تهذيب سنن أبي داود» و إيضاح مشكلانه، والكلام على مافيه من الأحاديث المعلولة مجلد (١) ، كتاب « سفر الهجرتين و باب السعادتين » مجلد ضخم ، كتاب « مراحل السائرين بين منازل ( إيّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيّاكَ نَسْتَهِين ) » مجلدان ، وهو شرح « منازل السائرين » لشيخ الإسلام الأنصارى ، كتاب جليل القدر ، كتاب «عقد محكم الأحباء ، بين الكام الطيب والعمل الصالح المرفوع إلى رب السماء » مجلد ضخم ، كتاب « شرح أسماء الكتاب الموزيز » مجلد ، كتاب « زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء » العرد ، كتاب « زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء » مجلد ، كتاب « زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء » مجلد ، كتاب « زاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدى خاتم الأنبياء » مجلد ، كتاب « جلاء الأفهام في ذكر الصلاة والسلام على خير الأنام » و بيان أحاديثها وعلهما مجلد ، كتاب « بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل » مجلد ، كتاب « نقد المنقول والحك الميز بين المردود والمقبول » مجلد ، كتاب « نقد المنقول والحك الميز بين المردود والمقبول » مجلد ، كتاب « نقد المنقول والحك الميز بين المردود والمقبول » مجلد ، كتاب

<sup>(</sup>١) طبع بمطبعة السنة المحمدية على نفقة ولى عهد المملكة العربية السعودية : الأمير سعود ، حفظه الله ووفقه لعمل الصالحات .

<sup>(</sup>٢) طبع بمطبعة السنة وروجع وصحح على نسختين خطبتين بدار الكتب المصرية ، وروجعت أحاديثه وخرج الكثير منها ، فخرج بحمد الله جيد الطبع ، نفع الله به العباد والبلاد .

« إعلام الموقعين عن رب العالمين » ثلاث مجلدات ، كتاب « بدائم الفوائد » مجلدان « الشافية الـكافية في الانتصار للفرقة الناجية » وهي « القصيدة النونية في السنة » مجلد ، كتاب « الصواعق المنزلة على الجمهمية والمعطلة » في مجلدات ، كتاب « حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » وهوكتاب « صفة الجنة » مجلد ، كتاب « نزهة المشتاقين وروضة الحجبين » مجلد ، كتاب « الداء والدواء » مجلد ، كتاب « تحفَّة الودود في أحكام المولود » مجلد لطيف ، كتاب « مفتاح دار السعادة » مجلد ضخم ، كتاب « اجتماع الجيوش الإسلاميــة على غزو الفرقة الجمومية » مجلد ، كتاب « مصائد الشيطان » مجلد . كتاب « الطرق الحـكمية » مجلد « رفع اليدين في الصلاة » مجلد . كتاب « نـكاح الحرم » مجلد « تفضيل مكة على المدينة » مجلد « فضل العلماء » مجلد « عدة الصابرين » مجلد كتاب « الكبائر » مجلد « حكم تارك الصلاة » مجلد ، كتاب « نور المؤمن وحياته » مجلد ، كتاب « حكم إغهام هلال رمضان » ، « التحرير فيما يحل ، و بحرم من لباس الحرير » ، « جوابات عابدى الصلبان ، وأن ما م عليه دين الشيطان » ، «بطلان الكيمياء من أر بعين وجهاً» مجلد « الفرق بين الخلة والمحبة ، ومناظرة الخليل الهومه » مجلد « الـ كلم الطيب والعمل الصالح » مجلد لطيف « الفتح القدسي» ، «التحفة المكية »كتاب «أمثال القرآن » « شرح الأسماء الحسني » « أيمان القرآن » ، « المسائل الطرابلسية » ثلاث مجلدات « الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم » مجلدان ، كتاب « الطاعون » مجلد لطيف .

توفى رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشرين رجب سنة إحدى وخمسين وسبعائة . وصلى عليه من الغد بالجامع عقيب الظهر ، ثم بجامع جراح . ودفن بمقبرة الباب الصغير ، وشيعه خلق كثير ، ورئيت له منامات كثيرة حسنة رضى الله عنه .

وكان قد رأى قبل موته بمدة الشيخ تقى الدين رحمه الله في النوم ، وسـأله

عن منزلته ؟ فأشار إلى علوها فوق بعض الأكابر . ثم قال له : وأنت كدت تلحق بنا ، ولـكن أنت الآن في طبقة ابن خزيمة رحمه الله .

وقرئ على شيخنا الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب \_ وأنا أسمع \_ هذه القصيدة من نظمه في أول كتابه «صفة الجنة»:

وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذى النفوس ويؤلم فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم ولله ذاك العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم زید لوفد الحب لو کنت منهم محب يرى أن الصبابة مَعْنم يخاطبهم من فوقهم ويسلم فلا الضيم يغشاها ، ولا هي تسأم أمن بعدها يسلو المحب المتيم أضاء لها نور من الفجر أعظم ويالذة الأسماع حين تكلم وياخجلة البحرين حين تبسم فلم يبق إلا وصلها لك مرهم

فهذا زمان المهر فهو المقدم فتحظى بها من بينهن وتنعم لمثلك في جنات عدن تأيّم تفوز بعيد الفطر والناس صوم فا فاز باللذات من ليس يقدم

وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفؤها، والرب بالخلق أعلم ولله واديها الذي هو موعد الم بذيالك الوادى يهيم صبابة ولله أفراح المحبين عند ما ولله أبصار ترى الله جهرة فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة ولله كم من خِيرة إن تبسمت فيالذة الأبصار إذ هي أقبلت وياخجلة الغصن الرطيب إذا انثنت فإن كنت ذا قلب عليل بحبها وذكر أبياتا ، ثم قال :

> فياخاطب الحسناء ، إن كنت باغيا وكن مبغضا للخائنات لحبها وكن أيِّما ممن سواها ، فإنهــا وصم يومك الأدنى لملك في غد وأقدم، ولا تقنع بعيش منغص

ولم يك فيها منزل لك يعلم منازلك الأولى ، وفيها الخيم نعود إلى أوطاننا ونسلم ؟ وشطت به أوطانه فهو مُغدم(١) لها أضحت الأعداء فينا تحكم؟ حبوب، ذاك السوق للقوم معلم فقد أسلف التجار فيه وأسلموا زيارة رب العرش ، فاليوم موسم وتربته من أذ فَرِ المسك أعظم ومن خالص العقيان لا تتفصم لمن دون أصحاب المنـــابر يعلم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم بأقطارها الجنات لايتوهم فيضحك فوق العرش ثم يكلم بآذانهم تسسليمه إذ يُسلّم تريدون عندى ، إننى أنا أرحم فأنت الذى تولى الجميل وترحم عليه، تعالى الله ، فالله أكرم کانك لاتدري ، بلي ، فسوف تعلم و إن كنت تدرى ، فالمصيبة أعظم (٢) وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها في على جنات عدن ، فإنها والكننا سبى العدو ، فهل ترى وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وأى اغتراب فوق غربتنــا التي وحي على السوق الذي فيه يلتقي الم فيا شئت خذ منه بلا عن له وحی علی یوم المزید الذی به وحى على واد هنالك أفيح منابر من نور هناك وفضة وكُثبان مسك قد جعلن مقاعداً فبيناهم في عيشهم وسرورهم إذاهم بنور ساطع أشرقت له تجلى لهم رب السموات جهرة سلام عليكم ، يسمعون جميعهم يقول: سلوني مااشتهيتم ، فكل ما فقالوا جميعاً: نحن نسألك الرضا فيعطيهم هذا ويشهد جعهم فيابائعا هذا ببخس معجل فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة

<sup>(</sup>١) مخطوطة الثقافة « معدم »

<sup>(</sup>٢) إلى هنا انتهت مخطوطة دار الثقافة . ونص ماجاء في آخرها :

كُمَلُ الجَزِءُ الثَاني. وبه تم جميع الكتاب «طبقات فقهاء أصحاب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن محم

١٥٥٣ ـ أحمر بن الحسن بن عبد الله بن الشيخ أبي عمر قاضي القضاة ، أبو العباس ، أحد الأعلام .

كان من أهل البراعة والفهم ، والرياسة في العلم ، متقناً عالماً بالحديث وعلله ، والنحو والفقه ، والأصلين ، والمنطق ، وغير ذلك .

وكان له باع طويل في التفسير ، لا يمكن وصفه ، كان له في الأصول والفروع القدم العالى ، وفي شرف الدين والدنيا المحل السامى ، وله معرفة بالعاوم الأدبية والفنون القديمة الأولية ، وكيف لا ؟ وهو تلميذ ابن تيمية ، وقد قرأ عليه ، واشتغل كثيراً ، وقرأ عليه مصنفات في علوم شتى ، منها : «المحصل» للفخر الرازى ، ولقد قال لى مرة : كنت في حال الشبو بية ماأتفدى إلا بعد عشاء الآخرة ، للاشتغال بالعلم ، وقال لى مرة : كم تقول : إنى أحفظ بيت شعر ؟ فقلت : عشرة آلاف . فقال : بل ضغفها ، وشرع يعدد قصائد للعرب ، وكان إذا سرد الحديث يتعجب الإنسان ، وكان آية في حفظ سرد مذاهب العلماء .

ومن نظمه :

شقراً فذلت في جهدى لهذا المطلب نبت عن كل سم في الأنام نجرب شقراً مع كويسح ، أوأعرج ، أو أحدب بهدة أو أزرقًا بدراج ، غير محبب يقدة حقت ، وإن خالفت ذاك فجرب

ولقد جهدت بأن أصاحب أشقراً تنبو الطباع عن اللئيم كا نبت فاحذر شناطاً في الرجال وأشقراً أو غائر الصدغين ، خارج جبهة هـذا مقالي خبرة بحقيقة

= وأعاد علينا من بركته ، جمع الإمام الحافظ زين الدين أبى الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن حسن بن رجب البغدادى ، ثم الدمشقى الحنبلى رحمه الله تعالى . في يوم الأحد تاسع عشر شهر رجب الفرد سنة تسع وتسعين وثما نمائة نجاه الكعبة الشريفة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن محمداً بى حامد بن حسين بن على المالكي البكرى ، الخليلي . غفر الله تعالى له ولوالديه ولحبيه ولجميع المسلمين . والحمد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ، وحسبنا الله ونع الوكيل

نظم قول الشافعي في هؤلاء الجماعة .

وله مصنفات ، منها « الفائق » في الفقه ، مجلد كبير ، وكتاب في « أصول الفقه » مجلد كبير ، لم يتمه ، وصل فيه إلى أوائل القياس ، و « الرد على ألكيا الهراسي» كتب فيه مجلدين ، وشرح من «المنتقى» للشيخ مجد الدين ، قطعة في أوله ، سماه « قطر النهام في شرح أحاديث الأحكام » و « تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث » مجلد صغير ، و « مسألة المناقلة » مجلد صغير ، وله مجاميع كثيرة ، فيها فنون شتى .

وَالحَمْدُ لَهُ أُولًا وَآخِرًا ، وظاهراً و باطناً .

وصلى الله على خير خلقه محمد ، وآله وصحبه ، وســلم تسليما كـثيراً ، إلى يوم الدين .

وكان الفراغ من كتابة هذه الطبقات المنيفة ، ظهر يوم الأر بعاء ، الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٣٤٣ هجرية .

بقلم الفقير راجي غفران الذنوب والمساوى ، محمد عبده بن محمد الخضراوى .

ويليه ملحق فيه تراجم الحنابلة الذين ذكرهم السيوطي في بغية الوعاة

قال الجلال السيوطى فى بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة مانصه:

ا حملى بن فضال بن على بن غالب المجاشعى القيروانى، أبو الحسن
ويعرف بالفرزدق، نسبة إلى جده.

وكان إماماً فى النحو واللغة ، والتصريف والتفسير . حنبلى المذهب . رحل إلى البلاد . وأقام بغزة مدة ، وصادف بها قبولا . وأقرأ ببغداد مدة النحو واللغة ، وحدث بها عن جماعة من شيوخ المغرب .

قال هبة الله السقطى: كتبت عنه أحاديث، فعرضتها على بعض المحدثين فأنكرها، وقال: أسانيدها مركبة على متون موضوعة، فاجتمع جماعة من المحدثين، فأنكروا عليه، فاعتذر، وقال: وهمت فيها.

قال ابن عبد الغافر: ورد ابن فضال نيسابور، فاجتمعت به فوجدته بحراً في علمه، ما عهدت في البلد ولا في القرى مثله. وكان شديداً على كل شافعى . صنف « إكسير الذهب » في النحو، و « العوامل والهوامل » وشرح « عنوان الأدب » وشرح « معانى الحروف » ، « العروض » و « شجرة الذهب في معرفة أثمة الأدب » .

مات ثاني عشر ربيع الأول سنة تسع وسبمين وأر بمائة .

ومن شعره:

و إخوان حسبتهم دروعا فكانوها ، ولكن للأعادي الأبيات المشهورة . رحمه الله تعالى .

۲ \_ على بن هبر الله بن جعفر بن محمد بن دلف بن القاسم بن عيسى المعروف بابن ما كولا.

وكان أبوه وزير جلال الدولة ابن بويه ، وعمه أبو عبد الله الحسن بن جعفر قاضى القضاة ببغداد . وكان حافظاً عالماً متقناً . وكان يقال عنه : الخطيب الثاني . وقال ابن الجوزى : سممت شيخنا عبد الوهاب يقدح فيه ، ويقول : يحتاج إلى دين .

صنف كتاب « الختلف والمؤتلف » جمع فيه بين كتب الدارقطني وعبد الغنى ، والخطيب ، وزاد عليهم زيادات كثيرة . وله «كتاب الوزراء » وكان نحويا شاعرا ، محيح النقل ، ما كان في البغدادين في زمانه مثله إلا أبا طالب ابن غيلان ، وأبا بكر بن بشران ، وأبا القسم بن شاهين ، وأبا الطيب الطبرى .

وسافر إلى الشام والسواحل ، وديار مصر ، والجزيرة والثغور والجبال . ودخل بلاد خراسان ، وما وراء النهر ، وجبال في الآقاق .

ولد بعكبرا سنة اثنتين وعشرين وأر بعائة .

وتوفى سنة خمسة وثمانين وأر بعمائة .

قال الحميدى : وخرج إلى خراسان ومعه غلمان له ترك ، فقتلوه بجرجان ، وأخذوا ماله وهر بوا ، وطاح دمه هدرًا .

ومن شعره:

تجنبت أبواب الملوك لأننى علمت بمالم يعلم الثقلان رأيت سهيلا لم يحد عن طريقه من الشمس إلا في مقام هـوان انتهى من فوات الوفيات لابن شاكر.

۳ - زياد بن على بن هرون ، أبو القاسم الجيلى ، الفقيه ، نزيل بغداد . وسمع بها من أبى مسلم عمر بن علي الليثى البخارى ، وحدث عنه بكتاب «التنوير» لابن خزيمة ، سمعه منه أبو الحسن بن الزاغونى ، وأبو الحسن بن الأبنوسى . ورواه عنه .

وذكر هبة الله السقطى: أن زياداً الفقيه الجيلى توفى فى طاعون سنة ثلاث وتسعين وأر بعائة . رحمه الله .

٤ - محمد بن إبراهيم بن ثابت أبو عبد الله ، العلامة الزاهد المصرى الكيزاني ، الواعظ الأديب من كبار الحنابلة ، وأهل الأثر . وله كتاب مشهور توفى فى الحرم \_ وقيل : فى ربيع \_ سنة اثنين وستين وخسمائة . ودفن عند الشافعى ، ثم نبش ودفن فى موضع آخر .

انتهى من تاريخ السلطان ابن رسول المسمى بنزهة العيون في أخبار الطوائف والقرون.

٥ - محمر بن إسماعيل بن محمد بن أبى الفتح ، أبو جعفر الطرسوسي الحنبلي ، مسند أصبهان .

ولد سنة اثنتين وخمسائة .

وسمع من جماعة ، وعنه روى آخرون .

وتوفى سنة خمس وتسعين وخمسمائة . رحمه الله تعالى .

ابو الفتوح عبر المنعم بن عبر الوهاب بن سعد بن صدقة بن الخضير
 ابن كليب ، مسند الآفاق الحراني ، ثم البغدادي ، الحنبلي التاجر .

ولد في صفر سنة خمسمائة .

وسمع من أبى القاسم بن بنان وغيره ، وسماعاته صحيحة . وكان محباً للرواية ، صبورا على الحدثين .

سکن دمیاط مدة ، وحج سبع مرات . وروی عنه جماعة ، یقال : إنه تسری بمائة سریة .

توفى سنة ست وتسعين وخسمائة .

وفى تاريخ اليافعي ما نصه : وفيها \_ أي سنة ست وتسعين وخسمائة \_

مات أبو الفتوح عبد المنعم بن أبى الفتح الحرانى الأصل، البغدادى الولد، الحنبلى. كان تاجراً. وله السماعات العالية فى الحديث، وانتهت إليه الرحلة حتى ألحق الصغار بالكبار، وتوحد فى وقته ببغداد. ودفن بمقبرة الإمام أحمد.

> وکان صحیح الذهن والحواس ، وتسری مائة وأر بعین جاریة انتهی من تاریخ ابن رسول .

٧ - إ-ماعيل بن تراب بن على بن وكاس الحنبلى القطان أبو عبد الله سمع من أبى غالب بن البنا ، وغيره . روى عنه ابن خليل والضياء ، وطائفة .
 وتوفى سنة ستائة . رحمه الله تعالى .

٨ - عبر الرحمي بن عبر الغني بن محمد ، أبو القاسم الفساني الحنبلي .
 أسمعه والده من فوشكين الرضواني ، وعلى بن عبد العزيز السماك ، وغيرها .
 وتوفي سنة سمائة وأربعة عشر . قاله الذهبي في «المشتبه» .

محمر بن عماد بن محمد بن الحسين بن أبى يعلى ، أبو عبد الله الخزرجى ، الحرانى ، الحنبلى المسند ، الصدوق ، التاجر السفار !

ولد سنة اثنين وأر بعين وخمسائة .

وسمع ببغداد والثغر ومصر طائفة كثيرة ، وعنه أخذ عدة كثيرة . وتوفى بالثغر فى حدود اثنين وثلاثين وستائة . رحمه الله تعالى .

• ١ - محمود بن إبراهيم بن سنان بن إبراهيم بن عبد الوهاب ، الحافظ السكبير أبي عبد الله بن منده ، أبو الوفا الأصبهاني، مسند أصبهان وخسمائة .

وسمع منه جماعة . وروى عنه آخرون .

وتوفى \_وقيل قتل\_ بإصبهان فى رمضان سنة اثنين وثلاثين وستمائة ، انتهى من تاريخ ابن رسول .

۱۱ - عبر الرحمن بن محمر بن عبد الجبار أبو محمد ، رضى الدين المقدسى الإمام الصالح المقرىء

كان شيخا صالحاً عابداً خيراً . حدث عن يحيى الثقفي وغيره . وعنه روى ابن الأمين على بن سكينة .

ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة .

وتوفى سنة خسة وثلاثين وستمائة . رحمه الله تعالى اه من تار بخ ابن رسول .

۱۲ - على بن عبر الله بن الحسين بن على بن منصور ، أبوالحسن، الشيخ الصالح المعمر ، رحلة وقته ، ابن المعز الأزجى ، الحنبلى المقرئ النجار . ولد سنة خمس وأر بعين وخمسائة .

وسمع من جماعة كثيرة بالإجازة . وعنه روى الدمياطي ، وآخرون . حدث ببغداد ودمشق والحجاز ومصر . وكان شيخا صالحاً ، عابداً مجتهداً ، كثير التلاوة ، والذكر .

توفى فى نصف ذى القعدة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة . رحمه الله تعالى اهم من تاريخ ابن رسول .

۱۳ - برهان الدين أهر بن أبي الفتح بن على الحضرى ، إمام مقام الحنابلة بمكة المشرفة .

قال ابن عربی صاحب الفتوحات المكية فی إجازته للسلطان غازی بن أيوب : قرأت عليه « سنن أبی داود » وغيرها ، وأجاز لی بمكة اه . ذكره العياشي المغربی فی رحلته الكبری ، وهی فی مجلدین . رحمه الله تعالی .

المسند أبو محمد ، عاد الدين الجاعيلي المقدسي ، الصالحي ، الحنبلي ، المقرى ، المؤدب .

ولد سنة ثلاث وسبمين وخمسائة .

وسمع بدمشق من يحيى الثقفي ، وغيره . وعنه روى الدمياطي وطائفة . وكان صحيح السماع ، ثقة فاضلا .

توفی فی ربیع الأول سنة ثمان وخمسین وستمائة . رحمه الله تمالی اه من تاریخ ابن رسول

الفقيه الإمام المسند شمس الدين أبو عبد الله .

سمع من يحيى الثقفي ، وغيره .

وكان دينا صالحًا ، عفيفا ، كثير التلاوة لكتاب الله تعالى .

قتله التتار سنة ثمان وخمسين وستمائة في جمادي الأولى . رحمه الله تعالى . اهمن تاريخ ابن رسول .

١٦ - عبر الرحمن بن محمر بن عبد الجبار أبو محمد ، رضى الدين المقدسي الإمام الصالح المقرئ .

كان شيخًا صالحًا ، عابدًا خيرًا ، حدث عن يحيى الثقفي وغيره . وعنه روى ابن الأمين على بن سكينة .

ولد سنة تسع وخمسين وخمسمائة .

وتوفى سنة خمس وثلاثين وستمائة . رحمه الله تمالى . اه من تاريخ ابن رسول .

۱۷ - على بن عبر الله بن الحسين بن على بن منصور ، أبو الحسن ، الشيخ الصالح المعمر ، رحلة وقته ، ابن المعمر الأزجى ، الحنبلي المقرئ ، النجار ولد سنة خمس وأر بعين وخمسائة .

وسمع من جماعة كثيرة . وروى الكثير بالإجازة . وعنه روى الدمياطي وآخرون .

حدث ببغداد ، ودمشق ، والحجاز ، ومصر .

وكان شيخا صالحاً ، عابداً مجتهداً ، كثير التلاوة والذكر .

توفى فى نصف ذى القعدة سنة ثلاث وأر بعين وستمائة . رحمه الله تعالى أه . من تاريخ ابن رسول .

۱۸ - إسماعيل بن أحمر بن الحسين ، رشيد الدين أبو الحسن العراق الحيائي بدار المطعم ، الحنبلي ، ابن الإمام المقرئ .

ولد بعد السبعين والخسمائة : \_

وسمع من أبيه وغيره . وعنه أخذ الدمياطى وغيره . وكان حافظا للقرآن ، لا بأسَّ به .

وتوفى فى سنة اثنتين وخمسين وستمائة أه. من تاريخ ابن رسول .

۱۹ - عبر الوهاب بن محمر بن إبراهيم بن سعد المقدسي ، بن الناصح . الصحراوي الحنبلي ، أبو محمد .

ولد في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة .

وسمع من الخشوعي ، وغيره . وعنه أخذ ابن الخباز وطائفة .

وتوفى فى رمضان سنة سبعين وستمائة رحمه الله . اه من تاريخ ابن رسول.

• ٢ - عبر اللطيف بن الصيفل النجيب ، أبو الفرج ، مسند الديار المصرية .

أخذ عن ابن كليب ، وابن معطوش ، وابن الجوزى ، وابن أبى الجـد ، وولى مشيخة دار الحديث الـكاملية .

ولد سنة سبع وسبعين وخسمائة .

وتوفى سنة اثنتين وسبعين وستمائه . رحمه الله تعالى . اه . من حسن المحاضرة الله عبر الرحمي بن نجم الصالحي ، الحنبلي ، أبو زكريا ، بن ناصح الدين ، الفقيه المسند الأنصاري ، يعرف بالحافظ اليغموري .

ولد في حدود الستمائة .

وسمع الكثير بدمشق ، والموصل ، والثغر ، ومصر ، وعمر بالحديث ، وشارك في الأدب والتاريخ ، أخذ عنه طائفة كثيرة .

وتوفى سنة ثلاث وسبعين وستمائة رحمه الله تعالى اه . من تاريخ ابن رسول ، 

77 - أحمر بن إبراهيم بن سلامة بن أبى معروف ، أبو العباس بن زين الدين الدمشقى ، الحنبلى ، الحداد ، ثم الخياط الدلال ، الشيخ المقرى المعمر ، مسند وقته ، ابن إمام الحنابلة سلامة .

ولد فى سنة تسع وثمانين وخمسمائة .

وسمع من أبى الىمن الكندى. وحدث عنه ، وانفرد فى الدنيا بإجازات عالية من أبى جعفر الطرسوسي وغيره . وروى الكثير .

حدث عن الدمياطى ، وجماعة ، وكان شيخًا جليلا متيقظًا ، خيرًا سليما ، متواضعًا ، من أهل الرباط الناصري ، وغر دهرًا . قيل : إنه أضر قبل موته . توفى فى يوم عاشوراء سنة ثمان وسبعين وستمائة . انتهى . من تاريخ ابن رسول ٢٣ - عبر الرحمى بن عبر الملك بن يوسف بن قدامة ، الشيخ أبو محمد ،

كال الدين الجاعيلي ، المقدسي ، الصالحي .

كان شيخًا صالحًا ، ررعًا حفيظًا على الرواية .

سمع حضوراً من ابن طبرزد ، وحنبل ، وعدة . وأجاز له آخرون . وأخذعنه ابن العطار ، وجماعة توفى فى جمادى الأولى سنة ثمانين وستمائة رحمه الله تعالى اه تاريخ ابن رسول على الله تعالى الله تاريخ ابن رسول عمر العزيز بن الحسن، عجد الدين أبو محمد الدارى، ثم المصرى الحنبلى ، الشيخ الرئيس .

ولد بمصر سنة تسع وتسعين وخمسمائة .

وأخذ بها و ببغداد من طائنة ، وعنه روى آخرون .

حدث بدمشق ومصر. وكان ديناً متعبداً ، كثير الصدقة ، محترماً ، في الدولة توفى بدمشق سنه ثمانين وستمائة . رحمه الله تعالى اه من تاريخ ابن رسول ٢٥ - إحماعيل بن إحماعيل بن أخو سلين ، أبو محمد ، عماد الدين ، العدل

سمم الشيخ موفق الدين . وعنه روى ابن الخباز وخلق كثير .

توفى فى ذى القعدة سنة اثنين وثمانين وستمائة رحمه الله تعالى اه من تاريخ ان رسول .

٢٦ - عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصقر الحراني ، عز الدين ، أبو العز ،
 مسند الوقت .

ولد سنة أربع وتسعين وخمسائة .

وسمع من أبى حامد ، ويوسف بن كامل . وأجاز له ابن كليب ، وكان آخر من روى عن أكرم شيوخه .

استوطن مصر إلى أن مات بها سنة ست وثمانين وستمائة .

٧٧ - أبو محمر عبر المنعم بي النجب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصيقل

الحرانى ، الشيخ نجم الدين .

الفقيه ، البعلي الحنبلي .

ولد سنة ثمان وستمائة .

وسمع من ابن تيمية وغيره .

وتوفى بالإسكندرية فى شعبان سنة إحدى وتسعين وستمائة رحمه الله تعالىاه من تاريخ ابن رسول .

۲۸ - نصر الله بن محر بن عباس بن حامد ، أبو الفتح ، ناصر الدين الصالحي ، الرجل الصالح ، المسند السكاكيني .

ولد سنة سبعة عشر وستمائة .

وسمع من طائفة كثيرة . وعنه أخذ آخرون . وكان فاضلا عالماً . توفى فى شوال سنة خس وتسمين وستمائة رحمه الله تعالى .

المقرى عبد الرحمن بي عبد اللطيف بن محمد بن وريدة ، أبو الفرج ، الإمام المقرى بقية المعمرين ، مسند العراق ، كمال الدين البغدادى ، الحنبلي البزار ، المقب بالقويزة ، ويعرف بابن المكسر .

ولد سنة ستمائة .

وسمع من زيد السبع ، وغيره ، وتلا بالسبع على آخرين . توفى فى سنة سبع وتسعين وستمائة اه من تاريخ ابن رسول .

• ٣٠ - محمر بن على بن أحمد بن خطيل ، أبو عبد الله ، شمس الدين الصالحي الحنبلي المسند المعمر ، يعرف بابن الواعظي .

ولد سنة عشر وستمائة .

وسمع من طائفة كشيرة . وروى الـكشير ، وتفرد في وقته .

وتوفى سنة تسع وتسمين وستمائة . رحمه الله تعالى اهمن تاربخ ابن رسول .

المقدسية الصالحية ، العفيفة الحرة .

ولدت سنة إحدى عشرة وستمائة .

وسمعت من جدّها وغيره ، وكانت ثقيلة السمع . وتوفيت فى شعبان سنة سبع وتسعين وستمائة . رحمها الله تعالى . اه من تاريخ ابن رسول .

٣٧ - أحمر بن عبر الحمير بن عبد الهادى بن يوسف بن محمد بن قدامة أبو عبد الله ، عز الدين بن العاد المقدسي ، الصالحي الحنبلي . أولد سنة اثنتي عشرة وستمائة .

وسمع من موسى بن عبد القادر وغيره . وتفرد ، وروى الكثير . وكان شيخًا حسنًا دينًا ، طيب الأخلاق مقصودا بالزيارة ، قاسى شدائد عظيمة في زمن

توفى فى ثالث محرم سنة سبعائة . رحمه الله تعالى .

۳۳ - إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو بن موسى بن عميرة بن المهز المرداوى ، المقدسى الصالحى الحنبلى ، يعرف بابن المنادى ، أبو الفداء ، عز الدين ولد سنة عشرة وستمائة .

وسمع من الشيخ الموفق ، وغيره . وحدث بالصحيح وغيره وكان صالحاً ، كثير التلاوة ، متواضعاً ، حسن السيرة ، أصيب في فتنة التتار في أهله وماله ، وضعف حاله ، و برد وجاع ، فالله يؤجره .

توفى فى جماد الثانية سنة سبعائة .

وقال الحافظ ابن حجر : توفى بعد السبعائة .

۳٤ - عبد الله بن عمر بن أحمد بن عمر المقدسي ، تقى الدين ، خطيب مليكا .

روى عنه إبراهيم بن خليل. وكان ديناً ، خيراً ، صالحاً .

م ۳۰ \_طبقات ج ۲

مات بقریة « زملکا » من غوطة دمشق فی رجب سنة إحدی وسبعائة . رحمه الله تعالى .

ذكره الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة.

وفيها توفى أيضا : \_

٣٥ - داود بن حمزة بن أحمد بن عمر ناصر الدين .

ذكره الحافظ في الدرر أيضا.

٣٦ - عبدالرحمن بن عبدالفي ابن تيمية ، الحرانى الأصل ، جال الدين أبو القاسم .

مات هو وأبوه أوائل سنة إحدى وسبعائة . قاله الحافظ ابن حجر فى الدرر . رحمهما الله تعالى .

٣٧ - زينب ايئة سلمان خطيب بيت لِهيا ابن إبراهيم بن رحمة ، أم الخير المسندة المعمرة ، تعرف ببنت الأسعردي .

سمعت « الصحيح » من أبى عبد الله بن الزبيدى ، تفردت بالراوية عن جاعة . وأجاز لها خلق كثير .

توفیت بمصر فی ذی القعدة سنة خمس وسبعائة . رحمها الله تعالی . اه من تاریخ ابن رسول .

وفيها أيضا توفى : \_

٣٨ - أبو بكر بن البدر على بن عمر بن حد بن عمر بن الشيخ أبى عمر .
 قال البرزالى : كان رجلا جليلا ، جيداً .

مات في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعائة .

وفيها أيضا توفى : \_

٣٩ - عبر الله بن محمر بن نصر بن عبد الرزاق، بن الشيخ عبد القادر الجيلانى ذكره الحافظ ابن حجر فى الدرر ، وقال : ولد سنة خسين وستمائة . وتوفى سنة سبع وسبعائة . رحمه الله تعالى .

٤٠ - أحمر بن إبراهيم بن أحد بن راجح ، نجم الدين بن عماد الدين المقدسي ، سبط الشيخ شمس الدين بن أبي عمر .

قال في الدرر الكامنة: ولد سنة ستين تقريباً.

واشتفل ، وسمع ، ثم حصل له انحراف ، وساء مزاجه ، فكان يقف فى الطرقات ، وينشد أشياء مفيدة ، ويتكلم يجد وهزل . وله تلامذة فى ذلك الحال، ثم يثوب إليه عقله ، ثم يعود لحالته . وقيل : كان سبب ذلك أكل الحشيش . فات سنة عشرة وسبعائة . رحمه الله .

إبراهيم بن محر بن إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور المقدسى .
 قال فى الدررَ الكامنة : سمع من ابن النجيب الحرانى، وغيره ، وحدث يسيراً .
 ومات فى شوال سنة إحدى عشرة وسبعائة .
 وهو ولد القاضى شمس الدين . رحمهما الله تعالى .

٢٤ - فاطمة ابنة عباس أبى الفتح ، أم زينب الواعظة ، الزاهدة العابدة ، الشيخة الفقيمة ، العالمة المسندة المفتية ، الخائفة الخاشعة ، السيدة القانتة ، المرابطة المتواضعة ، الدينة العفيفة ، الخيرة الصالحة ، المتقنة المحققة الكاملة ، الفاضلة المتفننة البغدادية ، الواحدة في عصرها ، والفريدة في دهرها ، المقصودة في كل ناحية .

كانت جليلة القدر ، وافرة العلم ، نسأل عن دقائق المسائل ، وتتقن الفقه إنقانا بالغاً . أخذت عن الشيخ شمس الدين بن أبى عمر ، حتى برعت . كانت إذا أشكل عليها أمر سألت ابن تيمية عنه ؟ فيفتيها ، ويتعجب منها ومن فهمها ، ويبالغ في الثناء عليها .

وكانت مجتهدة ، صوَّامة قوَّامة ، قوَّالة بالحق ، خشنة العيش ، قانعة باليسير ، آمرة بالمعروف ، ناهية عن المنكر ، انتفع بها خلق كثير ، وعلا صينها ، وارتفع محلها ، وقيل : إنها جاوزت الثمانين .

توفت لیلة عرفة سنة أر بع عشرة وسبمائة . رحمها الله تعالی ورضی عنها آمین . اه . من تاریخ ابن رسول .

المابد ، بركة الوقت ، شمس الدين البعلبكي .

سمع من جماعة كثيرة .

وتوفى في صفر سنة اثنتي عشرة وسبمائة . رحمه الله تعالى .

ع ع - أحمر بن قاضى الفضاة شمس الدين عمد بن الشيخ الماد إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي .

ولد سنة سبع وثلاثين وستمائة .

وتوفى سنة اثنتي عشرة وسبمائة . رحمه الله تعالى .

الاتهى الكردى .

ولد بحلب سنة أربع وثلاثين وستمائة .

وتوفى فى جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين وستمائة .

3 - عبرالواصر بن أبي القاسم بن عبد الغنى بن فخر الدين بن محمد ابن تيمية أبو البركات الحرانى ، التاجر ، الشيخ الصالح المعمر ، شرف الدين . ولد سنة ثلاثين وستمائة .

وتفرد في وقته .

وتوفى سنة اثنتى عشرة ، وسبعائة . رحمه الله تعالى . اهمن تاريخ ابنرسول ٤٧ ـ ستِ الوزراء أم عبرالله ابنة عمر بن أسعد بن منجا ، الشيخة الصالحة ، المسندة المعمرة ، التنوخية الدمشقية .

ولدت سنة أربع وعشرين وستمائة .

وسمعت من أبيها وغيره ، وتفردت فى وقتها ، وروت الكثير بمصر ودمشق، وتزوجت بأر بعة ، وحجت مرتين . وكانت طويلة الروح على المحدثين ، دينة طيبة الأخلاق .

وسمع منها جماعة كثيرة .

وتوفيت في شعبان سنة ست عشرة وسبعائة رحمها الله تعالى . اه . من تاريخ السلطان ابن رسول .

٤٧ - فاطمة بنت عبر الرحمن بن عر المرادية ؟ أم محمد ست القرى ،
 أخت الشيخ عز الدين .

عرت دهراً طويلاً . وأخذ عنها جماعة .

وتوفيت فى ربيع الأول سنة سبع عشرة وسبعائة ، رحمها الله تعالى اه . من تاريخ ابن رسول .

١٤ أبو محمد عيسى بن عبد الرحمي بن معالى المسند المعمر الرحلة ،
 شرف الدين المقدسى ، ثم الصالحى ، الصحراوى ، المطعم السمسار فى العقار .

ولد فى سنة خس وعشرين وستمائة . وتوفى فى ذى الحجة سنة سبع عشرة وسبعائة ببغذاد رحمه الله تعالى ، انتهى . من تاريخ ابن رسول .

9 عبر الرحيم بن عبر المحسى بن حسن بن ضرغام ، الفقيه العدل ، كال الدين الكناني المصرى المنشاوي .

ولد سنة سبع وعشر بن وستمائة .

وتوفى فى ربيع الآخر ، سنة عشرين وسبعائة ، رحمه الله تعالى . اه . من تاريخ ابن الرسول .

• • • أبو مكر أخمر بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي ، الصالحي ، أبن زبن الدين .

ولد بكفر بطنا سنة خمس وعشرين وستمائة .

وسمع من جماعة كثيرة ، منهم : الحافظ الضياء ، والناجح وغيرها ، حج ثلاث حجج .

وكان عابداً ذاكراً متنفلًا، ذا بهجة وجلالة ، ثم بعد ذلك عمى ، وثقل سمعة وانقطع ، وتفرد عنه أكثر الححدثين .

وكان جيد الإنصاف والفهم ، عاش ثلاثا وتسعين سنة .

وتوفى فى ليلة الجمعة تسع وعشرين رمضان سنة تسع عشرة وسبعائة ، رحمه الله تعالى اه . من تاريخ ابن رسول .

ابن عبد الله بن مفلح ، سعد الدين أبو زكريا ، الشيخ الصالح العالم المعمر ، مُسند وقته المقدري الصالحي الحنبلي .

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وستمائة .

وروى الكثير.

وتوفى فى ذى الحجة سنة إحدى وعشرين وسبمائة . رحمه الله نعالى اه . من تاريخ ابن رسول .

نم ذكر: -

القاضى العدل المعمر بن على بن الزير بن سليمان ، شمس الدين أبو العباس الحنبلي ، القاضى العدل المعمر .

ولم يذكر زيادة عن هذا في ترجمته ولا ذكر ولادته ولا وفاته . شم قال : \_

م م م المر بن إبراهيم بن عمر المقدسي ، تقى الدين بن العز ، قال ابن حجر في الدرر الكامنة :

ولد في شعبان سنة ثمان وأر بعين وستمائة .

وسمع من جماعة ، منهم : محمد بن عبد الهادى . كتبعنه الذهبي في معجمه وعز الدين بن جماعة في رحلته ، وحدثنا عنه .

مات في جمادي الأولى سنة ست وعشرين وستمائة .

قال ابن الوردى : وفي سنة تسم عشرة وسبمائة توفى الفقيه الصالح : \_

ع ٥ - شهاد الدين أحمد بن همول الزرعى الحنبلي ، والد القاضى برهان

وقال أيضاً : تُوفى : \_

٥٥ - عبر الففار بن محمر بن عبد الكافى بن عوض السعدى ، المصرى ،

تاج الدين أبو القاسم .

الدبن بدمشق.

ولد سنة خمسين وستمائة .

وتوفى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة .

وكان كثير الكتابة جداً . كتب خسمائة مجلد . رحمه الله تعالى اه. من الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، للحافظ ابن حجر رحمه الله .

٥٦ - أحمر بن سليمان بن حمزة المقدسي ، ابن القاضي تقى الدين .

قال في الدرر: ولد في شعبان سنة اثنتين وستين وستمائة .

وحدث بصحيح مسلم .

ومات في شوال سنة ثلاثة وثلاثين وسبعائة . رحمه الله تعالى .

حدث عنه البرهان الشامي بالإجازة .

قال ابن الوردى : وفي سنة ثلاث وثلاثين وسبمائة : توفي الشيخ : ـ

٥٧ - سيف الدين يحيى بن أهي نصر ، محمد بن عبد الرزاق الجيلي على مر ، محمد بن عبد الرزاق الجيلي على مراد الله .

وفي سنة خمس وثلاثين مات المحدث الرئيس العالم : \_

٥٨ - شمرى الدين محمد بن أبي بكر بن طرخان الحنبلي .

سمع من ابن عبد الدائم ، وغيره . وكان بديع الخط ، وكتب الطباق . وله نظم رائق اه .

90 - محمر بن عبر العزيز بن عبد القادر الجيلى ، شمس الدين أبو الكرم ، ابن أبى الفضل البخارى ، و يعرف بالحبالى ، بمهملة وتحتانية خفيفة ، نسبة إلى «الحبال» بلدة بسنجار ، نزلها جده الأعلى عبد العزيز فى حدود الثمانين وخمسمائة . ولد المذكور سنة إحدى وخمسين وستمائة . وتوفى شنة تسع وثلاثين وسبعائة . رحمه الله . اه .

بآخر نسخة الشيخ المحترم ، جامع الفضائل والمكارم الشيخ محمد بن حسين ابن عمر نصيف \_ متم الله بحياته \_ مانصه :

هذا آخر ما وجدته بهامش الأصل لنسخة «طبقات ابن رجب » المنقول عنه هذه النسخة ، ثم إنى وجدت رسالة فى أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ، لجامعها العلامة الفاضل ، مولانا الشيخ عبد الله بن على بن حميد ، مفتى الحنابلة سابقاً بمكة المشرفة ، سماها : « الدر المنضد فى أسماء كتب مذهب الإمام أحمد (۱) » فأحببت إلحاقها بهذه الطبقات إتماما للفائدة ، والله ولى التوفيق . اه . كاتبه

<sup>(</sup>١) الرسالة المذكورة في ذيل «السحب الوابلة على ضرائع الحنابلة» لجد المؤلف

بلغ تصحيحا ومقابلة على نسخة مخطوطة بتاريخ سنة ١٣٤٤ ، وهي بخط ناسخ هذه النسخة ، وكلاهما منقول عن نسخة خطية قديمة ، يرجع عهد كتابتها إلى القرن التاسع تقريبا .

وقد بذلنا غاية جهدنا بالتصحيح والمقابلة ، وكان ذلك بمساعدة الأخ عبدالله ابن مطلق الفهيد .

وكان تمام التصحيح في يوم الاثنين الموافق ٢٤ محرم سنة ١٣٥١ . وكتبه سليان بن عبد الرجن الصنيع .

ثم بحمد الله طبع الجزء الثانى من كتاب الذيل على طبقات الحنابلة للامام شيخ الإسلام أبى الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى تغمده الله برحمته . و بتمامه كمل الـكتاب . والحمد لله وحده .

وذلك بمطبعة السنة المحمدية في غرة رمضان المبارك سنة ١٣٧٧ هـ الموافق ١٤ من شهر مايو سنة ١٩٥٣ م .

وصلى الله وسلم و بارك على عبد الله المصطنى ، ورسوله المجتبى : محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

# فهرس

# ﴿ إِلَّهِ الثاني من كتاب الذيل على طبقات الحنابلة

| 아이들이 얼마나면 아이들이 아니는 그렇게 그렇게 하는 사람이 되었다.  |     |
|-----------------------------------------|-----|
| محمد بن على السلامي                     | 7.  |
| إبراهيم بن محمد البغدادي                | 79  |
| عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي         | ×1  |
| محمد بن على الدورى                      | ٧٤  |
| أحمد بن محمد البغدادي                   | 17  |
| محمد بن معالى المأمونى                  | YY  |
| عبد العزيز بن محمود الجنابذي            | ٧٩  |
| عبد المحسن بن يعيش الحراني              | AY  |
| عبد القادر بن عبد الله الرهاوي          | AY  |
| عبد المنعم بن محمد الباجسراني           | ٨٦  |
| عبد الوهاب بن بزغش البغدادي             | ٨٨  |
| إبراهيم بن على البغدادي                 | 19  |
| إسهاعيل بن عمر المقدسي                  | 9.  |
| محمد بن عبد الغني المقدسي               | 9.  |
| أحمد بن عبيد الله المقدسي               | 97  |
| إبراهم بن عبد الواحد الدمشقى            | ٩٣  |
|                                         | 1.7 |
|                                         | ٧٠٧ |
|                                         | ۱۰۸ |
|                                         | 1.9 |
| e e                                     | 14. |
|                                         | 71  |
|                                         | 77  |
| N W S S S S S S S S S S S S S S S S S S | 77  |
| ort la                                  | · ' |

### عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي ع محمد بن سعد الله الدجاجي ٣٦ عبد المنعم بن على الحراني ٣٨ محدين حمد الأرتاحي ۲۸ جبریل بن صارم الصعی ٣٩ على بن عمرو الباجسرائي ٣٩ عبد الحلم بن محمد بن أبي تيمية وع عبد الرزاق بن عبد القادر ١٤ عبد الرحمن بن عيسى البغدادي سع محمد بن النفيس الطحان ع عبد الله بن أبي الحسن الجبائي ٤٨ إسماعيل بن عمر العطار ٤٩ أسعد التنوخي ١٥ المبارك بن أبي شتيكين البغدادي ٢٥ محد بن أحمد الجماعيلي المقدسي ٦٢ محي بن أبي الفتح القدسي ٦٢ يحيى بن المظفر البغدادي الماه أسباه مير بن محمد الحراني ٣٣ محمود بن عثمان الأزجى

٦٤ يحيى بن سالم البغدادى
٩٥ على بن محمد البغوى
٩٥ محمد بن مكى الأصبمانى
٣٦ إسماعيل بن على المأمونى
٨٨ محمد بن حماد القسطعتى
٨٨ هلال بن محفوظ الجزرى

وفيات المائة السايعة:

١٧٧ أحمد بن نصر العلثي ١٧٧ عبد الوهاب بن زاكي الحراني ۱۷۸ سلمان بن عمر الحراني ١٧٨ خلف بن محمد البغدادي ١٧٩ يوسف بن فضل الله الحراني ١٨١ يحيى بن سعيد القطفتي ١٨٢ محمد بن عبد الغني النغدادي ١٨٤ عبد الغني البغدادي ١٨٥ عبد الله بن عبد الغني المقدسي ١٨٧ عبد العزيز من أحمد البزاز ١٨٨ أحمد بن محسى الأواني ١٨٨ الحسين من المبارك الزييدي ١٨٩ نصر بن عبد الرزاق الجيلي ١٩٣ عبد الرحمن بن نجم الشيرازي ٢٠١ حمد بن أحمد الحراني ٢٠١ أحمد بن أكمل البغدادي ٢٠٢ عبد القادر بن عبد القاهر الحراني ٢٠٤ بوسف بن أجمد المغدادي ٢٠٥ إسحاق بن أحمد العلثي ٢١١ هبة الله بن الحسن البغدادي ٢١٢ محمد بن أحمد الأزحى ٢١٤ مكي بن عمر الروسي ٢١٥ عمر المعروف بابن البنا ٢١٥ عبد الله بن إسماعيل الأزجى ٢١٦ عبدالعزيز بن عبد الملك المقدسي ٢١٦ عبد الكرم بن أبي عبد الله الفارسي ۲۱۷ عثمان بن نصر المسعودي ٢١٧ تقى الدين بن طرخان الدمشقى ٧١٧ عبد العزيز بن دلف البغدادي

١٧٤ محمد بن خلف الدمشقى ١٢٥ على بن نابت الأزجى ١٢٨ عبد الرحم بن النفيس السلمي ١٣٠ نصر بن محمد الهمداني ١٣٢ عبد الكريم بن نجم الشيرازي ۱۳۳ عبد الحميد بن مرى القدسي ١٣٣ عبد الله من أحمد القدسي ١٤٩ إبراهم بن المظفر البغدادي ١٥١ محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني ١٦٢ عبد الله بن أحمد البوازيحي ١٦٣ محمد بن على البغدادي ١٦٣ أحمد بن أبي المكارم المقدسي ١٦٤ أحمد بن على الموصلي ١٦٤ يعيش بن ريحان ١٦٦ عمر بن رافع الزرعي ١٦٦ مظفر بن إبراهم العيلاني ١٩٧ أحمد بن محمود الحذاء ١٦٨ أحمد بن ناصر الاسكافي ١٦٨ أحمد بن عبد الواحد السعدي ١٧٠ عبد الرحمن بن إيراهم القدسي ١٧١ عبد الله بن نصر الحراني ١٧٢ عبد الحسن بن الكريم الحصرى ١٧٢ الفَقيه أبو الفضل داود بن رستم ١٧٣ عبد الرحمن بن على البغدادي ١٧٤ مهاء الدين أبو العباس الدمشقى ١٧٤ سلامة عن صدقة الصولي ١٧٤ عبد الله من معالى الرياني ١٧٥ الفقيه سلمان بن أحمد المقدسي ١٧٥ محمد بن أحمد البغدادي

٢٤٤ يوسف بن خليل الدمشقى ٧٤٥ محمد بن عبد الله البغدادي ٧٤٧ عبد اللطيف بن على البغدادي ٢٤٨ محمد بن مقبل النهرواني ٢٤٨ محمد بن منعد المقدسي ٢٤٩ على بن عبد الرحمن البابصرى ٣٤٩ عبد السلام بن عبد الله الحراني ٢٥٤ حسن بن أحمد البصرى ٢٥٥ عبد الحسن بن محمد البصرى ٢٥٥ الحسن الملقب بجال الدين ٢٥٥ أبو بكر بن يوسف الحراني ٢٥٦ عمد بن أحمد الموصلي ٢٥٨ يوسف بن عبد الرحمن البغدادي ٢٦١ جمال الدين أبو الفرج ٢٦٢ شرف الدين عبد الله ٢٦٢ تاج الدين عبد الكريم ٢٦٢ محيى بن يوسف الصرصرى ٢٦٣ على بن سلمان الحباز ٢٦٤ عبد الرحمن بن رزين الغساني ٢٦٤ عبد القاهر بن محمد البغدادي ٢٩٥ محمد بن نصر الجيلي ٢٦٦ عبد الرحمن بن عبدالمنع المقدسي ٢٩٧ محمد بن إسماعيل القدسي ٢٩٧ محمد بن عبد الوهاب الحنبلي ٢٦٧ إراهم بن محاسن الدمشقى ٢٦٨ مجد الدين أبو العباس الأربلي ٢٦٨ أبوالفتحأسعد بنعثمان الدمشقى ٢٦٨ عبد الله بن أحمد السعدى ٢٦٩ محمد بن أحمد اليونيني ٢٧٣ حسن بن عبد الله المقدسي

. ٢٧ أحمد بن عمد بن طلحة البصرى ٧٢١ يوسف بن عبد المنعم النابلسي ٢٢٢ عبدالغنى بن محمدابن تيمية الحراني ٢٢٣ أحمد بن محفوظ الرصافي ۲۲۳ سلمان بن إراهم الأسعردي ٢٧٤ إسماعيل بن ظفر النابلسي ٢٢٥ عمر بن أسعد التنوخي ٢٢٦ عمان من أسعد ٢٢٦ أبو الوفاء عبد الملك ٧٢٧ أبو منصور مهلهل النابلسي ٧٢٧ أبو محمد عبد الحق الدمشقى ٢٢٧ إراهم بن محمد الصريفيني ٢٣٠ على بن الأبجب البغدادي ٠٣٠ محمد بن يوسف الأزجى ٢٣١ عبد الرحمن بن عبد الغنى ٢٣٢ أحمد بن محمد المقدسي ۲۲۴ عبدالله بن محمد الحريمي ٢٣٤ محاسن بن عبد الملك الحموى ٢٣٤ عبد الله بن محمد المقدسي ٢٣٥ صلاح الدين أبو عيسى المقدسي ٢٣٥ نصر بن أبي السعود اليعقوبي ٢٣٦ محد بن عبد الواحد السعدى ٠٤٠ عبد الرحمن بن عمر الحراني ٢٤١ أحمد بن عيسي القدسي ٢٤٢ يجيى بن على البغدادي ٢٤٧ محمد بن محمود المرابق ٢٤٣ على بن إبراهم الدينوري ٣٤٣ أحمد بن سلامة الحراني ٢٤٣ إراهم بن محود الأزجى

٣٠١ عبد الله بن أبي بكر الحربي ٣٠٢ يؤسف بن جامع البغدادي ٣٠٤ عبد الرحمن بن محمد المقدسي ٣١٠ عبدالحليم بن عبد السلام الحراني ٣١١ مظفر بن أبي بكر الجوسقي ٣١٢ محمد بن عبد الولى القدسي ٣١٢ عبد الله بن محمد المقدسي ٣١٣ إسماعيل بن إبراهيم الصالحي ٣١٣ عبد الرحمن بن عمر البصرى ٣١٥ عبد الرحيم بن محمد العلثي ٣١٦ خليل بن أبي بكر المراغي ٣١٧ موفق الدين أبو الحسن الحنبلى ٣١٨ أبو الفضل محمد البابصري ٣١٨ القاضي جلال الدين أبو إسحاق ٣١٨ أحمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ٣١٩ عبد الرحمن بن يوسف البعلي ٣٢٠ محمد بن عبد الرحم السعدى ٣٢٢ أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ٢٢٣ عبد الرحمن بن أحمد الصالحي ٣٢٤ محمد بن عبد الرزاق الرسعني ٣٢٤ شمس الدين أبو عبد الله ٣٢٥ على بن أحمد السعدي ٣٢٩ إبراهيم بن عبد الرحمن البعلي ٣٢٩ إبراهيم بن على الواسطى ۳۳۱ أحمد بن حمدان الحراني ٣٣٧ تقى الدين بن شبيب ٣٣٢ المنجا بن عثمان الدمشقى ٣٣٤ الحسن بن عبد الله بن المقدسي ٢٣٤ عبد السلام بن محمد البصرى

٧٧٣ أحمد بن أبي الثناء الأرتاحي ٢٧٤ أبو الثناء ٢٧٤ عبد الرزاق من رزق الله ٢٧٦ عبد الرحمن بن سالم الأنباري ٢٧٦ عبد الرحمن بن محمد المقدسي ٢٧٧ أبو القاسم بن يوسف الأموى ٢٧٧ إبراهيم بن عبد الله المقدسي ٢٧٨ مظفر بن عبد الكريم ٢٧٨ أحمد بن عبد الدايم القدسي ۲۸۰ يوسف بن على البغدادي ٢٨ عبد الرحمن بن سلمان البغدادي 🗸 ۲۸۱ محمد بن عبد المنعم الحراني ٧٨٢ عبد القاهر بن أبي محمد عبدالغني ٢٨٢ على بن محمد الشهراياني ٢٨٤ على بن عثمان البغدادي ٢٨٥ سيف الدين بن الناصح الحنبلي ٢٨٦ على بن أبي غالب الأزجى ۲۸۲ عثمان بن موسى الأربلي ٧٨٧ الإمام جمال الدين محمد ۲۸۷ محمد بن عبد الوهاب الحراني ٠٩٠ محمد بن تميم الحراني ٠٩٠ عبد الصمد بن أحمد البغدادي عمد بن إبراهم القدسي ٢٩٥ يحيى بن أبي منصور الحراني ۲۹۷ إسحاق بن إبراهم الشقراوي ۲۹۸ عبد الله بن إبراهيم الجزرى ٢٩٨ عبد الساتر بن عبد الحيد القدسي ٢٩٩ محمد بن داود البعلي ٠٠٠ عبد الجبار بن عبدالخالق العكبرى

٣٥٨ أحمد بن حسن المقدسي ٣٥٨ أحمد بن إراهيم الواسطى ٣٦١ محمد بن أحمد البغدادي ٣٦٢ مسعود بن أحمد الحارثي ٣٩٤ سلمان بن حمزة المقدسي ٣٦٦ سلمان بن عبد القوى الطوفي ٣٧٠ أبو القاسم بن محمد الحراني ٣٧١ عبد الله بن أحمد الصالحي ٣٧٢ برهان الدين أبو إسحاق الحنبلي ٣٧٣ محمد بن عمر الحراني ٣٧٣ أحمد بن حامد البغدادي ٣٧٤ عبد الرزاق بن أحمد الشيباني ۳۷۹ محمد بن سعد الحراني ٣٧٩ محمد بن محمود الجيلي ٣٧٦ محمد بن عمان الآمدى ٣٧٧ محمد بن المنجا الدمشقي MYN Sack in while I Lla ٣٧٩ يوسف بن عبد المحمود البغدادي ٣٧٩ قطب الدين موسى اليونيني ٠٨٠ مجمد بن مسلم الصالحي ٣٨١ محمد بن على الموصلي ٣٨٢ عبد الله بن عبد الحليم الحراني ٢٨٤ محمد بن عبد الحسن الأزجى ٣٨٦ أحمد بن محمد القدسي ٣٨٧ محمد بن عبد الحليم الحراني ٨٠٤ أحمد بن يحيى الجزرى ٨٠٤ إسماعيل بن محمد الحراني ١٠٤ محمد بن عبد العزيز الأزجى

١٠٤ عبد الله بن محمد الزريراتي

۳۳۵ عز الدين أبو حفص القدسى ٣٣٥ شمس الدين أبو عبدالله المقدسى ٣٣٨ أحمد بن عبد الرحمن النابلسى ٣٣٨ عبد العزيز بن أبى القاسم البابصرى ٣٤٨ أحمد بن محمد البغدادي ٣٤٨ كال الدين أبو غالب السامرى ٣٤١ عبد الحافظ بن بدران النابلسى ٣٤١ محمد بن عبد الرحمن البعلى ٣٤٣ عمد عبد القوى المقدسى ٣٤٣ عبد الله بن عبد الولى المقدسى ٣٤٣ أبو بكر بن الشهاب النابلسى ٣٤٣ أبو الحسن على المقدسى ٣٤٣ أبو الحسن على المقدسى ٣٤٣ عبد الرحمن بن سلمان الحربى ٣٤٤ عبد الرحمن بن سلمان الحربى

## وفيات المائة الثامنة:

٣٣٠ شرف الدين عبد الغني ٢٣٣ محمد بن أحمد التلي ٤٣٤ إبراهم بن أحمد الزرعي ٤٣٥ شافع بن عمر الجيلي ٢٣٥ عبد الرحيم بن عبد الله البغدادي ٢٣٦ محمد بن أحمد المقدسي ٤٣٩ محمود بن على البعلي . ٤٤٠ أحمد بن محمد العلاني ٤٤٠ محمد بن أحمد التنوخي ا ٤٤ عبد القادر بن محمد اليونيني ٤٤١ سلمان بن عبد الرحمن الشيباني اعع محمد بن إراهيم القدسي ٤٤٢ محمد بن أحمد الحراني ٣٤٤ عمر بن سعد الله الحراني ع ع الحسين بن بدران البابصري ع عمر بن على البزار ٥٤٥ أبوالخير سعيد بن عبد الله الذهبي وع أحمد بن على البابصرى ٢٤٦ جمال الدين بن الأنباري ٢٤٦ شمس الدين محمد بن السقا ٤٤٧ علاء الدين أبو الحسن التنوخي ٤٤٧ محمد بن أبي بكر الزرعي ٤٥٣ أحمد بن الحسن بن عبد الله ملحق تراجم الحنابلة: وه على بن فضال القيرواني وه على بن هبة الله بن جعفر ٤٥٦ زياد بن على بن هارون الجيلي -٤٥٧ محمد بن إيراهيم الكيزاني

٤٥٨ محمد بن إسماعيل الطرسوسي

٣١٤ جمال الدين القيلوى ١١٤ حمزة الضرير سرع القاضي جمال الدين الخضري ١٤٤ نور الدين محمد ٤١٤ إسحاق بن أبي بكر التركي ١٥٥ محمد بن سلمان المقدسي ٤١٦ عبد الرحمن القرامزي ٤١٦ عبد القادر بن محمد القريزي ٤١٧ الحسين بن يوسف الدجيلي ١٨٤ عبد الله بن حسن المقدسي ١٩٤ عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي ١٩٤ عبد الرحمن بن محمد البعلي ٠٢٠ عبد الرحمن بن مسعود الحارثي ٢١٤ محمود بن على الدقوقي ٢٣ عبد الرحمن بن محمود البعلي ٤٢٥ عبد الرحمن بن حسين القباني ٢٥ سراج الدين عمر ٢٥ محمد بن محمد البزرتي ٤٢٦ نصير الدين أحمد السعدى ٢٧٤ عبد الله بن أحمد البغدادي ٤٢٧ أبو العباس ٢٨ عبد الله بن محمد القدسي ٤٢٨ عماد الدين أبو إسحاق ٢٨٤ عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي ٠٣٠ النضر بن عكبر ٤٣١ شمس الدين بن رمضان المرتب ٢٣٤ عبد الله بن غلام السامري ٢٣٤ عبد العزيز بن هاشولا ٤٣٢ ابن النباش ٤٣٢ عبادة بن عبد الغني الحراني

و ٢٥ عبد الله بن عمر القدسي ٤٥٧ أبو الفتوح عبد المنع الحراني ٤٦٦ داود بن حمزة ٤٥٨ إسماعيل بن تراب الحنبلي ٤٥٨ عبد الرحمن بن عبد الغني الفرماني ٤٩٦ عبد الرحمن بن عبدالغني الحراني ٤٥٨ محمد بن عماد الخزرجي ٤٦٦ زينب ابنة سلمان ٤٥٨ محود بن إراهم الأصماني ٤٦٦ أبو بكر بن البدر وه عيد الرحمن بن محمد المقدسي ٤٦٧ عبد الله بن محمد الجيلاني ٥٥٤ على بن عبد الله الأزجى ٤٩٧ أحمد بن إراهم المقدسي وه و رهان الدين نصر الحضرى ٤٦٧ إراهم بن محمد المقدسي وعبد الحيد بن عبدالهادي الجاعيلي ٤٩٧ فاطمة بنة عباس البغدادية وعد بن عبد الهادي ٢٦٨ إبراهيم بن أحمد البعلبكي وج عيد الرحمن بن محمد المقيدسي ٤٦٨ أحد بن شمس الدين المقدسي ٤٩١ على بن عبد الله الأزجى ٤٩٨ أحمد بن محمد الدشق ٤٦١ إسماعيل بن أحمد العراقي ٤٦٧ عبد الواحد بن أبي القاسم الحراني ٤٦١ عبد الوهاب بن محمد المقدسي ٤٦٩ ست الوزراء أم عبد الله الدمشقية ٤٦١ عبد اللطيف بن الصيقل النجيب وجع فاطمة بنت عبد الرجمن المرادية ٤٦٢ يمي بن عبد الرحمن الصالحي ٤٦٩ أبو محمد عيسى بن عبدالرحمن المقدسي ٤٦٢ أحمد بن إراهيم الدمشقى ٤٦٩ عبدالرحم بنعبدالحسن الكناني ٤٦٢ عبدالرحمن بنعبدالملك الجماعيلي ٤٧٠ أبوبكر أحمد بن عبد الدائم المقدسي ٤٦٣ عيد العزيز بن الحسين الدارى ٧٠ عيى بن الصاحب الحنبلي ٣٢٤ إسماعيل بن إسماعيل البعلي ٠٧٠ أحمد بن على الحنبلي ٣٣٤ عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني ٤٧١ أحمد بن إبراهيم المقدسي ٣٦٤ أبومحمدعبدالمنعم بن النحيب الحراني ٤٧١ شياب الدين أحمد بن هلال ٤٦٤ نصر الله بن مخد السكاكيني ٤٧١ عبدالغفار بن محمد السعدى ٤٦٤ عبد الرحمن بن عبد اللطيف البزار ٤٧١ أحمد بن سلمان المقدسي ع ٢٤ محمد بن على الصالحي ٤٧٢ سيف الدين يحيى بن أحمد الجيلي ٤٦٤ عائشة بنت المجد عيسى المقدسية

٤٧٢ شمس الدين محمد الحنبلي

٤٧٢ محمد بن عبد العزيز الجيلي

وعد الحد بن عيد الحيد القدسي

وجه إسماعيل بنعبدالرحمن المرداوي

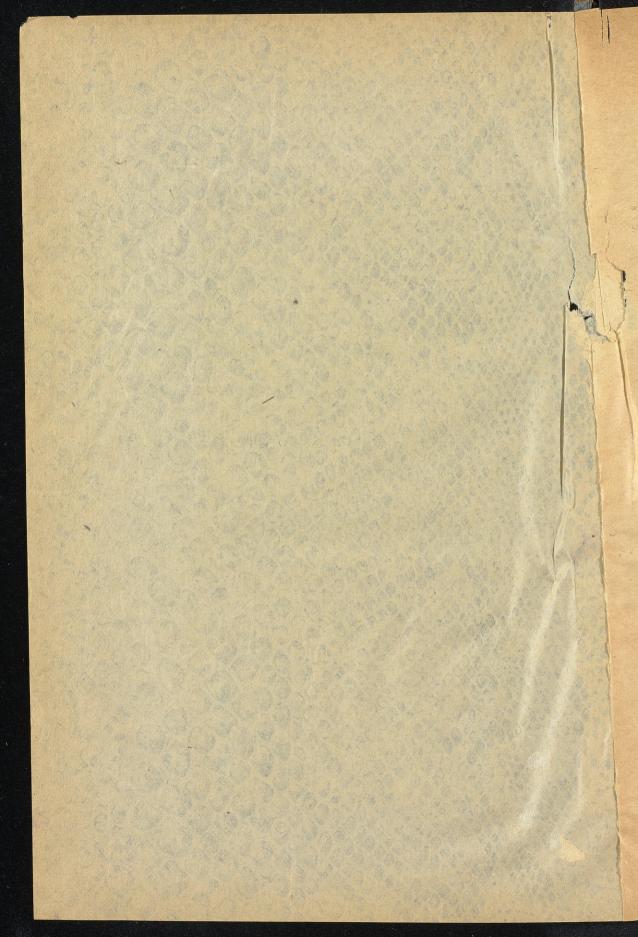

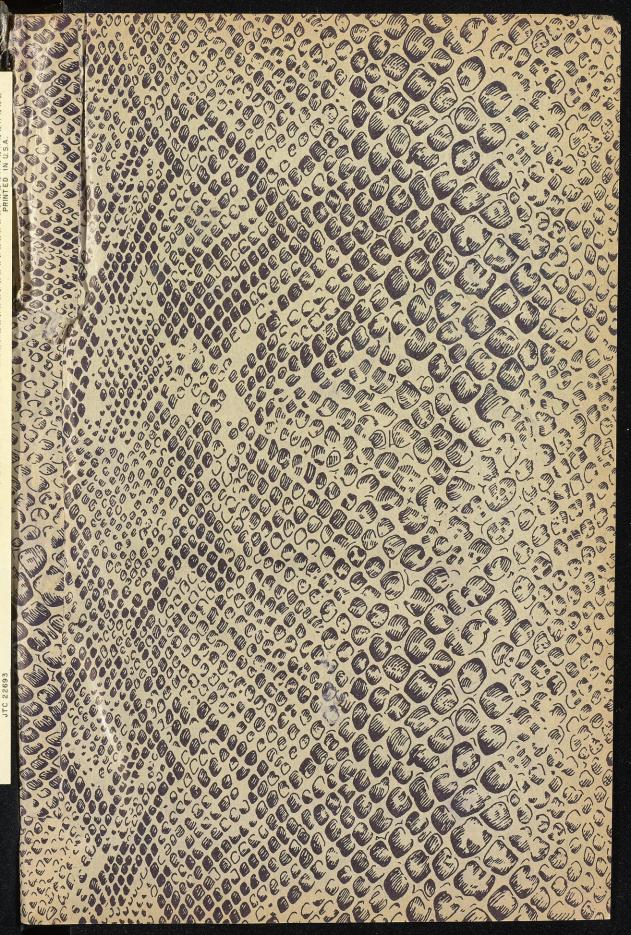

DATE DUE DATE DUE

#### CARD

REMOVE DO NOT A TVAT DOLLAR FINE DOLLAR BE CHARGED FOR THE LOSS OR MULLILATION OF THIS CARD. DOLLAR FINE WILL

Columbia University in the City of New York



LIBRARIES

893,799\_IE5511\_V2\_C1\$\_\_\_\_\_08891460

CALL NUMBER / MAIN ENTRY

JTC 22693

LOC

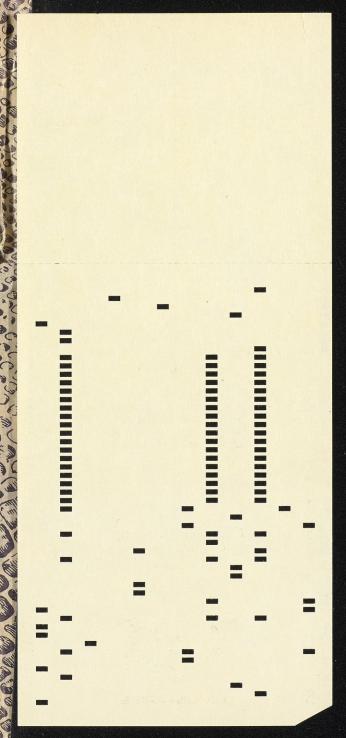



893.799 Ib5511 v.2

08891460 863-799 185511 V2 C1

967

